



من مكتبة الجامعة الامريكية بالقاهرة



01B277 put (3ha Charties L C

# الكناباللا



Les 151

1 1900 = - 1TVE

4000 M

مظت بع دار الکتاب نون العربی مصرر محرب می این اوی

## بيتي

من عدد المع ومرادي الإنه . وقد كن أخلى أن يابية إن المرح

اللهم إنا نموذ بك من فتنة العُجب كما نعوذ بك من فتنة الأشر ، ونعوذ بك من فتنة الأشر ، وقديماً من شر الحاسد كما نعوذ بك من ريب الصاحب ، وقديماً ما تعودوا بالله من كيدها ، وتوجّهوا إلى الله في السلامة منهما . قال الله حل تعود : « ومن شر حاسد إذا حسد » ، وقال حكيم : « اللهم اكفني شر أصدقائي ، أما أعدائي فقد عرفتهم » .

سألتنى - أيّلك الله - أن أبعث لك فيما أبعث - كتاب أبي عَمَّان في « العُمْنية » ، وقلت : إنه كتاب نادر الأصل ، عزيز النصب ، وأنك كنت لم تسمع به من قبل ، وأن عيرك من الناس كثير لم يعلموا به ولم يقرع لهم سمما ، إلا ما ظهر لهم أخيراً في مناقضة الإسكافي له ، وذلك في جمهرة من رسائل بَعْها أديب كريم فيما يبعث الناس من هذا النتاج المربى الخالد .

وقد كنتُ على أَر أسرع في إجابة طلبتك ، وأن أَبدُر إلى تلبية هذه الرغيبة ، فقد زعم لك من قبل أنني نصبت نفسي لهذا الصنيع ، ودعوت الله أن ينسأ في الأجل عسى أن أبذل لأبي عثمان من الوفاء كفء ما بذله هو للإنسانية بن وفاء بها وبر عظيم .

وكان ما صنع الله م عون في بعث كتابي « الحيوان » و « البيان » على وجه أراه قد أرضى جمهوراً صالحاً من النصفين ، وأسخط قلة نادرة من الشَّنأة الحاسدين .

وقد حال دون مبادرتی لإسمافك ما يحول بين المرء وأمانيه الجسام ، من حادث الدهر وعوادی أیامه . وقد كنت أخشی أن يستبد بك الجزع بعد هذه الماطلة ، ولكنك صبرت وصبرت ، فجزيتُك في نفسي خيرا ، حتى شاء الله أن يتم هذا الكتاب – وهو كتاب عَجب – بعد لأي شديد ، ومصابرة طال بها الأمد .

و عسى أن تنفر لى - حفظك الله - ما زل به القلم ، أو أخطأ القلب ، وهو ما لم أتممده إن شاء الله ، فإنك بالنفران حرى ، وبالصفح جدير .

14 - 14 16 - 12 last 12 14 last - 12 last

THE LOW STREET STREET, STREET STREET, STREET,

a them a globe to be made in the contract of the

to be great or the trade and a fit of my by that is without

House to rely many med by by he was to

with the tent to the tent of the land of the land of

mathing to the metal it is the day to the

all day low the war the state of the

of each life in less you will my the total the last

in leaf to a lat the in a ring of a

I do in the later will all the

تقتليم

العمانية:

هم أنصار عبمان بن عفان رضى الله عنه ، والمحتجون لفضله ، المناصلون عنه ، الدافعون مطاعن المخالفين فيه من الشيعة والزيدية وأضرابهم . عرفوا قديماً بهذا الاسم ، وهم فرع من « العمرية » أصحاب عمر بن الخطاب ، كما تدل على ذلك إشارة الحاحظ فى قوله : « ثم أوصى إليه عبمان بن عفان ، وهو أصل العمرية والعبمانية » ، وكما قرن بين الطائفتين ابن النديم فى أثناء أخبار الجهمى : « ووقع بينه وبين قوم من العمريين والعبمانيين شر » . وقال الجاحظ فى حكاية قول العبمانية : « ولا نقول فيه من العمريين والعبمانية وعمرية ، قول كم فى عمر وعبمان » .

وكانت العثمانية أشد الفرق الإسلامية السياسية خلافاً على على بن أبي طالب كرم الله وجهه ، كما كانت الشيعة أشد الناس لهم عداوة .

وكان اتجاه الشيعة في طمنهم على عنمان أن يطعنوا في أسلافه: أبي بكر وعمر ، وتشتد حملتهم على أبي بكر خاصة ، لأنه أعلى الثلاثة الخلفاء الراشدين شأنا وأظهرهم مناقب . ولهذا السبب نفسه فيما أرى اتجهت أفكار المثمانية إلى أن تعلى من شأن أبي بكر وتلتمس له من المناقب ما ترى فيه انتصارا على الشيعة وإفحاماً لهم . فيقولون (١):

« إن أفضل هذه الأمة وأولاها بالإمامة أبو بكر بن أبى قحافة ... وكان أول الرجه ما دلهم عند أنفسهم على فضيلته وخاصة منزلته وشدة استحقاقه إسلامه على الوجه الذى لم يسلم عليه أحد في عالمه وفي عصره » .

ويذهبون إلى الموازنة بين فضائله وفضائل على :

<sup>(</sup>١) العُمَانية س ٣ .

فصحبة أبى بكر للرسول فى الغار أظهر فضلا من مبيت على فى الفراش (١) ... وهو كذلك وقد ظفر من النبى بلقب الصد يق ، وهو ما لم يظفر بمثله على (٢) . وهو كذلك قد انفرد بالرسول فى العريش (٣) ، وقد مَه النبى فى الحديبية (١) وساير م الرسول وحد مي يوم فتح مكة (٥) ، وأنزِل فيه من القرآن ما لم ينزل فى أحد من الصحابة (٢) . وقد نال فضلا عظيا بإمامته الناس فى مرض النبى صلى الله عليه وسلم (٧) وكان هو إمامة لملى (٨) . وكان الحكم فى موضع دفن الرسول (٩) . وهو الذى تدارك الأمّة بحزمه بمد وفاة الرسول (١).

وأما الشيعة فيجملون إسلام على فوق إسلام أبى بكر (١١). وعلى كان أفقه من أبى بكر (١١). وعلى كان أفقه من أبى بكر (١٢). وكان على يتصدق وهو فى الصلاة (١٣). وفيه وفى ابنيه أنزلت سورة كاملة من القرآن (١٤). وله يقول الرسول: «أنت منى كهارون من موسى (١٥)». وقد كان على مواخياً للرسول (٢١). وقد أسراً إليه بعلم ما كان وما سيكون (١٧).

ويقولون: نحن نطمن في صلاة أبي بكر بالناس (١٨). وخلافة أبي بكر كانت بغير إجماع (١٩). ويقولون: كان بلال وعمار بغير إجماع (١٩). ويقولون: كان بلال وعمار ابن ياسر يطمنان على أبي بكر وعمر (٢١). ويرمون أبا بكر وعثمان بالجبن (٢٢). والمفاخر التي يدعبها المثمانية لأبي بكر مدحوضة كاذبة (٢٣). وأمّا مطاعن المثمانية في على فإنها واهية مردودة (٢٤).

<sup>(</sup>١) العثمانية ٢٢ . ٤٢ س ٢٣٠ ، ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) س ٣٥٠ (٤) س ٧٠٠

<sup>( • )</sup> س ۷۷ • ( ۲ ) س ۲۱ ، ۱۱۲ ، ۱۱۲ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ،

<sup>(</sup>۷) س ۱۲۰ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ . (۸) س ۱۲۹ .

<sup>(</sup>۱) س ۸۲ . ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹

<sup>(</sup>۱۱) ص ه ، ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۰ (۱۲) ص ۸۶ ،

<sup>(</sup>۱۳) ص ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۳ ،

<sup>(</sup>۱۵) س ۱۵۲ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ س ۱۲۱ •

<sup>(</sup>۱۷) س ۲۶۳ .

<sup>(</sup>۱۹) ص ۱۷۲ .

<sup>(</sup>۲۱) ص ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، (۲۲) ص ۲۲۲ ،

<sup>(</sup>۲۳) س ۲۳۸ . ۲۳۸ . ۲۳۸ .

وقد جمل الحاحظ نفسه حكماً بين هذه المطاعن والمناقضات ، ولم يستطيع أن يكتم مافى نفسه من التحامل على الشيمة ع كما لم يستطع أن يكذب على التاريخ فيسلب علياً رضوان الله عليه جمهور مناقبه العالية ، بل هو يجهر بتمجيده لعلى كرام الله وجهة ، ويحمل شيمة على تبعة هذه المهاترات ، فيقول :

« وليس أنه – أى على – لم يكن في طبعه النجدة والشهامة ، وفي غريزته الدفع والحاية (١) ».

« ولم نرد بهذا الكلام تنقُّص على ملى مع الله ، ولا إخراجه من الغناء واحتمال المكروه (۲) » .

« والعجب إن كان كما ترعمون ، كيف لم يبصق على أبى موسى فيُجدِمهَ ، أو على جيش صفين فيهزمه ؟ ا بل كان على أظهر سلماً ، وأرجَح حلماً وأشد ورعاً ، وأكثر فقهاً وأبين فضلا ، من أن يدعى هذا وشبهه (٢) .

ومدار المكلام في هذا كله على «الإمامة» ، فالنزاع بين الفريقين يطوِّف مايطوِّف مايطوِّف مُ يأوى إلى هذا المني الديني السياسي .

وفى ذلك يقول الجاحظ<sup>(١)</sup>: « ولكن كتابى هذا لم يُوضع إلاّ فى الإمامة . ولربما ذكرت من المقالة واللهّ والنّحلة التى تَمرِض فى الإمامة صدراً ، طلباً للهم وتمريفاً لوجوه الإمامة وما دخل فيها » .

#### متى ألف الجاحظ كتاب المثمانية:

نستطيع أن نجمل حداً لتأليف هذا الكتاب قبل سنة ٧٤٠، وهي السنة التي توفى فيها أبو جمفر الإسكاف<sup>(٥)</sup>. فقد ذكر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة أن أبا جمفر الإسكافي نقض كتاب المثمانية على أبي عثمان الجاحظ (في حياته). وذكر

<sup>(</sup>١) العثمانية س ٣٠ ٠ ٠ ٠ ١٠ العثمانية س

<sup>(</sup>۳) س ۱۵۳ ۰

<sup>(</sup>٠) تاريخ بغداد ٥ : ١٦٦ ومروج الذهب ٣ : ١٥٥ وابن أبي الحديد ٤ : ١٥٩ .

أيضا أن الجاحظ دخل سوق الورَّاقين ببنداد فقال : مَن هذا الفلامُ السُّواديّ الذي بلغني أنه تمرَّض لنقض كتابي ؟ وأبو جعفر حالسَ ، فاختفي منه حتى لم يره.

وقد ألف كتابه هذا قبل كتاب « المباسية » ، قال في المثمانية () : « وسنخبر عن مقالة المثمانية » .

وألفه كذلك قبل كتاب المعرفة (٢)، وقبل كتاب الحيوان، فهو يقول في مقدمة الحيوان (٣): « وعبتني بحكاية قول المثمانية والضرارية (٤)، وأنت تسمعني أقول في أوّل كتابي: وقالت المثمانية والضّرارية، كما سممتني أقول: قالت الرافضة والزيدية، أوّل كتابي: وقالت المثمانية والضّرارية، فهلاَّ حكمت على التشيع لحكايتي قول المثمانية، فهلاَّ حكمت على التشيع لحكايتي قول الرافضة».

#### تحقيق اسم الكتاب:

إن نسخة الأصل لم يثبت على ظاهرها عنوان خاص ، ولكنها تحمل فى ظاهرها خاتم مكتبة كوبريلى ورقم ٨١٥ وسماها المفهرسون: « جمل جوابات العثمانية بجمل مسائل الرافضة والزيدية » اقتباساً من عبارة وردت فى أواخر هذه النسخة (ص ٢٨٩ س ٢).

والحق أن اسم هذا الكتاب هو « كتاب المثمانية » عرفه بذلك ابن أبي الحديد (٥).

<sup>(</sup>۱) ص ۱۸۷ . (۲)

<sup>(</sup>۳) الحيوان ۱: ۱۱·

<sup>(</sup>٤) هؤلاء أتباع ضرار بن عمرو صاحب مذهب الضرارية من فرق الجبرية . وكان في أول أمره تلميذاً لواصل بن عطاء المعترلي ، ثم خالفه في خلق الأعمال ، وإنكار عذاب القبر . الاعتقادات الرازي ٢٠١ والفرق ٢٠١ . ويحكي عن ضرار أنه كان ينكر حرف عبد الله بن مسعود وحرف أبي بن كعب ويقطع بأن الله لم ينزله ، الملل والنحل ١ : ١١٥ . قال أحمد بن حنبل : شهدت على ضرار عند سعيد بن عبد الرحن الجمحي القاضي ، فأمي بضرب عنقه فهرب . وقيل الن يحيي بن خالد البرمكي أخفاه ، لسان الميزان ٣ : ٣٠٠ ، ومن الواضع أن حكاية قول الضرارية كان في كتاب آخر غير كتاب العمانية .

<sup>(</sup>٥) شرح نهيج البلاغة ٣: ٣٥٢/٤: ١٥٩٠

وعلى هذه التسمية صنع أبو جمفر الإسكافي كتابه الذي سماه « نقض المثمانية (١) » .

ويقول المسمودي في مروج الذهب(٢):

« وقد صَنف أيضاً كتابا استقصى فيه الحجاج عند نفسه وأيّده بالبراهين ، وعضده بالأدله فيما تصوره من عقله ، ترجمه بكتاب المثمانية ، يحل (؟) فيه عند نفسه فضائل على عليه السلام ومناقبه ، ويحتج فيه لغيره ، طلباً لإماتة الحق ، ومضادّة لأهله ، والله متم نوره ولو كره الكافرون » .

ثم يقول: « ثم لم يرض بهذا الكتاب المترجم بكتاب المثمانية حتى أعقبه بتصنيف كتاب آخر في إمامة المروانية وأقوال شيعتهم ؛ ورأيته مترجماً بكتاب إمامة أمير المؤمنين مماوية بن أبي سفيان في الانتصار له من على بن أبي طالب رضى عنه وشيعة الرافضة ، يذكر فيه رجال المروانية ، ويؤيد فيه إمامة بني أمية وغيرهم » .

ويقول بمد ذلك : «ثم صنف كتاباً آخر ترجمه بكتاب مسائل المثمانية ، يذكر فيه ما فاته ذكره ونقضه عند نفسه من فضائل أمير المؤمنين على ومناقبه فيما ذكرنا ».

والراجح أن كلمة «العُمَانية» في النص الأخير محرفة عن «العباسية» ؛ وذلك لأن « مسائل العباسية » هو الكتاب الذي وعد به الجاحظ في أثناء كتاب العُمَانية وفي ختامه .

يقول في الموضع الأول (٢): « وسنخبر عن مقالة المباسية ووجوه احتجاجهم بمد فراغنا من مقالة المثمانية » .

وفى الموضع الثانى (٤): « ونحن مبتدئون فى كتاب المسائل » يمنى بذلك «مسائل المباسية » .

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٣ : ٣٥٣ ( التي وردت خطأ مطيمياً بعد ص ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٣ : ٣٠٧ .

<sup>(</sup>۳) س ۱۸۷ . (۱)

#### قدر الكتاب:

لولم يكن من قدر هذا الكتاب إلا أنك تقرأ من قلم الجاحظ عمانين صفحة ومائتين لكفى ذلك فضلا له ، فإن ما كتبه الجاحظ في كتابيه « الحيوان » و « البيان والتبين » يعد بالنسبة إلى النصوص والنقول التي حشدها في ذينك الكتابين شيئاً ليس بالفالب ، وأما المهانية فهي صوغ كريم للجاحظ ، ومتاع لدارس المسائل الدينية ، والقضايا التاريخية والسياسية التي نجمت في فجر الإسلام وأوائل الدول الإسلامية . وهو كذلك معرض كبير للجدال والحجاج الفكرى في عصر من أزهى العصور الإسلامية الأولى .

#### نقض المثمانية:

ظهر كتاب المثمانية في زمان كثر فيه الجدال والنزاع حول العصبية الدينية والسياسية ، وكان الممتزلة في أوج قوتهم ونشاطهم . ويبدو كذلك أن الحرية الفكرية لم تكن تلق من القيود ما يكفكف من غربها . فالجاحظ نفسه يقول في العثمانية (۱) معبراً عن زوال التقية وانطلاق الفكر بقوله :

« ولو لم أكن على ثقة من ظهور الحق على الباطل لم استحل كتمانه مع زوال التقية ، وصلاح الدهر ، وإنصاف القبم » .

لذلك وجدنا المثمانية تلقى من ينقضها فى حياة الجاحظ . ومن المجب أن الذى ينقض المثمانية وهو شيخ من شيوخ المتزلة البغداديين ورؤسائهم ، وأهل الزهد والديانة منهم ، ممن يذهب إلى تفضيل على عليه السلام ، وإلى القول بإمامة المفضول كما يقول المسمودى (٢) ، وذلك الناقض هو أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي .

وقد عدَّه قاضى القضاة (٢) في الطبقة السابعة من المتزلة ، مع عباد بن سليان الصيمرى ،

<sup>(</sup>١) العثمانية ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٢ : ٢٥٢ --- ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الاستراباذي . كان شيخ المترلة في عصره ، وهم يلقبونه قاضي القضاة ، ولا يطلقون هذا اللقب على غيره ، ومات بالرى سنة م ١١٠ . تاريخ بغداد ١١ : ١١٣ والرسالة المستطرفة ٢٠٠ .

وزرقان ، وعيسى بن الهيئم . كما جمل أول هذه الطبقة ثمامة بن أشرس ، ثم أبا عثمان الجاحظ ، ثم أبا موسى عيسى بن صبيح المردار ، ثم أبا عمران يونس ابن عمران ، ثم محمد بن إسماعيل المسكرى ، ثم عبد الكريم بن روح المسكرى ، ثم يوسف بن عبد الله الشحام ، ثم أبا الحسين الصالحى ، ثم صالح قبة ، ثم الجعفران : جعفر بن جرير ، وجعفر بن ميسر ، ثم أبا عمران بن النقاش ، ثم أبا سعيد أحمد ابن سعيد الأسدى ، ثم عباد بن سليان ، ثم أبا جمفر الإسكافي هذا .

وقال: كان أبو جمفر فاضلا عالما ، وصنف (سبمين كتابا) في علم السكلام . وهو الذي نقض كتاب المثمانية على أبى عثمان الجاحظ ( في حياته ) . ودخل الجاحظ الوراقين ببغداد فقال : من هذا الفلام السوادي الذي بلغني أنه تمرض لنقض كتابي ؟! وأبو جمفر جالس ، فاختفى منه حتى لم يره .

وكان أبو جمفر يقول (بالتفضيل) على قاعدة ممتزلة بنداد ويبالغ في ذلك . وكان علوى الرأى محققاً منصفاً قليل المصبية (١) .

ولتوضيح هذا النص الأخير نُورد ماذكره ابن أبي الحديد في صدر كلامه في شرح نهج البلاغة ، إذ يقول (٢٠).

« القول فيما يذهب إليه أصحابنا الممتزلة في الإمامة ، والتفضيل ، والبغاة ، والجوارج:

انفق شيوخنا كافّة - رحمهم الله - المتقدمون منهم والمتأخرون ، والبصريون والبفداديون، على أن بيمة أبى بكرالصديق صحيحة شرعية ، وأنها لم تكن عن نص، وإنما كانت بالاختيار ، الذي ثبت بالإجماع وبغير الإجماع كونُه طريقاً إلى الإمامة .

واختلفوا في (التفضيل)، فقال قدماء البصريين كأبي عُمَان عمرو بن عبيد، وأبي إسحاق إبراهيم بن سَيّار النظام، وأبي عُمان عمرو بن بحر الجاحظ، وأبي مَمن

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد غ : ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الحديد ١ : ٣ .

عمامة بن أشرس ، وأبى محمد هشام بن عمرو الفُوطى ، وأبى يمقوب يوسف بن عبدالله الشحام ، وجماعة في غيرهم ، أن أبا بكر أفضل من على عليه السلام ، وهؤلاء يجملون ترتيب الأربمة فى الفضل كترتيبهم فى الخلافة .

وقال البغداديون قاطبة قدماؤهم ومتأخّروهم كأبي سهل بيشر بن المعتمر ، وأبي موسى عيسى بن سُبيح ، وأبي عبد الله جمفر بن مبشر ، وأبي جمفر الإسكاف ، وأبي الخياط ، وأبي القاسم عبد الله بن محمود البلخى وتلامذته ، أن عليًا عليه السلام أفضل من أبي بكر . وإلى هذا المذهب ذهب من البصريين أبو على محمد بن عبد الوهاب الجبائي أخيراً . وكان من قبل من المتوقفين ، كان يميل إلى التفضيل ولا يصرح به ، وإذا صنف ذهب إلى الوقف في مصنفاته . وقال في كثير من تصانيفه : إن صبح خبر الطائر (۱) فعلي أفضل .

ثم إنَّ قاضى القضاة رضى الله عنه ذكر فى شرح المقالات لأبى القاسم البلخى أن أبا على (٢) رضى الله عنه ، وكان قد ضعف عن رفع الصوت ، فألقى إليه أشياء ، من جملتها القول بتفضيل على عليه السلام .

وتمن ذهب من البصريين إلى تفضيله عليه السلام الشيخ أبو عبد الله الحسين ابن على البصرى رضى الله عنه ، كان متحققاً بتفضيله ، ومبالغاً في ذلك ، وصنف فيه كتاباً مفرداً .

وممن ذهب إلى تفضيله عليه السلام من البصريين قاضى القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد رضى الله عنه . ذكر ابن متويه عنه ، فى كتاب الكفاية فى علم السكلام ، أنّه كان من المتوقفين بين على عليه السلام وأبى بكر ، ثم قطع على تفضيل على عليه السلام ، بكامل المنزلة .

ومن البصريِّين الذاهبين إلى تفضيله عليه السلام أبو محمد الحسن بن متويه صاحب إ

<sup>(</sup>١) انظر المثمانية س ١٤٩ - • • ١٠

<sup>(</sup>٢) يمني أبا على محمد بن الوهاب الجبائي .

التذكرة ، نص في كتاب الكفاية على تفضيله عليه السلام على أبى بكر ، واحتج لذلك وأطال في الاحتجاج .

فهذان المذهبان كما عرفت . وذهب كثير من الشيوخ رحمهم الله إلى التوقف فيهما ، وهو قول أبى حُذيفة واصل بن عطاء ، وأبى الهذيل محمد بن الهذيل العلاف من المتقدمين . وهما وإن ذهبا إلى الوقف بينه عليه السلام وبين أبى بكروعمر ، قاطمان على تفضيله على عثمان .

ومن الذاهبين إلى الوقف الشيخ أبو هاشم عبد السلام بن أبى على رحمهما الله ، والشيخ أبو الحسن محمد بن على بن الطيب البصرى رضى الله عنه .

وأما نحن فنذهب إلى ما يذهب إليه شيوخنا البغداديون من تفضيله عليه السلام . وقد ذكرنا في كتبنا الكلامية ما معنى الأفضل ؟ وهل المراد به الأكثر ثواباً أم الأجمع لمزايا الفضل والخلال الحميدة ؟ وبيناً أنه عليه السلام أفضل ، على التفسيرين مماً . . . » .

فهذه الوثيقة النادرة تبين لنا مدى الملاقة بين التشيّع والاعتزال، وتعلّل لنا بعض الدوافع التي حدت بالجاحظ أن يصنع كتاب المثمانية .

وكتب « نقض المثمانية » من الكتب التي انقرضت ، ولم يبق منه إلا نصوص متناثرة في شرح نهيج البلاغة لابن أبي الحديد (١٦) ، الذي طبع للمرة الأولى في طهران سنة ١٢٧٠ ، ١٣٢٩ .

وقد أفرد الأستاذ حسن السندوبي هذه النصوص في كتابه «رسائل الجاحظ» المطبوع في القاهرة سنة ١٣٥٢ وجاء بها على ترتيبها الذي وجدت عليه في شرح نهج البلاغة ، بعد أن أفرد نصوص المهانية التي نقضها أبو جعفر الإسكافي على ترتيبها في ذلك الشرح .

<sup>(</sup>١) هو عز الدين عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبى الحديد المدائني المعتزلي ، الفقيه الشاعر . ولد سنة ٧٠ وتوفى سنة ٥٠٥ . فوات الوفيات .

وذلك أن ابن أبى الحديد يسوق النص من المثمانية ثم يمقب عليه بمناقضة أبى عثمان نصًا بنص . ولكن الأستاذ السندوبي أفرد الأولى جميعها ، ثم أفرد الأخرى جميعها كذلك .

وقد وجدتُ أن النصوص التي أوردها ابن أبي الحديد من المثمانية تدور حول مواضع لا تتجاوز اثنتين وستين صفحة من صدر المثمانية فحسب<sup>(1)</sup> ، ووجدت أن التمقيب عليها في أسفل الصفحات بمناقضات أبي جعفر يُخل بالوضع الذي يجب أن يخرج عليه الكتاب ، فوضعتُ إشارات بالنجوم في الأصل وأشرت في الحواشي إلى أرقام المناقضات التي تقابلها والتي أفردتها وحدها بعد نهاية نص المثمانية .

ولم أشأ أن أعتمد على النسخة المطبوعة المتداولة من شرح ابن أبى الحديد، وهي طبعة سنة ١٣٢٩ فرجمت إلى المخطوطة الكاملة المودعة برقم ٥٧٦ أدب، وقابلت نصّها بنص النسخة المطبوعة، التي أشرت إليها بالرمز «ط».

وقد لحظت أن النصوص التي يوردها ابن أبى الحديد من المثمانية لا تطابق الأصل مطابقة تامة ، بل يتصرّف فيها بالاختصار (٢) ، مع أن ابن أبى الحديد

<sup>(</sup>١) علل ذلك ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٣ : ٣٠٣ بما يلي :

<sup>(</sup> وينبغى أن يذكر فى هذا الموضع ملخص ما ذكره الشيخ أبو عثمان الجاحظ فى كتابه المعروف بكتاب العثمانية فى تفضيل إسلام أبى بكر على إسلام على عليه السلام ، لأن هذا الموضع يقتضيه ، لقوله عليه السلام حكاية عن قريش لما صدق رسول الله صلى الله عليه وآله : وهل يصدقك فى أمم ك إلا مثل هذا ! لأنهم استصفروا سنه فاستحقروا أمم محمد صلى الله عليه وآله ، حيث لم يصدقه فى دعواه إلا غلام صغير السن ، وشبهة المثمانية التى قررها الجاحظ من هذه الشبهة نشأت ، ومن هذه الحكامة تفرعت ، لأن خلاصتها أن أبا بكر أسلم وهو ابن أربعين سنة ، وعلى أسلم ولم يبلغ الحلم ، فكان إسلام أبى بكر أفضل . ثم نذكر ما اعترض به شيخنا أبو جعفر الإسكافي على الجاحظ فى كتابه المعروف بنقض العثمانية . ويتشعب الحكلام بينهما حتى يخرج عن البحث فى الإسلامين إلى البحث فى أفضلية الرجلين وخصائصهما فإن ذلك لا يخلو عن يخرج عن البحث فى الإسلامين إلى البحث فى أفضلية الرجلين وخصائصهما فإن ذلك لا يخلو عن أشبه ، وفى الكتابة أقصد وأدخل . وكتابنا هذا عنهما ، ولأن كلامهما بالرسائل والخطابة أشبه ، وفى الكتابة أقصد وأدخل . وكتابنا هذا عنهما ، ولأن كلامهما بالرسائل والخطابة أشبه ، وفى الكتابة أقصد وأدخل . وكتابنا هذا عنهما ، ولأن كلامهما بالرسائل والخطابة

 <sup>(</sup>۲) بلنے أن أوجزت صفحتان منه في نحو ثلاثة أسطر · قابل بين ص ۲۷ — ٣ س ٦
 وأسل المناقضة رتم ٦ في ابن أبي الحديد ٣ : ٢٦٧ .

نفسه ينعى على الذين يصنعون ذلك في اقتباس النصوص ، قال يعيب المرتضى في ذلك (١):

« والمرتفى رحمه الله لايورد كلام قاضى القضاة بنصه ، وإنما يختصره ويورده به مبتورا ، ويومى ولى المانى إيماء لطيفا ، وغرضه الإيجاز . ولو أورد كلام قاضى القضاة بنصه لكان أليق ، وكان أبعد عن الظنة ، وأدفع لقول قائل من خصومه : إنه يحرّف كلام قاضى القضاة ويذكره على غير وجهه . ألا ترى أن من نصب نفسه لاختصار كلام فقد ضمن على نفسه أنه قد فهم معانى ذلك الكلام حتى يصح منه اختصاره ، ومن الجائز أن يظن أنه قد فهم بعض المواضع ولم يكن قد فهمه على الحقيقة ، وعرض عافى نفسه لا ما فى تصنيف ذلك الشخص . وأما من يورد كلام الناس بنصه فقد استراح من هذه التبعة ، وعرض عقل غيره وعقل نفسه على الناظرين والسامعين » .

لكن الذي يهو ن من هذا الأمر أن ان أبى الحديد نفسه يذكر في صراحة أنه إنما يسوق ملخّصا لكلام الجاحظ، قال (٢): « وينبغى أن يذكر في هذا الموضع ملخص ما ذكره الشيخ أبو عثمان الجاحظ في كتابه الممروف بكتاب العثمانية ».

ولهذا السبب لم أر داعياً لذكر النص الذي نقله ابن أبي الحديد من المثمانية، وإنما استمنت به في تحقيق نص الكتاب، ورمزت له بالرمز «ح».

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٤: ١٧٥٠

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة ٣ : ٣٥٣ التي وقعت خطأ بعد س ٢٥٦ .

لكنى غيرت هنا نسقها الذى وردت عليه لتساير نصوص العثمانية على ترتيبها الطرد.

#### أصول كتاب المثمانية:

لم يكن هذا الكتاب معروفاً ، عُرف معرفة تاريخية فحسب ، ولم تنشر الطبعة إلا الفصول التي أوردها ابن أبى الحديد ، وما إن علمت بأن معهد المخطوطات للجامعة العربية قد اجتلب صورة منه ، حتى بادرت إلى طلب صورة منها ، تمهيداً لنشره في « مكتبة الجاحظ » التي بدأت العمل في تحقيقها سنة ١٣٥٧ .

وأصل هذه النسخة مودع فى مكتبة كوبريلى بتركيا برقم ٨١٥ . وهى نسخة مجهولة التاريخ توشك أن تكون من مخطوطات القرن السادس الهجرى . ومع جودة خطها هى كثيرة التحريف ، ومع هذا التحريف نجد منهج كتابتها خاضما لمنهج الأقدمين من وضع علامات لاهال الحروف مثل (٧) أو تقييدها وضبطها مثل (ح) و (ع) . وكثيراً ما يترك الناسخ إعجام بعض الحروف مثل ( سى) و ( بدا ) ثقة بذهن القارئ أو مطاوعة لأصل نسخته .

وهذه النسخة هي التي عبرت عنها في الحواشي بكلمة (الأصل).

أما النسخة الثانية فهى مقتطفات من « المثمانية » وردت فى مجموعة عنوانها « مختارات فصول الجاحظ » من اختيار عبيد الله بن حسان . كتبت هذه النسخة سنة ١٢٩٤ باسم خزانة مسيو كريمر النمساوى .

وأسل هذه المجموعة محفوظ في مكتبة المتحف البريطاني برقم ١١٢٩ ، وصورتها مودعة بمكتبة جامعة القاهرة برقم ٢٤٠٦٩ . ويبدأ الاختيار فيها من العثمانية في الورقة ١٦١١ .

وهذه الفصول المختارة من العثمانية لم ترد في المختارات المطبوعة في مصر بهامش كامل المبرد .

وقد تضمنت هذه الفصول أربعة اختيارات .

الأول يبدأ من أول المثمانية وينتهى إلى س ٤ من ص ١٨ .

والثاني من س ١٦ ص ٣٥ إلى س ٧ من ص ٣٧.

والثالث من س ١٢ ص ٢٩ إلى س ٣ من ص ٤١ .

والرابع من س ٨ ص ٢٥٠ إلى س ٩ من ص ٢٥٧.

وقد روزت لهذه النسخة بالروز (ب).

وعلى ها تين النسختين اعتمدت في تحقيق نص الكتاب مستمينا بشتى المراجع، ولا سما التاريخية والأدبية .

وأرجو أن أكون بهذا الجهد قد قاربت الصواب، ودانيت الحقّ ولله الحمد على ما أنم م

عبادلتلام هارون

مصر الجديدة في ٢٠ رمضان ١٣٧٤

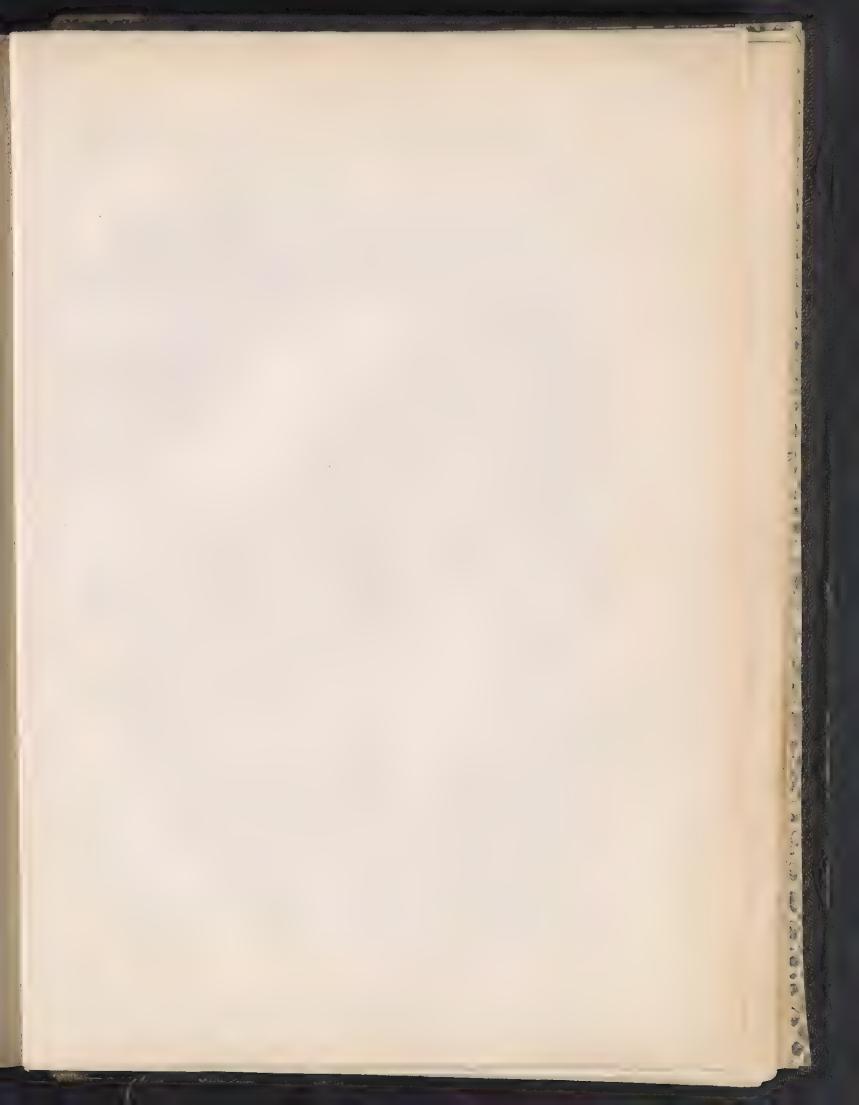

#### مراجع التحقيق

أسماء جبال تهامة ، لعرام بن الأصبغ ، تحقيق عبد السلام هارون . القاهرة ١٣٧٣. الإصابة ، في أسماء الصحابة ، لابن حجر . طبع السمادة ١٣٢٣ .

إمتاع الأسماع ، المقريزي . تحقيق محمود شاكر . لجنة التأليف ١٣٦٠ .

الإنباه على قبائل الرواة ، لابن عبد البر . السمادة ١٣٥٠ .

أنساب الأشراف للبلاذري . بيت المقدس ١٩٣٦ م .

البيان والتبيين ، للجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون . لجنة التأليف ١٣٦٩ .

تاريخ الإسلام ، للذهبي . طبع القدسي ١٣٦٧ .

تاريخ الأمم والملوك ، للطبرى . الحسينية ١٣٢٦ .

تاريخ بفداد للخطيب البفدادي . القاهرة ١٣٤٩ .

تحقيق النصوص ونشرها ، لعبد السلام هارون . لجنة التأليف ١٣٧٤ .

تفسير أبي حيان . السمادة ١٣٢٨ .

تهذيب المهذيب ، لابن حجر . حيدر أباد ١٣٢٥ .

جمهرة أشمار المرب ، للقرشي . بولاق ١٣٠٨ .

جمهرة الأنساب، لابن حزم. تحقيق بروفنسال. طبع دار الممارف ١٣٦٨

الحيوان ، للجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون . الحلبي ١٣٦٤ .

دائرة المعارف الإسلامية النسخة المربية من سنة ١٣٥٢.

ديوان حسان . الرحمانية ١٣٤٧ .

« المجاج. ليبسك ١٩٠٢م.

« أبي محجن الثقفي . الأزهار بالقاهرة .

الروض الأنف ، للسهيلي . الجمالية ١٣٢٢ .

الرياض النضرة ، للمحب الطبرى . الحسينية ١٣٢٧ .

زهر الآداب، للحصري، الرحمانية ١٩٢٥.

سيرة ابن هشام . جوننجن ١٨٥٩ .

شرح الحاسة المرزوق. تحقيق عبد السلام هارون. لجنة التأليف ١٣٧٣.

شرح نهج البلاغة ، لابن أبي الحديد . الحلي ١٣٢٩ . صفة الصفوة ، لابن الجوزي . حيدر أباد ١٣٥٦ . الطبقات الكبير ، لابن سعد . ليدن ١٣٢٣ . المقد الفريد ، لابن عبد ربه . لجنة التأليف ١٣٧٠ . الممدة ، لابن رشيق . هندية ١٣٤٤ . عيون الأثر ، لابن سيد الناس . القدسي ١٣٥٦ . فتح الباري ، لابن حجر . بولاق ١٣٠١ . فصل الخطاب، للطبرسي. طبع إيران. الفهرست ، لابن النديم . الرحمانية . فوات الوفيات ، لابن شاكر . بولاق ١٣٨٢ . الكامل، لابن الأثير. محمد منير ١٣٤٨. الكامل ، المبرد . ليبسك ١٨٦٤م . لسان الميزان ، لابن حجر . حيدر أباد ١٣٣٠ . مروج الذهب ، للمسمودي . السمادة ١٣٦٧ . المارف ، لابن قتيبة . الإسلامية ١٣٥٢ . معجم البلدان ، لياقوت . السمادة ١٣٢٣ . المعجم الفارسي الإنجليزي ، لاستينجاس. لندن ١٩٣٠م . الممرين ، للسحستاني . السمادة ١٣٢٢ . مفازي الواقدي . السمادة ١٣٦٧ . مقاتل الطالبيين ، لأبي الفرج الأصبهاني . تحقيق السيد صقر . الحلمي ١٣٦٨ . الملل والنحل للشهرستاني . الأدبية ١٣١٧ . الميسر والأزلام ، لعبد السلام هارون . لجنة التأليف ١٣٧٢ . نسب قريش ، للمصعب الزبيرى . دار المعارف ١٣٧٢ . وفيات الأعيان ، لابن خلكان . الميمنية ١٣١٠ . وقمة صفين ، لنصر بن مزاحم ، تحقيق عبد السلام هارون . الحلبي ١٣٦٥ .

العثم اليه

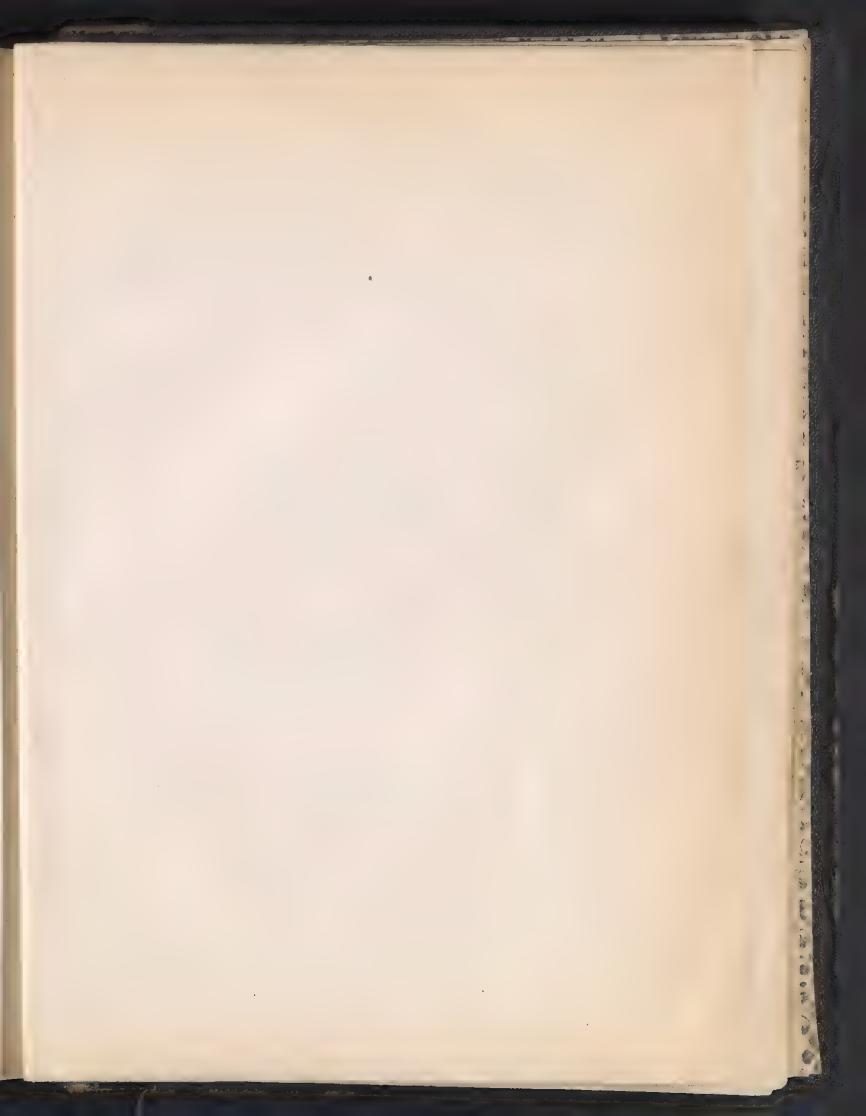

### نين النالية التحريع

#### عونك اللهم

ثم إنا مُخْبرُون عن مقالة المُثمانية ﴾ وبالله نستهدى وإيّاه نستعين ، وعليه نتوكَّل ، وما توفيقنا إلّا به .

" رووا(۱) أنّ أفضل هذه الأُمّة وأولاها بالإمامة أبو بكر بن أبى قُحافة ، وكان أُوَّلَ ما دلَّهم عند أنفُسهم على فضيلته وخاصة منزلته ، وشدة استحقاقه ، إسلامُه على الوجه الذي لم يُسلم عليه أحدُ من عالمه وفي عصره . وذلك أنَّ الناس اختلفوا في أوَّل النّاس إسلاماً ، فقال قوم : أبو بكر بن أبى قحافة ، وقال آخرون : زيدُ بن حارثة ، وقال نَفرْ : خبّاب بن الأرَتِّ .

على أنّه إذا تفقّدنا أخبارَهم ، وأحصينا أحاديثهم وعدد رجالهم (٢) ، و أنظرنا في (٣) عمّة أسانيدهم ، كان الخبر في تقديم أبي بكر أعمّ ، ورجالُه أكثر ، وإسناده أصحّ ، وهم بذلك أشهر ، واللفظ به أظهر ، مع الأشعار الصحيحة والأخبار المستفيضة (١) في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته . وليس بين الأشعار وبين الأخبار فرق إذا امتنع في مجيئها وأصل مخرجها التّباعُد (٥) والانفاق والتّواطؤ ، ولكنّا ندع هذا ١٥ في مجيئها وأصل مخرجها التّباعُد (٥) والانفاق والتّواطؤ ، ولكنّا ندع هذا ١٥

<sup>(</sup>١) ب: « زعمت المثمانية » وفي ح: « قالت المثمانية » .

<sup>(</sup>٢) ب، ح: « وعددنا رجالهم ، ٠

<sup>(</sup>٣) التكملة من ح .

<sup>(</sup>٤) في الأصل وب : « والأمثال المستفيضة » ، ووجهه من ح .

<sup>(</sup>٥) في الأصل وب: « التشاعر » ، وصوابه من ح .

المذهَب [ جانباً (۱) ] ، ونَضرِب عنه صفحاً ، اقتداراً على الحجّة ، وثقةً بالفَلَج والقوّة ، ونقرل على حكم الخصم بالفَلَج والقوّة ، ونقتصر على أدنى منازل أبى بكر ، وننزل على حكم الخصم مع سَرفه ومَيطه (۲) فنقول :

لاً وجدنا مَن يزعم أن خباً باً وزيداً أسلما قبلَه فأوسَطُ الأمورِ وأعدلُها وأقربها من محبّة الجميع ورضا المجادل<sup>(٦)</sup> أن نجعل إسلامهم كان معاً ؛ إذ ادّعوا أنَّ الأخبار في ذلك متكافئة ، والآثار متدافعة ، [ وليس في الأشعار دلالة ، ولا في الأمثال حُجة (١) ] ، ولم يجدوا إحدى القضيتين أولى في حجّة المقل من الأخرى (٥) .

<sup>(</sup>١) التسكملة من ح .

١٠ (٢) كلة « سرفه » غير واضعة في الأصل ، وتبيينها من ب . والميط : الكذب .

<sup>(</sup>۲) ب، ح: « الخالب » ·

<sup>(</sup>١) التكلة من ب .

<sup>(</sup>ه) بعد هذا الكلام في شرح ابن الحديد: • ثم نستدل على إمامة أبى بكر بما ورد فيه من الحديث ، وبما أبانه به الرسول صلى الله عليه وسلم من غيره .

<sup>10</sup> قالوا: فما روى من تقدم إسلامه ما حدث به أبو داود وابن مهدى عن شعبة ، وابن عينة عن الجريرى عن أبي هريرة ،قال أبو بكر: أنا أحقسكم بهذا الأص - يعني الحلافة - ألست أول من صلى .

وروى عباد بن صهيب عن يحيي بن عمير عن محمد بن المنسكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله قال: إن الله بمثنى بالهدى ودين الحق إلى الناس كافة · فقالوا : كذبت ، وقال أبو بكر : صدقت .

وروى يعلى بن عبيد قال : جاء رجل إلى ابن عباس فسأله : من كان أول الناس إسلاما ؟ قال : أما سممت قول حسان بن ثابت :

إذا تذكرت شجوا من أخى ثقة فاذكر أخاك أبا بكر عا فعلا الثانى التالى المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسالا

وكنت حبيباً بالعريش مشهرا =

فصل (١): وقالوا: فإنْ قال قائل: فما بالكم لم تذكروا عليًّا في هذه الطبقة وقد تعلمون كثرة مقدِّميه والرِّواية فيه ؟

قلنا: لأنّا قد علم ننا بالوجه الصّحيح ؛ والشهادة القائمة أنّه أسلم وهو حدَثُ غرير ، وغلام صغير ، فلم نكذِّب الناقلين ، ولم نستطع أن ننز لل (٢) أنَّ إسلامه كان لاحِقًا بإسلام البالغين ؛ لأنَّ المقلِّل زعم أنَّه أسلم وهو ابن م غيس سنين ، والقياس أن خمس سنين ، والمكثر زعم أنّه أسلم وهو ابن تسع سنين ، والقياس أن يؤخذ بأوسط الرِّوايتين ، وبالأمر بين الأمرين ، وإنَّما تَعرف [حق (٣)]

= وقال كعب بن مالك :

سبقت أخا تيم لملى دين أحد وكنت لدى الغيران فى الكهف صاحبا وروى ابن أبى شيبة عن عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن عبرو بن مرة قال : • ١ قال النخعى : أبو بكر أول من أسلم .

وروى هيثم عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عنبسة قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم

وهو بمكاظ فقات : من بايمك على هذا الأمر ؟ فقال : بايمني حر وعبد ! فلقد رأيتني يومئذ وأنا رابع الإسلام .

قال بَعْض أصحاب الحديث : يعني بالحر أبا بكر ، وبالمبد بلالا .

وروى الليث بن سمد عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر عن أبى أمامة قال : حدثنى عمرو بن عنبسة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكاظ فقال له : من تبعك ؟ قال : تبعنى حر وعبد : أبو بكر وبلال .

وروى عمرو بن إبراهيم الهاشمى عن عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال : لما قبض أبو بكر جاء على بن أبى طالب فقال : رحمك الله أبا بكر ، كم كنت أول الناس إسلاما .

وروى عباد عن الحسن بن دينار عن بشر بن أبى زينب عن عكرمة مولى ابن عباس قال : إذا لقيت الماسبين قالوا على بن أبى طالب أول من أسلم ، وإذا لقيت الذين يملمون قالوا : أبو بكر أول من أسلم » .

(١) هذه الـكلمة لا وجود لها في ب ولا في ح ، ولـكنا آثرنا إثباتها حرصا على أداء ٢٥ النسخة ، مع ميلنا إلى الاعتقاد بأنها ليست من صنيع الجاحظ.

(٢) ب: د أن نزعم » .

(٣) هذه من ب .

ذلك من باطله بأن تُحصِيَ سِنيهِ التي ولى فيها ، وسِنِي عَمَان ، وسنِي عَمَر وسنِي عَمَر وسنى أبى بكر ، وسنى الهجرة ، ومُقامِ النبي صلى الله عليه بمكة بعد أنْ دعا إلى الله وإلى رسالته إلى أن هاجر إلى المدينة ، ثم تنظر في أقاويل الناس في عُمره ، وفي قول القلل والمحرر ، فتأخذ أوسطها وهو أعدلها ، وتطرح قول القصر والغالى ، ثم تطرح ما حصل في يديك من أوسط ما رُوى من عُمرِه [و] سِنيه ، وسنى عمر وسنى أبى بكر ، والهجرة ومُقامِ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إلى وقت إسلامه ، فإذا فعلت ذلك وجدت الأم على ما قُلنا وعلى ما فسرنا .

وهذه التأريخات والأعمار معروفة لا يستطيع أحد جهلها والخلاف عليها ؟ لأن الذين نقلوا التاريخ لم يعتمدوا التفضيل بعض على بعض وليس يمكن ذلك مع اختلاف عللهم وأسبابهم ، فإذا ثبت عندك بالذي أوضحنا وشرحنا أنه كان يومئذ ابن سبع سنين أقل بسنة أو أكثر بسنة ، علمت بذلك أنه لو كان أيضاً ابن أكثر من ذلك بسنتين وثلاث وأربع لا يكون إسلام إسلام المكلف العارف بفضيلة ما دخل فيه ، ونقصان ما خرج منه .

والتاريخُ المجتمع عليه أنَّ علياً قُتِلَ سنة أربعين في شهر رمضان \*.
 وقالوا: (\* فإنْ قالوا فلعلَّه وهو ابن سبع سنين وثمان (٢) سنين قد بلغ من فطنته وذكائه وصحَّة لُبته وصدق حسِّه وانكشاف العواقب له وإن لم يكن

<sup>(</sup>١) هذا ما في ب · وفي الأصل : « إن الذين نقلوا التاريخ لم يتعمدوا » ·

<sup>·</sup> ٢ \*) الكلام من مبدأ الكتاب إلى هنا موضع مناقضة للاسكافي . انظر الرد رقم (١) في ملحقات الكتاب .

<sup>(</sup>٢) ح: ﴿ أُو عَانَ ﴾ . .

جَرَّبَ الْأُمُور ، ولا فَانَحَ الرِّجال ، ولا نازع الخصوم ، ما يعرفُ جميعَ ما يجب على البالغ معرفتُه والإقرار به .

قلفا: إنّما نتكلّم على ظاهر الأحكام وما شاهدنا عليه طباع الأطفال. وجَدْنَا حَكُم ابن سبع سنين ، وتمان سنين وتسع سنين ، حيث قرأناه (١) وبلغنا خبره — مالم يُعلم مغيّب أمره ، وخاصة طباعه — حُكم الأطفال ، وليس لنا أن نُزِيلَ (٢) ظاهر حكمه والذي نعرف مِن شكله (٦) بلعل وعسى ؛ لأنا كنا لا ندرى لعلّه قد كان ذا فضيلة في الفطنة ، فلعله أن يكون ذا نقص فيها . أجاب منهم بهذا الجواب من يجوّز أن يكون على في المنيّب قد أسلم إسلام البالغ المختار ، غير أنّ الحكم فيه عند ، على تجرى أمثاله وأشكاله الذين إذا أسلموا وهم في مثل سنة كان إسلامهم على تربية الحاضن ، وتلقين القيّم ، ورياضة السائس .

فصل (٤): فأمَّا علماء (المثمانية) ومتكلِّموهم، وأهل القَدَم والرِّياسة منهم، فإنَّهم قالوا: إنَّ عليًّا لوكان وهو ابنُ ست سنين وسبع سنين ، وثمانِ سنين وتسعسنين ، يعرف فصْل ما بين الأنبياء والكهنة ، وفَرْقَ مابين الرسل والسحرة وفرق ما بين خبر المنجِّم (٥) والنبيّ ، وحـتَّى يعرف الحجَّة من الحيلة (٢) ، وقهر ١٥

<sup>(</sup>١) ب: « رأيناه » .

<sup>(</sup>۲) فى الأصل: «أن نتكلم نزيل» ، وكلة «نتكلم» مقحمة ، كما يفهم من ب ، ح .

<sup>(</sup>٣) ح: « والذي نمرف من حال أبناء جنسه » .

<sup>(</sup>٤) كلة « فصل » ليست في ب ، كما سبق التنبيه .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « المنجمين » ووجهه من ب ، ح .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « من أجله » ، صوابه في ب.

الغلبة من قهر المعرفة ، ويعرف كيد المريب وبُعْدَ غور المتنبي ، وكيف كليس على العقلاء ، ويستميل عقول الدَّهاء (١) ، ويعرف المكن في الطّبائع من الممتنع فيها ، وما يحدث بالاتفّاق وما يحدث (٢) بالأسباب ، ويعرف أقدار التُوى في مبلغ الحيلة ومُنتهى البطش ، ومالا يحتمل إحداثه إلا الخالق ، وما يجوز على الله مماً لا يجوز في توحيده وعدله ، وكيف التحفيظ من الهوى ، وكيف الاحتراس من تقدَّم الخادع في الحيلة – كان كونه بهذه الحال وعلى هذه الصّفة مع فرط الصّبا والحداثة ، وقلة التجارب والمهرسة ، خروجاً من نشوء العادة ، والمعروف مما عليه تركيبُ الأمة (٣) . ولي كان على هذه الصّفة ومعه هذه الخاصية ، كان حجة على العامة ، ويحملها الأعجوبة إلا وهو يريد أن يحتج بها له ، ويخبر بها عنه ، ويجملها قاطعة لمذر الشّاهد ، وحُجّة على الغائب ، ولا يضيّمها هدراً ، ولا يكتمها أن باطلاً .

ولو أراد الاحتجاج بها شَهر أمرَها وكشَفَ قِناعها ، وحملَ النُّفُوسَ على معرفتها ، وسَخَّر الألسنة لنقلها ، والأسماع لإدراكها ، لئلاً يكون لغواً ساقطا ، ونَسْياً منسيّا ، لأنَّ الله لا يبتدع أُمجوبة ولا يخترع آيةً ولا ينقضُ العادة إلاَّ للتعريف والإعذار ، والمصلحة والاستبصار (٥) . ولولا

<sup>(</sup>١) دهماء الناس : جماعتهم وكثرتهم . وفي الأصل : « الدهم » ، صوابه في ب ، ح .

<sup>(</sup>۲) ب، ح: د ما یحدث » .

<sup>.</sup> ٢ (٣) هذا ما في ب ، ح . وفي الأصل : « تركبت الأمة » .

<sup>(</sup>٤) س: « ولا يكتبها » .

<sup>(</sup>ه) هذا ما في ب ، وهو الأشبه بلغة الجاحظ . وفي الأصل : « الاستنفاذ » .

ذلك لم يكن لفعلها معنى ، ولا لرسالته حجّة ". والله يتعالى (١) أن يترُك الأمورَ سُدًى ، والتّدبير نَشَراً . ولا يصلُ أحد إلى معرفة صدق نبي وكذب متنبّي حتّى تجتمع له هذه المعارفُ التي ذكرنا ، وهذه الأسبابُ التي فصّلنا .

ولولا أنَّ الله سبحانَه خبَّر عَن يحيى بن زكريا أنَّه (٢) آتاه الحم ه صبيًّا ، وأنَّه أنطَقَ عيسى فى المهد رضيعاً ، ما كانا فى الْخُكم ولا فى المغيَّب إلاَّ كسائر الرُّسل ، وما عليه طبع البشر (٢).

فإذُ (١) لم ينطقُ لعلى بذلك قرآن ، ولا جاء الخبرُ به مجىءَ الحجّة القاطعة ، والشّهادة الصادقة ، فالمعلومُ عندنا في الحكم وفي المغيّب جميعاً أنَّ طباعه كطباع عميّه حزة والعباس (٥) وها أمسُ بمعدن جمّاع الخير ١٠ منه ، وكطباع جعفر وعقيل أخويه ، وكطباع أبويه ورجال عصره وسادة رهطه ، ولو أنَّ إنساناً ادَّعَى مثل ذلك لأخيه جعفر أو لعمة حمزة أو لعمة العباس – وهو حليمُ قريش – ما كان عندنا في أمره إلاً مثلُ ما عندنا فيه\*).

فصل (٦) : (\*ولو لم تعرف الرَّوافضُ ومَن ذهب مذهَّبها في هذا باطلَ ١٥

<sup>(</sup>١) ب: « تبارك اسمه وتمالى » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ إذ ﴾ صوابه في ب ، ح .

<sup>(</sup>٣) وما عليه طبع البشر ، ساقط من ب . وفى ح : « وما عليه جميع البشر » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ح : « فإذا » ، ووجهه من ب .

<sup>(</sup>ه) كذا في ح ، ب . وفي الأصل : « طباع حزة والعباس عميه » .

 <sup>\*)</sup> الـــكلام من « فإن قالوا » س ٦ س ١٧ إلى هذا موضع رد للاسكافي . انظر رقم (٢) من نصوصه الملحقة بالـــكتاب .

<sup>(</sup>٦) ليست في ب .

هذه الدعوى ، وفساد هذا المعنى إذا صدقت أنفسها ولم تقلّد رجالها ، وتحفظت من الهوى وآثرت التقوى ، [ إلا بترك (١)] على ذكر ذلك لنفسه والاحتجاج به على خصمه وأهل دهره ، منذ نازع الرجال ، وخاصم (٢) الأكفاء ، وجامع أهل الشورى وولى وولى عليه ، والناس بين معاند يحتاج إلى التقريع ، ومراد (٣) يحتاج إلى الإرشاد ، وولى يحتاج إلى اللهادة ، وغفل يحتاج إلى أن يكثر له من الحجة ، ويتابع له بين الأمارات والد لالات مع حاجة القرن الثانى إلى معرفة الحق ومعدن الأمر ، لأن الحجة إذا لم تصح لعلى في نفسه ، ولم يَقُو على أهل دهره ، فهى عن ولده أعجز ، وعنهم أضعف .

فصل (٥) : وقد ذكر فضائلَه وفَخَر بقرابته وسابقته ، وكاثر بمحاسنه ومَواقفه ، منذ جامع الشُّوري وناضَلَهم ، إلى أن ابتُلِي بمُسَاورة معاوية له ، وطمعه فيه ، وجلوس أكثر أصحاب رسول الله عن عَونه ، والشَّدِّ عضده ، كما قال عامر الشَّعبي : لقد وقعت الفتنة وبالمدينة عشرون ألفاً من أصحاب رسول الله عليه وسلم ، ما خف فيها منهم ألفاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما خف فيها منهم

<sup>(</sup>١) التكملة من ب

<sup>(</sup>٢) هذا ما في ب . وفي الأصل : « وخاير » .

۰ ۲۰ (۳) ب: « و در تاد ، ۰

<sup>(</sup>٤) هذا ما في ب . وفي الأصل : « والدلالة » .

<sup>(</sup>ه) هذه الكلمة ليست في ب.

عشرون . ومَن زَعَمَ أُنَّه شهد الجللَ ممَّن شهد بدراً أكثرُ من أربعةٍ فقد كذَب . كان على وعمَّار في شِق ، وطلحة والزُّبير في شِق .

وكيف يجوز عليه تركُ الاحتجاج على المخالف وتشجيع الموافق وقد نَصب نفسه للخاصة والعامّة ، وللخاذل والعادى (١) ، ومن لا يحلّ (٢) له فى دينه تركُ الإعذار إليهم ، إذْ كان يرى أنَّ قتالَهم كان واجباً ، وقد نصبه وأرسولُ مَفزعاً ومَعْلَما ، ونصَّ عليه قائماً ، وجعلَه للناس إماما ، وأوجب طاعته ، وجعلَه حجة في الناس يقوم مقامه .

فصل (٣): وأعجبُ من ذلك أنّه لم يدّع ِ هذا له أحدٌ في دهره كما لم يدّعهِ لنفسه ، مع عظيم ِ ما قالوا فيه في عَسكره وبعد وفاته ، حتّى يقول إنسانُ واحد إنّ الدّليل على إمامته أنّ النبي صلى الله عليه وسلم دعاه ١٠ إلى الإسلام ، فكُلف التّصديق (٤) قبل بلوغه وإدراكه ، ليكون ذلك أيةً له في عصره ، وحجةً له ولولده على مَن بعده . وقد كان على أعلمَ الأمور مِن أن يدَع ذِكرَ أكبر حُججهِ والذي بان به من شكله ، ويذكر أصغر حُجهِ والذي بان به من شكله ، ويذكر أصغر حُجهِ والذي بان به من شكله ، لا يألُو في الإفراط ، ومَن يحسب أن الإفراط زيادة في القدر .

والعجب له ، إن كان الأمر كما ذكرتم ، كيف لم يقف يوم الجمل ويوم صفيِّن أو يوم النَّهر في موقف يكون من عدوّه بمرأًى ومسمع ،

 <sup>(</sup>١) ب: « والمولى والمعادى » .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: « ولا يحمل » صوابه في ب.

<sup>(</sup>٣) ليست في ب

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « وكفه التصديق » ، صوابه في ب .

فيقول: « تباً لكم وتعساً ، كيف تقاتلوني وتجحدون فضلي (١) وقد خصصت براية حتى كنت كيحي بن زكريا وعيسى بن مريم » ولا يمتنع الناس من أن يقولوا ويموجوا ؛ فإذا ماجوا تكلموا على أقدار علكهم ، وعلائهم مختلفة ، ولا ينشب أمرهم أن يعود إلى فرقة ، فمن ذاكر قد كان ناسياً ، ومن نازع قد كان مُصِراً ، وكم مترنج قد كان غالطا ، مع ماكان يشيع (٢) من الحُجة في الآفاق ، ويستفيض في الأطراف ، ويحتمله الرا كبان و بُنهادَى في المجالس .

فهذا كان أشدَّ على طلحة والزُّبير ، وعائشة \* ومعاوية ، وعبد الله بن وهب ، من مائة ألف سنان ٍ طرير ، وسيف ٍ مشهور .

روعلل الأجناد، أنَّ العساكر تنتقض مرائرُها وينتشر أمرها، وتنقلب على وعلَل الأجناد، أنَّ العساكر تنتقض مرائرُها وينتشر أمرها، وتنقلب على قادتها (٥) بأيسَرَ من هذه الحجة، وأخفَى من هذه الشَّهادة.

فصل: وقد علمتم ما صنعت المصاحفُ في طبائع أصحاب على " ، حين رفعها عمرُو بن العاص أشداً ما كان أصحاب على " استبصارا في قتالهم ،

۱۵ (۱) ب: « فضیلی » .

<sup>\*)</sup> الـكلام من قوله « ولو لم تعرف الروافض » س ١٥ من س ٩ إلى هنا موضع مناقضة للاسكافي ستأتى برقم (٣) . وقد نقل الإسكافي عبارة الجاحظ موجزة متصرفا فيها . انظر ابن أبي الحديد ٣ : ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « يسمع » .

٠٠ هذه الكلمة ليست في ب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « بصنائم الأتباع ، صوابه في ب .

<sup>(</sup>ه) ب: « قائدها » .

نم لم ينتقض على على من أصحابه إلا أهلُ الجِدِّ والنَّجدة ، وأصحاب البرانس والبصيرة (١) .

وكما علمتم من تحوثُل شطر عسكر عبد الله بن وهب حين اعتزلوا مع فروة بن نوفل ، لكلمة سمعوها من عبد الله بن وهب كانت تدلُّ عندهم على ضعف الاستبصار والوهن (٢) في اليقين .

وهذا الباب أكثر من أن يحتاج مع ظهوره ومعرفة النَّاس به إلى أن تحشو به كتابنا .

فصل (٣): فأمَّا إسلامه وهو حدثُ غرير وغلام صغير ، فهذا مالا ندفعه ، غير أنه إسلام تلقين ٍ وتأديب وتربية . وبين إسلام التَّكليف والامتحان وبين التَّلقين والتربية فرقٌ عظيم ، ومحجّة ٌ واضحة .

وقالت (العثمانية): إن قالت الشّيع: إنَّ الأمور ليس كما حكيتم، ولا كما هيَّا تُموه لأنفسكم، بل نزعم أنَّه قد كانت هناك<sup>(1)</sup> في أيَّام صباه وحداثته فضيلة فطنية ، ومزيّة أنه ذكاء، ولم يبلغ الأمرُ قدرَ الأُعجوبة والآية.

قلنا : إنَّ الذي ذهبتم إليه أيضا لابدُّ فيهِ من أحد وجهين : ١٥ إمَّا أن يكون قد كان لا يزال يُوجَد في الصِّبيان مثلُه في الفطئة

<sup>(</sup>١) انظر العقد ٤ : ١ ٥٠٠ لجنة التأليف . ب « المراس » ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « والوهم » ووجهه من ب .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة ليست في ٠٠

<sup>(</sup>٤) ب: « هنالك » ·

<sup>(</sup>ه) **ب**: « ومزید » ٠

<sup>4.</sup> 

والذّكاء وإن كان ذلك عزيراً قليلا ، أو كان وجود دلك ممتنعاً ، ومن العادة خارجا . فإذا (١) كان قد كان يُوجَد مثله على عز ّته وقلته في كان إلا وحفظه وحكايته كبعض مَن نرى اليوم ممن يُتعجّب من حسّه وفطنته ، وحفظه وحكايته وسُرعة قَبوله على صغر سنّه وقلة تجريبه (٢) . وإن كانت حاله هذه الحال ، وطبيعته على هذا المثال ، فإنا (٢) لم نجد صبياً قط وإن أفرط كيسه وحسنت فطنته وأعجب [به (٤)] أهله يحتمل ولاية الله سبحانه وعداوته ، والتّميز بين الأمور التي ذكرنا . مع أنّه ما جاءنا ولا صح عند أحد منا والتّميز بين الأمور التي ذكرنا . مع أنّه ما جاءنا ولا صح عند أحد منا في صباه من إتقان الأمور وصحّة المعارف وجودة المخارج ، ما لم يكن في صباه من إخوته وأعمامه وآبائه .

و إن كان القدر الذي كان عليه على من الذكاء والمعرفة القدر الذي لم نجد له [فيه (٤)] مثلاً ، ولا رأينا له شكلا – وهذا هو البديع الذي به يُحتج على المارضين ، ويُبيّن للمسترشدين – فهذا بابُ قد فَرَغنا منه مرّة .

ا فصل: ولو كان الأمر في على على ما يقولون (٢) لكانت في ذلك حُجةٌ للرسول في رسالته ، ولعلى ي في إمامته . والآية والكانت للرسول وخليفة

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وإن » ، والوجه من ب ·

<sup>(</sup>۲) ت د کورته ۰

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ وَإِنَّا ﴾ ، صوابه في ب .

٠٠ (٤) التكلة من ٢٠

<sup>(</sup>٥) فلج غيره وفلج عليه وأفلج: فاز وظفر · وفي النسختين: « يفلح » ، تحريف .

<sup>(</sup>٦) ب: « كا يقولون » ·

الرسول كان أشهر لها ؛ لأن وضوح أمر الرسول يزيد () على ما للإمام ويزيده إشراقاً واستنارة () وبياناً . ولا يجوز أن يكون الله قد عرق أهل عصرها ذلك ، وهم الشهداء على من بعدهم من القرون ثم يسقط () حجته ؛ فلا تخلو تلك الحجة وتلك الشهادة من ضربين : إمّا أن تكون ضاعت وضلت ، وإمّا أن تكون قد قامت وظهرت .

فإنْ كانت قد ضاعت فلملَّ كثيراً من حُجج الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضاع معها ، وما جُعِلَ الباق منها أولى بالتَّمام من السَّاقط، والساقط من شكل الثَّابت ، على أنَّ مع الساقط خاصةً ليست مع الثابت ، لأنَّه حجة على شيء . ولا يخلو أمرُ السَّاقط من ضربين : إمَّا أن يكون الله لم يُرِدْ تمامه ، أو يكون قد أراده .

وأَى ۚ ذَينِ [كان (٤)] ففسادُه واضحُ عند قارى الكتاب. وإن كانت الآية قد تمت إذْ كانت الشهادة قد قامت علينا بها كما كانت شهادة العيان قائمة عليهم (٥) [فيها (١)] فليس في الأرض عثماني إلا وهو يكابر عقلة ويجحد علمه.

- ولعمرى إنَّا لنجد في الصِّبيان من لو لقَّنته وسـدَّدته أو كتبتَ له ١٥ أغمضَ المـاني وألطفهَا ، وأغوَصَ الحجج وأبعدَها ، وأكثرها لفظاً

<sup>(</sup>۱) ب: « يرى» ·

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « استثارة ، ، صوابه في ب .

<sup>(</sup>٣) ب: « أسقط » ·

<sup>(</sup>٤) التكملة من ب

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « عليها » صوابه في ب

<sup>(</sup>٦) التكملة من ب

وألطفها، وأطولها، ثم أخذته بدرسه وحفظه لحفظه حفظاً عجيباً، ولهذه هذاً ذَليقا(۱). فأماً معرفته صحيحه من سقيمه، وحقه من باطله، وفَصْل ما بين القرِّب أوالدليل، والاحتراس من حيث يؤتى المخدوءون، والتحفيُّظ من مكر الخادعين، وتأتي (۲) الجرِّب، ورفق الساحر، وخلابة المتنجِّ، وزَجرِ الكاهن (۲)، وإخبار المنجِّمين، وفرْق ما بين نظم القرآن وتأليفه ونظم سائر الكلام وتأليفه – فليس يعرف فروق النظر واختلاف البحث (١)، إلاَّ من عرف القصيد من الزَّجر (٥)، والمخمس من الأسجاع، والمُزاوَج من المنثور، والحطب من الرَّسائل، وحتى يعرف المجز العارض الذي يجوز ارتفاعه من العجز الذي هو صفة في في الذَّات.

المناف التأليف عرف مباينة نظم القرآن لسائر الكلام المراف المناف التأليف عرف مباينة نظم القرآن لسائر الكلام المراف الم يكتف بذلك حتى يعرف عجز وعجز أمثاله عن مثله الموان وأن البشر حكم واحد فى المجز الطبيعى وإن تفاوتوا فى المحرز العارض وهذا ما لا يوجد عند صبى ابن سبع سنين وثمان سنين وتسع سنين أبدا المواف ذلك عارف أو جهله جاهل ولا يجوز أن يعرف عارف أو جهله جاهل ولا يجوز أن يعرف عارف المعنى الرسالة إلا بعد الفراغ من هذه الوجوه اللا أن يجعل جاعل المعنى الرسالة إلا بعد الفراغ من هذه الوجوه المالا أن يجعل جاعل المعنى الرسالة إلا بعد الفراغ من هذه الوجوه المالا أن يجعل جاعل المناف المناف

<sup>(</sup>۱) الذليق: الفصيح. وفى النسختين: « لهده هدا » ، تحريف . يقال هذ القرآن والحديث هذا: سرده . وفى حديث ابن عباس ، قال له رجل : قرأت المفصل الليلة . فقال : أهذا كهذ الشعر .

<sup>(</sup>۲) فى الأصل: « مانى » بإهمال أوله ، وفى ب « ويأتى » ووجههما ، ما أثبت . قال ٢٠ الأصمعي : تأتى فلان لحاجته ، إذا ترفق لها وأتاها من وجهها .

<sup>(</sup>٣) ب: « الكهان»

<sup>(</sup>٤) ب: « فروق النظم واختلاف البحث والنثر » .

<sup>(</sup>ه) الزجر ، واضحة فى النسختين . يعنى زجر الـكاهن · انظر طرفا منه فى صدر سيرة ابن هشام · والزجر يلتبس على من لم يعرفه بالشعر ·

التقليد والنَّشُو والإلف لما عليه الآباء وتعظيم الكبراء ، معرفة ويقيناً . وليس بيقين ما اضطرب ودخله الخلاج عند ورود معانى لعل وعسى ، وما لا يُمْكِنُ (١) في العقول إلا بمجة تُخرِج القلب إلى اليقين عن التجويز .

ولقد أعيانا أن نجد هذه المعرفة إلا في الخاص من الرِّجال وأهل السخيل في الأدب ، فكيف بالطفّل الصغير والحدث الغرير ؟! مع أنك و أدرت (٢) معانى بعض ما وصفت لك على أذكى صبى في الأرض وأسرعه قبولاً وأحسنه حكاية وبياناً (٢) ، وقد سَوَّيته [له (٤)] ودللته ، وقرَّبته [ منه ] وكفيته مَؤونة الرَّوية ووحشة (٥) الفكرة ، لم يعرف قدرَه ولا فصل بين حقّه من باطله ، ولا فرق بين الدَّلالة وشبيه الدَّلالة ، فكيف له بأن يكون هو المتوتى لتجربته (١) وحل عقده ، ١٠ وتخليص مُتشامه ، واستثارته من معدنه ؟!

وكلُّ كلامٍ خرج من التَّمَارُفِ فهو رجيعٌ بَهرج ، ولغوُ ساقط .
فصل (٧) : وقد نجد الصبيَّ الذَّكَ يعرف من العَروض وجهاً ، ومن النحو صدراً ، ومن الفرائض أبواباً ، ومن الغناء أصواتاً ، فأمَّا العلمُ بأصول ١٥ الأديان ومخارج المِلَل ، وتأويل الدِّينِ ، والتحفُّظ من البِدَع ، وقَبْلَ ذلك السكلامُ في حُجَج العقول ، والتَّعديل والتَّجوير ، والعلمُ بالأخبار وتقدير

Y .

<sup>(</sup>١) هذا الصواب من ب · وفي الأصل : « وبما لا ينكر » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ب : ﴿ أَرَدْتُ ﴾ ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) الكلمة مبهمة في الأصل ، وتوضيحها من ب .

<sup>(</sup>١) التكملة من ب

<sup>(</sup>٥) فى الأصل : « وحثبته » صوابه فى ب .

<sup>(1)</sup> في الأصل: « لحرثه » وصوابه في ب.

<sup>(</sup>٧) ليست في ب.

الأشكال (1) فليس هذا موجوداً إلاَّ عند العلماء. فأمَّا الْحُشُوةُ والطَّمَام (٢) فإنَّما هم أَداةُ للقادة ، وجوارحُ للسَّادة . وإنَّما يَعرف شدَّةَ الكلام في أصول الأديان من قد صلى به وعَجَمه ، وسلك (٢) في مَضَايقه ، وجَاثَى الأضداد (١) ، ونازعَ الأكفاء (٥).

فإنْ قالت ( الشّيع ) : الدّ ليل على أنّ إسلام على كان اختياراً ولم يكن تلقيناً ، أنّ علياً (٢) أسلم بدُعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ، وفي ذكر الدُّعاء والإفرار به دليل على أنّ الإجابة اختيار ، لأنّ المُسلم بالدُّعاء عيب للدُّعاء . ولا نَعلَمُ الدُّعاء يكونُ من حكيم لمدعو (٧) لا يَختار ولا تحتمل فطرتُه تمييز الأمور وفصل ما بين ما دعا إليه وبين لا يختار ولا تحتمل فطرتُه تمييز الأمور وفصل ما بين ما دعا إليه عير الله عليه فلاناً فلاناً إلى الإسلام (٨) وبين قول القائل : دعا النبي صلى الله عليه وسلم فلاناً فلاناً إلى الإسلام فرق . وقولُ المسلمين : دعا النبي صلى الله عليه وسلم علياً الإسلام فرق . وقولُ المسلمين : دعا النبي صلى الله عليه وسلم علياً كقولهم : (٩) دعا جميع العرب فين مجيب طائع كعلى ، ومن ممتنع عاص كفلان وفلان .

١٥ (١) في الأصل: « وتقرير الشكال ، ، صوابه في ب .

<sup>(</sup>٢) حشوة الناس ، بالضم : رذالتهم ، ومثله الطغام ، بالفتح .

<sup>(</sup>٣) ب: « وسال » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ب : « وحاثي » ، تحريف · جاثاه : جلس معه على ركبتيه للخصومة .

<sup>(</sup>٥) إلى هنا ينتهى الاختيار الأول في نسخة ب وتنفرد نسخة الأصل إلى حيث ننيه

٠٠٠ فيما بعد .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « أن الإمامة أن عليا » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « يدعو » .

 <sup>(</sup>A) بعده في الأصل : كلة « فرق » ، وهي مقحمة .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « وقوله المسلمين ... كـ قوله لهم » تحريف .

[قالت (العثمانية ) عند ذلك: قد عرفنا أنَّ بعضهم قد نقلَ أنَّ عليًا كان أوَّلَ من أسلم ، وقد نقلوا بأجمهم أنَّه كان أوّل من أسلم ، وقد نقلوا بأجمهم أنَّه كان أوّل من أسلم ، وبين قول أسلم فلانُ أوّل الناس وبين أن يقول أسلم في أوائل الناس فرقٌ . فأمًا أنْ يكون واحدُ من جميع الصِّنفين من البعض والجميع فسر مع روايته وتخرج خبره كيف كان إسلامه ، أعلَى وجه الدُّعاء هو السَّكليف أم على وجه التَّلقين والتَّربية ، فلم نر أحداً منهم ميزَّ ذلك ولا فرَقه في تخرج الخبر . ونحنُ لم ندَّع أنَّ إسلامه كان إسلام تلقين ولا فرَقه في تخرج الخبر . ونحنُ لم ندَّع أنَّ إسلامه كان إسلام تلقين من قبل تفسير النَّاقلين وتمييز المحدَّثين ، ولكناً نظرنا في التاريخ فمرَفنا من عَمرَه وابن كمْ كان يوم تُوفِّ ، وعرفنا موضع اختلافهم واجباعهم! ، فأحذُنا أوسطه إذ كان أعدل ما فيه ، وأسقطنا قول من كشرَّ وقلل ، • اثم ألقينا منه سنيه إلى عام إسلامه فوجدُ نا ذلك يوجبُ أنَّه كان ابن شبع . ولو أخذُنا أيضاً بقول المكثرِّ فجملناه ابنَ تسع ، وترَ كنا قول من قللً وقول المقلس به عام إسلامه على السلامه كان إسلامه كان إسلام تربية وتأديب وتلقين ، كا أخذَ الله على المسلمين أن يَأخُذوا به أولادهم . . وتأديب وتلقين ، كما أخذَ الله على المسلمين أن يَأخُذوا به أولادهم .

وقالت ( العُمَانيّة ) للعلويّة : إنا لم نَدَّع أَنَّه أَسلَمَ وهو ابنُ سبع ١٥ فإنَّا وجدنا ذلك قائمًا في خبرهم مُفَسَّراً في شهادتهم ، ولكنّه علمُ مستنبطُ من أخبارهم ، ومُستخرَجُ من آثارهم عند المُقابلة والوازنة . ومثلُ ذلك لو أنَّ رجلً قال لرجل : خُذْ عشرة في عشرة ، كان ذلك في المعنى كقوله : « خُذْ مائة » ، وإنْ لم يكن سمَّاها له ولا ذكرها بلسانه .

وقالوا : ولولا أنَّ مِنْ شَأْنِنا الأَخْذَ بِالقِسْط ، والحَكْمَ بِالعدلَ لأَخَذُنا ٢٠ الشِّيَع بِقُولُم في مُعره و بِقُولَ ولده ، فإنَّ أحدها يزعمُ أنَّ عليًّا تُوفِّق وهو ابنُ ثمان وهو ابنُ ثمان

و خسين . ولو كان (١) كما تقول الرَّافضة وولَدُه ما كان أسلمَ إلاَّ وهو ابنُ خمس أو ابنُ ست ، وهم لا يألون ، ما نقصُوا من عمره وصَغَرُوا من سينَّه لكى يجعلوا إسلامَه آيةً له وحجَّةً على إمامته .

ولعمرى لو كان الذين نقلُوا أنّه كان أوّل مَن أسلَمَ نقلُوا مع خبرهم أنّه أسلَمَ بالدُّعاء والتَّكليف، لقد كان ما ذهبتم إليه مذهبا، وما اعتصمتم به متعلقا، ولحكن ما في الأرض كلّها حامل خبر (٢) ولا صاحب أثر كان في خبره أنّه أسلَمَ بدُعاء ، ولا أنّه أسلَمَ بتلقين ، وإنّما هذا مستخرج من الأخبار .

فإنْ قالت ( الرَّوافض ) : بل الدَّليل على أنَّ إسلامه كان طاعةً ولم المن تلقيناً قولُ جميع الأمّة إنَّ عليًّا كان من أوّل من أسلم ، فنفس قولهم أسلم هو كقولهم أطاع واختار ، وكذلك قولهم إذا قالوا : كفر فلان ، فهو كقولهم : عصا واختار ، وإنْ لم يفسِّروا . وليس بين قولهم أسلم فلان وكفر فلان فرق ، لأنَّ الحير الصَّادق إذا قال كفر فلان فلان حكمه أسلم فلان وكفر فلان أرد والبراءة . ولو قال (٣) أسلم فلان كان حكمه الحبَّة والولاية : فإذا كانوا كاتهم قد قالوا : أسلم على ، وحُكم «أسلم » يثبت الاختيار وإجابة الولاية ، قبل أن يُجمعوا على أنَّه كان على التَّلقين والترّبية ، فعلى على هذا القياس مطيع في إسلامه ، مختار اله على غيره . وكذلك لو قالوا : كفر فلان ، كان حكمه حكم العاصى المختار حتى وكذلك لو قالوا : كفر فلان ، كان حكمه حكم العاصى المختار حتى

<sup>(</sup>١) لعلها: « ولو كان الأمر » .

٠٠ (٢) في الأصل: « خبره » .

<sup>· (</sup>٣) في الأصل: ﴿ قَالُوا » ·

يُجمِعُوا أَنَّ كَفَرُهُ كَانَ عَنَ إِكُرَاهِ أَو غَلَطَ أُو هَيْجِ مِرَّةً ، أَو هَجْرُ النَّامِ (١) ، أَو تلقين المؤدِّب . فلما كان هذا قياساً مُوجباً صحيحا ، لم يكن لأحد أن يجمل إسلام على إسلام تلقين إلا بمثل اللحجَّة التي جمله بها مسلماً ، لأنهم قد أطبَقُوا بأجمهم على إسلامه واختلفوا في السَّنة . فيجب ألا نُزيل حكم « أسلم » إلا بإجماع منهم أنّه كان عن ه تلقين وتربية .

قلنا لهم: لممرى لو لم يكن ها هنا إجاع يُخبر أنَّ إسلامه كان إسلام تلقين ونشُو كان حكم ولهم أسلم على على على ما قلم ، لا تُجحدون حُكمته ولا تُظلّمون مَمْناكم فيه ، ولكن الذين قالوا إنه توفَّ وهو ابن كذا وكذا فأخذنا بأوسطها نقصوا (٢) من سنيه فإذا هو قد أسلم وهو ابن سبع سنين . ولو أخَذنا بقول المكثر وبخسنا القياس حَظّه كان أيضاً إسلامه وهو ابن تسع سنين إسلام تلقين . فبرسم عرفنا يقدّمه في الإسلام ، وبهم عرفنا صغر سنين إسلام تلقين . فبرسم عرفنا الصبي إذا كان ابن خمس سنين إلى عشر سنين لا يُستناب إن كفر ، ولا يكرم إن جَهل ، ولا يمذّب إن ضيَّع . فإذا كانوا بأجمهم قد قالوا إنه أسلم وهو ابن خمس أو ست أو عمان أو سبع ، فقد قالوا بأجمهم إنّه أسلم وهو ابن خمس أو ست أو عمان أو سبع ، فقد قالوا بأجمهم إنّه أسلم إسلام تلقين وإن لم يقولوا بأفواههم ، كما قلتم إنّ قول القائل كفر فلان وأسلم فلان وأسلم فلان — وإن لم يذكره — [حكم شرا على الطاعة والمعسية .

قلنا: فكذلك إذا قال رجلُ أسلم فلانُ وهو ابن سبع سنين أو ثماني

<sup>(</sup>١) هجر النائم هجرا : حلم وهذى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «نفلوا» ·

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل ، وعثلها يستقيم الكلام .

أو تسع ، فقد قال إن إسلام كان إسلام تلقين وإن لم يذكر ه ولم يتفوّه به كا قلتم ، حذو القُذة بالقُدة ، والنّعل بالنّعل والنّعل والنّعل فإنا ثبت أن إسلام على إسلام على إسلام تلقين في ذلك الدّهر فإسلام زيد وخبّاب أفضل إسلامه . ولو أن عليّا كان أيضاً بالغاً كان إسلام وخبّاب أفضل من إسلامه ، لأن إسلام المقتضب (۱) الذي لم يُغذّ به (۲) ولم يُعوّده ولم يُعرّن عليه ، أفضل من إسلام النّاشئ الذي قد ربى فيه ونشأ عليه وحبب إليه ؛ لأن خبّاباً وزيداً يعانيان من الفكر ويتخلّصان إلى أمور ، وحاحب الترّبية يبلغ حين يبلغ وقد أسقط إلفه عنه مَؤونة الرويّة ، والخطار وصاحب الترّبية يبلغ حين يبلغ وقد أسقط إلفه عنه مَؤونة الرويّة ، والخطار بالجهالة ، وقد أورثه الإلف الشكون ، وكفاه اختلاج الشّك (۱) ،

فصل: (\* ولو كان على "أيضاً بالغاً وكان مقتضباً (١) كزيد وخباًب لم يكن إسلامُه ليبلغ قدر إسلامِهما، لأن السلام التر بية يكني مؤونتين: إحداهما الخطار والتغرير، والأخرى شدَّةُ فراق الإلف ومكابدة العادة، ونزاع الطبيعة، مع أن من كان بحضرة الأعلام وفي منزل الوحى، ونزاع الطبيعة، مع أن من كان بحضرة الأعلام وفي منزل الوحى، وفي رحال الرسل فالأعلام له أشد انكشافا، والخواطر على قلبه أقل اعتلاجاً. وعلى قدر الكُلفة في دَفْع الشبهة والإقرار بخلاف الإلف والعادة، والمخاطرة باعتقاد الجهالة، يعظم الفضل، ويكثر الأجر \*).

<sup>(</sup>١) المقتضب: فير المتهيء المدد الشيء .

<sup>(</sup>٢) لم ينقط من هاتين المكلمتين في الأصل إلا الغين فقط.

<sup>. (</sup>٣) الاختلاج: الاضطراب. وفي الأصل: « الخلاج الشك » وفي ح «علاج القلب».

<sup>(</sup>٤) انظر ما مضى في الحاشية الأولى .

الـكلام من • ولو كان على • إلى هنا موضع مناقضة للاسكافي ستأتى .
 برقم (٤) .

ولو كان أيضاً على أسلم بالفا مدركاً ، وكان مع إدراكه وبكوغه كهلاً ، وكان مع كهولته مُقتْضِباً كان إسلام ربيد وحبّاب أفضل من إسلامه ، لأنَّ من أسلم وهو يعلم أنَّ له ظهراً كأبي طالب ، ورديًا كبني هاشم ، وموضِعاً في بني عبد المطّلب ، ليس كالحليف ولا المولى ، والتزّيل والتنّابع والعسيف ، وكالرّجل من عُرْض قريش (١) وقاطيني مكة . [أ] وما علمت أن قريشاً خاصّة وأهل مكّة عامة لم يقدروا على أذى النبي صلى الله عليه ما كان أبو طالب حيّاً قائماً ؟! ولقد منع أبو طالب أبا سلمة بن عبد الأسك الحزومي لأنه كان ابن أخته ، فما قدرَت بنو مخزوم مع خُيلائها (٢) وعرام شبابها ، ومع عزّها وشدّة عداوتها أن تَحُصَ منه شعرة (١) ولا تُسمعه كلة حتى مشت إليه بأجمها ، ١٠ للذي (١) ترى له في أنفُسها ، فكان من قولهم له : هذا ابن أخيك قد فرق جماعتنا وسفة أحلامنا وشتم آلهتنا وقد منعته منّا ، فا بال قد فرق جماعتنا وسفة أحلامنا وشتم آلهتنا وقد منعته منّا ، فا بال

فإذا كانت قريش وأهل مكم لا يقدرون على ابن أخيه وابن أخته معه فهم عن ابنه أعجز ، وعنه أقعد ، وله أعنى (٦) ، وهو لابنه أحضر (١٥ نَصراً وأشدا غضباً ، وأحمى أنفاً ، وليس المنوع كالمخذول ، ولا الضَّعيف

۲.

<sup>(</sup>١) من عرضهم ، أي من معظمهم وجهورهم ، ليس في موضع رآسة .

 <sup>(</sup>۲) الخيلاء: الكبر . وبنو مخزوم معروفون بالكبر والتيه . انظر الحيوان ٣:٠٠،
 ٧٢ . وفي الأصل : « حملاتها » بإهمال الحرفين الأولين .

<sup>(</sup>٣) حص الشعر : أذهبه أو حلقه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « الذي » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « ها بال صاحبنا » . وفي السيرة ٤٤٤ : « فمالك واصاحبنا تمتعه منا » •

<sup>(</sup>٦) رسمها في الأصل « اعفا » .

كالقوى ، ولا الآمن كالخائف . فإذا كان إسلام زيد وخباب أفضل من إسلامه فى ذلك الدهر كما عددنا من الطبقات ، ورتبنا من المنازل ، ونزاننا من الحالات ، فإسلام أبى بكر أفضل من إسلامهما ، فقد سقطت المنازعة ، وارتفعت الخصومة عند من فهم كتابنا ولم يمنع نَفْسَه الحظا بصحبتنا ، لفرط التباين وعظم الفرق .

فصل: والدّليل على أن إسلام أبى بكر كان أفضل من إسلام ذيد وخبّاب أن زيداً كان رجلاً غير مذكور بعلم ، ولا مُزَن عال (١) ، ولا مغشى الجلس ، ولا مَزُور الرّحْل ، وكذلك كان خبّاب . وكان أبو بكر رضى الله عنه أعلم العرب بالعرب كلّهم ، وأرواها لمناقبها ومثالبها ، وأعرفها بغيرها وشرّها ، وأندلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسّان مع سن حسّان وعلمه وتحاكم الشمراء إليه ، حيث أمره النبي عليه السلام أن يهجو أبا سفيان بن الحارث ، وحيث قال له : « اهجُهُم ومعك روح القدس » . وحيث قال له : ها المعاريف على بني عبد مناف – في قتل أبى أزَهُر (٢) – والق أبا بكر فإنّه أعلم النبّاس بهم .

١٥ (١) في اللسان : « قال اللحياني : أزننته عال و بعلم و بخير ، أي ظننته » .

<sup>(</sup>۲) الفطاريف : السادة الأشراف . وفي رواية بعض نسخ البيان ( ۱ : ۲۷۳ ) : « اهج الفطاريف من بني عبد مناف » وفي بعضها وهي نسخة ( ه ) مطابق لما هنا • والذي في العمدة ۱ : ۱۲ « وقال لحسان بن ثابت : اهجهم — يعني قريشاً — فوالله لهجاؤك علمهم أشد من وقع السهام في غلس الظلام . اهجهم ومعك جبريل روح القدس ، والق أبا بكر يعلمك تلك الهنات » .

وأما ما كان من أمر أبى أزيهر الدوسى ، فإن الوليد بن المغيرة كان قد تزوج ابنته ، ثم أمسكها أبو أزيهر عنه فلم يدخلها عليه حتى مات ، وكان الوليد قد أوصى ولده قبل أن يموت أن يطلبوا أبا أزيهر بعقره — والعقر : دية الفرج المغصوب — وكانت بنته قد تزوجها أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، فعدا هشام بن الوليد بن المغيرة على ==

فصل: ولذلك كان جُبَير بن مُطعم أعلَمَ قريش بالعرب بعد أبى بكر ، لأنّه كان المتولّى لتأديبه وتثقيفه ، وقد كان أبو بكر قد سمّى عائشة له (١) ، للذى رأى من حُسْن أثرِه عليه .

(\* وكان أبو بكر ، مع علمه بالناس وحُسن معرفته ، ذا مال كثير ووجه عريض ، وتجارة واسعة ، وكان جميلاً عتيقاً " ، ومزوراً مغشيًا ، ه ومجببًا أديباً صاحب ضيافات (ن) ، ويُعين في الحَمَالات ، ويجتمع إلى مجلسه كُبرا أهل مكة ، لما يَجِدون عنده من طريف الحديث وغريب الشّعر ، حتى كان مثل عُتبة وشيبة (٥) يجلسان إليه ، ويُعجَبان بحديثه ، ثم يتّخذ لهم ما يتحد أون عليه ويطول مجلسُهم به ، مِن شراب العَسَل والزبيب

ے أبی أزیهر و هو بسوق ذی الحجاز فقتله . السیرة ۲۷۳ – ۲۷۰ . وکان یزیدبن أبی سفیان ۱۰ قد خرج فجمع بنی هاشم لیثاًر لأبی أزبهر جار أبیه ، فنعه أبو سفیان وضر به ، فعیر بذلك ، وکان نهزة لحسان بن ثابت یحرض فی دم أبی أزیهر و یعیر أبا سفیان خفرته و تجبنه فقال :

وجار ابن حرب بالمفس ما يفدو
فأبل وأخلق مثلها جدداً بعدد
وأصبحت رخواً ما تخب وما تعدو
لبل نعال القوم معتبط ورد

10

غدا أهل ضوجى ذى المجاز كليهما كساك هشام بن الوليد ثبابه قضى وطراً منه فأصبح ماجداً فلو أن أشياخاً ببدر إتشاهدوا وانظر كتاب نسب قريش ٣٢٣.

(۱) أى سماها لتسكون زوجة له ، وعده بذلك · وفى الإصابة ۷۰۱ قسم النساء : « كانت تذكر لجبير بن مطعم وتسمى له » و « قال أبو بكر : كنت أعطيتها مطعماً لابنه جبير » .

- (٢) الوجه: الجاه. وبقال رجل موجه ووجيه: ذو جاه.
  - (٣) العتيق : الكريم الرائع من كل شيء
    - (؛) في الأصل: ﴿ صَافَاتَ ﴾ تحريف.
- (٥) عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف . أما عتبة فقتل يوم بدر ، قتله حزة . وأما شيبة فقتله عبيدة بن الحارث · وذفف عليه حزة وعلى · مغازى الواقدى ١١٣ .

واللبن (۱) ، فكانت قريش بعد إسلام أبي بكر وكثرة مستجيبيه بمكة تريد تنفير عتبة بن ربيعة من مجلسه وإيحاسه منه ، مخافة أن يستميله بحسن دعائه ، وتأتيه ورفقه ، ورقة دموعه وشدة خشوعه فتقول له : أمَا إنّك ما تأتي ابن أبي قُحافة إلا لطيب عسله وإلا لمذْقته (۲) ، وإنّما نفروه بهذا وشبهه لأنه كان ذا عيال مُمْلقاً ثقيل المؤونة ، خفيف ذات اليد ، مع سنة وسؤدده وحله ورأيه .

ولا سوالا إسلامُ ذى اليسر والمال الدّثر ، المنفق حريرة كسبه وعقيلة مِنْ عَنَّ الْغَنى مِنْكُهُ ، والمفرَّق عنه جمعُه والموحِش منه أنيسُه ، الخارج من عز الفنى وكثرة الصَّديق ، إلى ذل القِلَّة وعَجْز الفاقة ، وإسلام مَن لا حَرَاك به ولا جَدَا عنده ، تابع غير متبوع ، ومستجد غير مُجْد ؛ لأن مِن أشد ما يُبتلَى به الكريمُ السبَّ بعدالتحيَّة ، والضَّرب بعدالهيبة ، والعُسر بعد اليسر.

ولا سوالا إسلام العالم الأديب الأريب ، ذى الرّأى السديد ، وإسلام غيره .

ثم كان داعية من دعاة الرّسول مقبول القول ، متبوع الرّائي . ومَن الله منه أسرع ، لأنه الله عليه أشد ، والمسكروه إليه أسرع ، لأنه لم يكن على ظهرها عدولً للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وأبو بكر يتلوه عنده في العداوة .

ولا سوالا إسلامُ من أسلم على أن يَمُون ويكلف ، وإسلامُ من كان يُعانُ قبل إسلامه ويكلَّف بعد إسلامه .

 <sup>(</sup>١) فى الأصل: « والبن » . وانظر الحاشية التالية .

<sup>(</sup>٢) المذقة : الطائفة من اللن المذيق ، وهو المنزوج بالماء -

ولا سوالا إسلام الكهل النَّبيه الذي يَحِسُن عند قريش مطالبتُه ، ولا يسْتَحَى من طلب الثأر عنده ، وإسلامُ الحدَث الذي لا يَفِي بعداوة الجلّة ، ولا تستجيز مجازاته العِلمية\*) .

ثم كان الذى بلق أبو بكر فى الله ورسوله ببطن مكة ، وعلى خلى الروع (١) ، آمِن السّرب رخى البال ، كما لقي يوم دعا طلحة إلى الإسلام فأسلم ومضى به إلى النبي صلى عليه وسلم وخدلتهما تَيْم ، وأخذها نوفل بن خويلد بن أسد (٢) — فأمّا ابن إسحاق (٣) فزعم أنّه كان من شياطين قريش ، وأمّا الواقدي (١) وغير ، فزعموا أنّه كان يلقب أسد (٥) قريش ،

40

 <sup>\*)</sup> السكلام من • وكان أبو بكر مع علمه » ص ٢٥ س ٤ إلى هذا موضع رد
 للاسكافى سيأتى برقم (٥) . وقد تصرف الإسكافى فى كلام الجاحظ بالإيجاز الشديد . انظر
 ابن أبى الحديد ٣ : ٢٦٦ .

<sup>(</sup>١) الروع : القلب والمقل والبال . في الأصل : « الذرع » تحريف .

<sup>(</sup>۲) نوفل بن خویلد بن أسد بن عبد العزی بن قصی · وفیه یقول أبو طالب : کما قد لقینا من سبیم ونوفل وکل تولی معرضا لم یجامل

السيرة ١٧٥ — ١٧٧ . وقد قتل مشركا فى وقعة بدر ، قتله على بن أبى طالب • ١٥ السيرة ١٠٨ ومغازى الواقدى ١١٤ • وقال ابن حزم فى الجمهرة ١١١ : « قتله ابن أخيه الزبير بن العوام » •

<sup>(</sup>٣) هومحمد بن إسحاق شيخ أهل المغازى ، المتوفى سنة ١٥١ . تهذيب التهذيب وعيون الأثر لابن سيد الناس ١ : ٨ – ١٧ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن وأقد الواقدى · ولد سنة ١٣٠ وولاه المأمون ٢٠٠ الفضاء بالعسكر ، وتوفى سنة ٢٠٧ تهذيب التهذيب ، وعيون الأثر ١: ١٧ -- ٢١ .

<sup>(</sup>٥) لم يظهر من هذه الاسكلمة فى الأصل إلا الألف وإحدى أسنان السين ، وإثباتها من جمهرة أنساب العرب لابن حزم ١١١ ، قال : « وكان يقال لنوفل بن خويلد : أسد قريش ، وأسد المطيبين . وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : اللهم اكفنا ابن العدوية ! يعنى نوفلا » .

وهو الذي يقال له ابن العَدَوية -- فقرنهُما في حبل ، وفتنهما عن دينهما وعذَّ بهما ، فلذلك سمِّي أبو بكر وطلحة ُ « القَرِينَين » .

وأبو بكر الذى قام دون النبى صلى الله عليه وسلم بمكّة وقد اعتوره المشركون حين قال : « أمّا والله لقد جئتكم بالذَّبْح ! ! (١) » قال أبو بكر ويلكم ، أنَقتُلون رجلاً أن يقول ربّى الله ! فصدَعوا فَوْدَى رأسه.

(\*\* ثم الذي لقي في مسجده الذي كان بناه على بايه في بني مسجداً وحيث ردَّ الجوار وقال: لا أريد جاراً سوى الله . وقد كان بني مسجداً يصلّي فيه ويدعو النَّاس إلى الإسلام ، وله صوتُ رقيق ووجه عتيق ، فكان إذا قرأ وبكي ، وقمت عليه (٢) المارّةُ والنِّساء والصبيان والعبيد ، فكان إذا قرأ وبكي ، وقمت عليه (٢) المارّةُ والنِّساء والصبيان والعبيد ، فلمَّا أُوذِي في الله حبّى بلغ جُهده استأذَن النبيَّ صلى الله عليه في الهجرة ، فأقبَل يريد المدينة فتلقاه الكِنانيُّ سيِّد الأحابيش (٣) ، فعقد له

<sup>(</sup>۱) إنذاربالعذاب والهلاك . جاء في السيرة ۱۸۳ في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص :

« فأقبل بمشي حتى استلم الركن ثم مر بهم طائفا بالبيت ، فلما مر بهم غمزوه ببعض القول .

قال : فترفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ثم مضى فلما مر بهم الثانية

مخزوه بمثلها فمرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه

عثلها ، فوقف ثم قال : أتسمعون يا معشر قريش ، أما والذي نفسي بيده لفد جئنكم بالذبح !

قال : فأخذت القوم كلته حتى ما منهم رجل إلا لكأغا على رأسه طير واقع » .

وفى عيون الأثر ١ : ٤ · ١ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك فى خطابه للمؤمنين :

« أبشروا فإن الله عز وجل مظهر دينه ، ومتم كلته ، وناصر نبيه . إن هؤلاء الذين ترون

• مما يذبح الله بأيديكم عاجلا » • قال عثمان بن عفان : « ثم انصرفنا إلى بيوتنا ، فوالله لقد

رأيتهم قد ذبحهم الله بأيدينا » •

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ وَوَقَمْتُ ﴾ •

<sup>(</sup>٣) الكناني هو مالك بن الدغنة ، أحد بني الحارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة - والأحابيش ، هم بنو الحارث بن بكر بن عبد مناة ، والهون بن خزيمة بن مدركة ، وبنو =

جواراً وقال : والله لا أَدَع مثلَك يخرج من بين أخشــَى مكَّة . فرجع وقد عَقَدَ له الكِناني جِوارا ، كُلَّ ذلك رغبةً في قُرُب النَّبي صلى الله عليه ، فلما رجَع إلى مكَّة عاد إلى مسجده وصنيعه ، فشت قريشٌ إلى جاره وعظَّموا الأمرَ عنده وأجلبوا عليه فقالوا: قد أفسد أحداثنًا ، وعبيدَنا وإماءنا ونساءنا ، في منازلنا !! فمشى إليه الكنانيُّ وقال : ليس على هذا أعطيتك الجوار، ادخُل بيتَك واصنَعْ فيه ما بدا لك\*\* ؛ قال له أبو بكر: أو أردُّ عليك جوارَك وأرضى بجوار الله ؟ فلما قَطَع الجوار وترادًّا العهد وتَبَاريا(١) لتى أبو بكر رضى الله عنه من الأذى والنُّالِّ والضَّرب والاستخفاف ما بلَّفَك ، وهو أمرُ موجود في جميع السِّيرَ . وليس المفتون كالوادع ، قال الله سبحانه : « والفتنةُ أشدُّ من القتل » . وذلك أنَّ المشركين كانوا قد صاروا إلى أن يَفْتِنوا النَّاسَ عن دينهم بالتَّمذيب ، والسلمون نفر يسير ، قد خذلتهم عشائرهم ، وأسلمتهم أهلوهم ، فألقَوْا خبَّاباً على الرَّضْف (٢) حَتَّى ذهب ماء مَتَّنيه . وكان أبو ذَرِّ حليفاً مستضعفاً فكان يدخُل بالنهار في خلال أستار الـكعبة وبخرج باللَّيل مستخفياً ، وكانت بنو مخزوم تمذَّب عمَّاراً وأباه وأمَّه برَمْضاء مكَّة ، فيمرُّ بهم النيُّ صلى الله عليه وسلم فيقول : 10

المصطلق من خزاعة · السيرة ه ٢٤ والروض الأنف ١ : ٢٣١ ·

وفى العرب آخر يسمى « ابن الدغنة » وهو ربيعة بن رفيع بن أهبان بن ثعابة بن ربيعة بن يربوع • السيرة ٢ • ٨ •

<sup>\*\*)</sup> الـكلام من « ثم الذى اتى فى مسجده » ص ٢٨ س ٦ إلى هنا موضع رد للاسكافى سيأتى برقم (٧) ٠

<sup>(</sup>١) تباريا: صنع كل منهما مثل صاحبه ، وقد تـكون مسهل « تبارءا ، •

<sup>(</sup>٢) الرضف: الحجارة التي أحميت بالشمس أو النار ، واحدتها رضفة -

« صبراً آل ياسر ، فإن موعد كم الجنة ! » فذكر عمّار عند ذلك عياذ أبي بكر لبلال حين أعتقه من العذاب فيمن أعتق ، فقال :

جزى الله خيراً عن بلال ودينه عتيقاً وأخْزَى فا كِهاً وأبا جهل (١) وقال سعيد بن جُبير : قلت لعبد الله بن عباس : أكان المشركون به يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه من العذاب ما يُعذرون به في ترك دينهم ؟ قال : والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويُعطَّشونه حتَّى لا يقدر أن يستوى جالساً من الْجَهد ، حتّى إن كان أحدُهم ليعطيهم الذى سألوه ، من الفتنة ، وحتَّى يقال له : اللات والعُزَّى إلهُك من دُون الله ؟ سألوه ، من الفتنة ، وحتَّى إنَّ المُجْعَل ليمرُّ بهم فيقال (١) له : هذا إلهك ؟ فيقول : نعم . وحتى إنَّ المُجْعَل ليمرُّ بهم فيقال (١) له : هذا إلهك ؟ فيقول : نعم .

فلو كان على بن أبى طالب قد ساوى أبا بكر فى الإسلام لقد كان فضكه أبو بكر بأن أعتق من المفد ين المفتونين بمكة ، وحتى [لو (٣)] لم يكن غير ذلك لكان لحاقه عسيراً (١) ، ولو كان ذلك يوماً واحداً لكان عظيما ، فكيف وكان بين ظهور النبى عليه السلام ودعائه إلى أن هاجر إلى المدينة ثلاث عشرة سنة ، في كل ذلك أبو بكر وخباب وأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يتجر عون المرار وعلى وادع رافه ، غير طالب ولا مطلوب وليس أنه لم يكن في طباعه (٥) النجدة والشهامة ، وفي غريزته الد فع والحماية ،

<sup>(</sup>۱) في الأصل: « وأخرى » « تحريف · وعتيق: لقب أبي بكر ·

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فيقول » ·

٠ اليست في الأصل ٠

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الحديد: « ولو لم يكن له غير ذلك لـكان لحاقه عسيرا وبلوغ منزلته شديدا » .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « لمن يكون في طباع » صوابه عند ابن أبي الحديد ٢ : ٢٦٧ ·

ومن أكرم عنصر وأطيب مَغْرِس ، ولكن لم تكنْ تمَّت له أداته ، ولم تستجمع له قُواه ولم تشكامل آدابه ، لأنَّ العقل وإن اشتدَّ مَغْرِزه وثبتت أواخيُّه وجاد نَحتُه (١) فإنَّه لا يبلغ بنفسه دَرْكَ الفاية ، دون كُثرة السَّماع والتَّجربة ، ولأنَّ رجال الطَّلَب وأصحاب الثأر وأهل السِّن والقدْر يَغْمطُون ذا الحداثة ، ويُزْرُون على [ ذى (٢) ] الصِّبَا والغَزارة إلى أن يلحق بالرَّجال ه ويصير من الأكفاء \*) . (\*\*حـتَى كان آخر (٦) ما لقي هو وأهله في أمم الفار ، وقد طلبته قريشُ وجملت فيه مائة بعير كما جعلت في النبي صلى الله عليه وسلم ، فلق أبو جهل أسماء بنت أبي بكر — وهي ذات النطاقين — عليه وسلم ، فلق أبو جهل أسماء بنت أبي بكر — وهي ذات النطاقين — منصَرَفها من الغار ، فسألها فكتمتْه فلطمها ، فقالت أسماء : لقد لطمني طمةً أندرَ منها قُرطاً كان في أذني \*\*) .

فصل: (\*\*\* ثم الذي كان من دعائه إلى الإسلام وحسن احتجاجه حسّى أسلم على يديه طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وعبان ، لأنّه ساعة ما أسلم دعا إلى الله ورسوله \*\*\* ، وكان مألفاً ، لأد به وعلمه ورُحْب عَطَنه .

(\*\*\*\* وقالت أساء: « ما عرفت أبى إلا وهو يدين بالدّين ، ولقد رجع إلينا يوم أسلم فدعانا إلى الإسلام فما رمنا حسّى أسلمنا وأسلم أكثر مهن أسلم جلسائه » ، ولذلك قالوا : لَمَنْ أسلم بدعاء أبى بكر أكثر ممّن أسلم جلسائه » ، ولذلك قالوا : لَمَنْ أسلم بدعاء أبى بكر أكثر ممّن أسلم

۲.

<sup>(</sup>١) النجت: الأصل ·

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل. وعند ابن أبي الحديد: « ويزدرون بذي الصبا » ·

 <sup>\*)</sup> الـكلام من « ثم الذى كان يلنى أبو بكر » إلى هنا مع الإيجاز وإفراد بعض العبارات بالرد رقم (٧) موضع رد اللسكافي سيأتى فى رقم (٦) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « حتى أن أحر » ، صوابه في ح ·

 <sup>(</sup>٨) انظر رد الإسكافي رقم (٨) ٠

<sup>\*\*\*)</sup> انظر رد الإسكافي رقم (٩) ٠

بِالسَّيْف . ولم يذهبوا من قولهم إلى العدد بل عنوا الكثرة في القدر ، لأنَّ من أسلم على يده خمسة من الشُّوري ، كلُّهم يَفِي بالخلافة ، وهم لأنَّ من أسلم على يده أكثر ممن أسلم على يده أكثر ممن أسلم بالسَّيف ، لأنَّ هؤلاء أكثر من جميع الناس \*\*\*\* .

فصل: وثمن أسلم على يده بلال، وهو الذي يقول فيه عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « بلال سيّدنا ومولى سيّدنا » . ورووا أنّه قال : « أبو بكر سيّدنا وأعتق سيّدنا » وقال النبي صلى الله عليه وسلم : بلال سابق الحبش ، وبلال « مولى أبى بكر » ثلاث مرات . أسلم على يده فأعتقه من رق الكفر ، وأعتقه من رق المذاب حيث كان يُفتن في الله المبودية .

وكان من قصّة بلال أنّه كان عبداً لبني بُجَح وكانت دارُ أبي بكر ومسجدُه في حيّ جمح ، ولم يكن بيطن مكّة مسجدُ سواه ، فلمّا سمع دُعاءَ أبي بكر أسلم وحده (۱) فلمّا سمع (۲) أميّة بن خلف فكان يخرجه إذا حميت الظّهيرة فيطرحُه على ظَهْره ببطحاء مكّة ، ثم يضع صخرةً على الخا حميت الظّهيرة فيطرحُه على ظهره ببطحاء مكّة ، ثم يضع صخرةً على صدره ، ثم يحلف بإلهه لا ينزعها عن صدره أو يكفر بمحمّد وإلهه ويؤمن باللّات والمؤتّى! وبلالُ يأبي وهو يقول : أحد أحد! وكان يمر به ورقة بن نوفل فيقول : نَعَمْ يا بلال ، أحد أحد !! فر به أبو بكر وهو يريد دارَه في بني جُمَح ، فرأى أميّة وما يصنع ببلال ، فقال : ألا تَتّـق الله ؟

<sup>\*\*\*\*)</sup> المكلام من « وقالت أسماء » إلى هنا موضوع رد الإسكافي رقم (١٠) ·

٢٠ (١) في الأصل : « واحدة » •

<sup>(</sup>۲) لعلها « وسم » ·

إلى مـتى تعذّب هذا المسكين ؟! قال : أنت أفسدتَه ! يعنى أنت دعوتَه حـتَى أسلم — فأنقذْه ! قال أبو بكر : عندى غلام أسود جَلْدُ ، على دينك ، أعطيكه وآخذُه . فأعتقَه . فهو عتيقه ثلاث مر"ات(١) .

(\* ثم أعتق بعد ذلك من المعذَّبين فى الله ستَّ رقاب ، منهم عامم بن فهيرة ، شهد بدراً وهاجر مع رسول الله عليه السلام وأبى بكر ، لأنَّه كان فى موضع الثقّة ، حيث خرجا إلى الغار هاربين من المشركين متوجّهين إلى المدينة . واستُشهد يوم بئر مَعُونة .

وأعتق زِنِّرة (٢) ثلاث مرات ، فلمَّا اشتراها وأعتَقها ذهب بَصرُها ، وكانت نُعذَّب في الله فيمن يُعذَّب بَكَّة ، فقال المشركون : ما أذهَب بصَرَها إلاَّ اللَّاتُ والعُزَّى ! قالت : كذبُوا ما يَضُرّانِ ولا ينفعان ! فرد الله عليها ١٠ بصَرَها . فزعم الرُّهرى (٢) أنَّ موليَين لابن الغيطلة (٤) أسلما حين ردَّ الله عليها بصرها . وقالا : هذا بلاَ شكُ (٥) من إله محمّد وابن أبي قحافة ! عليها بصرها . وقالا : هذا بلاَ شك (٥) من إله محمّد وابن أبي قحافة ! ثم أعتق النَّهديّة وابنتَها وقد كانتا تعذَّبان في الله ، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار ، ومَ مَن همما أبو بكر وقد بعثت العَبدريَّة (٢) معهما بطَحين وهي

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى ما سبق من أنه أعتقه من رق الكفر ، ومن رق العذاب ، ومن رق العاب ، ومن رق المبودية . انظر ما سبق في ص ۳۲ س ۹ ــــ ۱۰ .

<sup>(</sup>۲) زنیرة ، بکسر الزای وتشدید النون المکسورة ، کما ضبط الحافظ فی الفتح ۳۹۳ قسم النساء ، والسهیلی فی الروض الأنف ۱ : ۳۰۳ . وکانت رومیة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الزهرفي » .

<sup>(</sup>٤) كان ابن الفيطلة من أشد أعداء الرسول — والفيطلة أمه ، كانت كاهنة من بنيسهم • ٧ فى الجاهلية — واسمه الحارث بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم السهمى . انظر إمتاع الأسماع ١ : ٢٢ وحواشيه .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: د هذا بك شك .

<sup>(</sup>١) هي مولاتهما ، نسبة إلى بني عبد الدار .

تقول: والله لا أعتقكما أبداً. قال أبو بكر: حِلَّالًا يا أُمَّ فلان ؟ قالت: حِلاً! أنتَ أفسدتَهما فأعتقهما. قال: فبكأيِّن هما<sup>(٢)</sup> يا أُمَّ فلان ؟ قالت: بكذا وكذا. قال: فقد أُخذتُهما، وهما حُرَّتان، أرجِعا إليها طحينها. قالت: أو نُفرغ منه يا أبا بكر<sup>(٣)</sup> ؟ قال: وذاك إن شئمًا.

ومر جارية بني مؤمّل - حي من بني عدى بن كعب - وعمر بن الخطّاب يعذّبها لتترك الإسلام ، وهو يضربها فإذا مَلَ قال : أعتذر إليك إنّ مَلالة (١) ! فابتاعها فأعتقها .

وأُعتَقَ أُمَّ عُبِيسٍ (٥) .

فقال له أبو قُحافة: أى بُبني ، أراك تعتق رقاباً ضمافاً ، فلو أنَّك بني الله فلو أننَّك عقال الله أبت إذ فعلت أعتقت رجالا جُلْدًا (٦) منعُوك وقامُوا دونك ؟! قال : يا أبت

<sup>(</sup>۱) في السيرة ٢٠٦ جوتنجن وهامش الروض ٢٠٣: «حل» بالرفع في الموضعين ولحسل النضرة ١: ٩٠٨.

<sup>(</sup>٢) أى بكم عا . وفي السيرة : « فبكم عا » . قال ابن هشام في المفنى عند السكلام على « كأين » : « لا تقع بجرورة ، خلافاً لابن قتيبة وابن عصفور ، أجازا : بكأين تبيع هذا الثوب » . فما أورد الجاحظ شاهد لمذهبهما .

<sup>(</sup>٣) فى السيرة : « أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم ترده إليها » ، كَأَنْهِما أَرَادُمَا أَنْ تَتَخَفَّفَا من ثقل الحمل .

<sup>(</sup>٤) بعده في السيرة: « فتقول : كذلك فعل الله بك ! ! » .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « أم عيسى » تحريف ، صوابه في السيرة ولمتاع الأسماع ١٩. ويقال • به أيضاً « أم عبس » وكانت فتاة من بني تيم بن مية ، وهي أم عبيس بن كريز بن ربيعة ان حبيب بن عبد شمس بن مناف •

<sup>(</sup>٦) الجلد ، بالتحريك : الشدة والقوة ، وهو جلد وجليد ، من أجلاد وجلداء وجلاد وجلد .

إِنَّمَا أُعتِقُ المدنَّ بِين ! فأنزل الله : « أمَّا مَنْ أعطى واتَّلَى (١) . وصدَّق بِاللَّهُ عَلَى » إلى قوله : « وما لأحَد عنده مِنْ نِعمة تُجزَى . إلا ابتغاء وَجْهِ وَرَبِّهُ الأعلى . ولسو فَ يرضَى أَ) . فتفهم معنى قوله : « وما لأحد عنده من نعمة تُجزَى . إلاّ ابتغاء وجه ربّه الأعلى » وتفهم معنى قوله : « ولسوف يَر ْضَى » .

(\* ثم قد علمتم ما قد صنع أبو بكر عاله (٦) ، وكان المالُ أربعين ألفاً

الكلام مع لميجاز شديد من قوله « ثم أعتق بعد ذلك من المعذبين » س ٣٣ س ٤
 إلى هنا موضع رد اللسكافى ، وسيأتى برقم (١١) .

<sup>(</sup>٣) التلاوة: ﴿ فَلَا تَهْنُوا ﴿ . سُورَةٌ مُحْدُ هُ ﴾ وأنظر التنبيه السابق رقم (١) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « عتبا » .

<sup>(</sup>٥) بعده يبدأ الاختيار الناني من نسخة المنحف البريطاني المرموز إليها بالرمز (ب) .

<sup>. «</sup> في ماله » . (٦)

<sup>(</sup>١) في النسختين : ﴿ عَزِيزٍ ﴾ .

<sup>(+)</sup> في الأصل : « احتماله » ، صوابه في ب .

١٥ (٣) التكلة من ب.

<sup>(</sup>٤) أحشام : جم حشم ، وهم خاصة المرء الذين يغضبون له من عبيد أو أهل أو جيرة .. ب : « وحشم » .

<sup>(</sup>د) هذا ما في ب . وفي الأصل: « مواسانه كـملي » . والـكلمة الأخيرة مقحمة .

<sup>(</sup>٦) يقال هو ابن عمه دنيا ، بكسر الدال مع التنوين وعدمه ، وبضمها مع ترك الإجراء

٠٠ إذا كان ان عمه لحا لاصق النسب .

<sup>(</sup>٧) التكملة من ب.

ه) الـكلام من « ثم قد علمتم ما قد صنع » ص ٣٥ س ١٦ إلى هنا موضوع: الرد رقم (١٢) .

(\* وقد تعلمون ما كان يدتى أصحابُ النبيِّ عليه السلام ببطن مكَّة من الشركين ، وقد تعلمون حُسنَ صنيع كثير منهم ، كصنيع حمزة حين ضَرَبَ أبا جهل بقوسه ، فبلغ في هامته ، في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو جهل يومئذ أمنَعُ البطحاء ، وهو رأس الكفر .

ثم صَنيع عمر حيث يقول يوم أسلم : « والله لا يُعبَد () اللهُ سرًا بعد ه الليوم ! » حتَّى قال بعد موته عبدُ الله بنُ مسعود : « ما صلَّينا ظاهرين حــَّى أسلم عمر (٢) » .

ثم كان الذى لقى فى ذلك اليوم بعينه من المشركين ، ثم مفنيَّه من فَوره حقى يقرع على أبى جهل الباب ، فلمَّا حَسَّ به أبو جهل خرج إليه وهو يقول : مرحباً بابن أخْتِنا – وكانت أمَّه حَنْتمة بنت هاشم ذى الرُّمحين ١٠ ابن المُغيرة – قال : أندرى ما صرتُ بعدك يا أبا الحكم ! قال : خير ، فليكن . قال : إنَّه خير ، إنِّي آمنت بالله وبرسوله وخلعت الأنداد ، فليكن . قال : إنَّه خير ، إنِّي آمنت بالله وبرسوله وخلعت الأنداد ، وجعلت اللات والمزَّى ، وصدَّقت محمداً . قال : فلا قرَّب الله قرابتك !!

أَلاَ ترى إلى قوّة (١) شهامته وجله ، وصدق نيَّته في كشف القِناع ، والمبادأة لرأس الكفر وسيِّد البطحاء عِند نفسه ورهطه .

وقوله بعد ذلك لجميع المشركين : أمّا والله نو قد<sup>(ه)</sup> صرنا مائة لتركتموها النا أو تركناها لـكم — يعنى مكة .

<sup>(</sup>١) ب: « لا نعبد » بالنون .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهي هذا الاختيار في ب الذي بدأ في س ٣٥ س ١٦.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « قوله » .

<sup>«(</sup>٥) في الأصل: « لقد » .

ثم صنيع [ الزُّبير (١) ] في سلَّه السَّيفَ شادًّا به مستقبلَ الشركين ، يريد-خُبط من لقيه منهم ، فتلقاً ه النبيُّ صلى الله عليه مقبلا فقال : مالك . يا زُبير ؟! قال : بأبى أنت وأمِّى ، سمت قائلا يقول : قد أُخذ محمد " وأوذِي ! فكان أوَّلَ من شَهرَ سيفاً في الإسلام .

ثم صنيع سمد (٢) وضربه عظياً من عظائهم على أمّ رأسه بلَحْي بعير ٤٠ فكان أوّل من أراق دماً في الإسلام . وهو الذي يقول لرُسل على حين أتوه يدعُونه إلى بَيعته : شكلتني أمّى ، لأن كنت مع رسول الله صلى الله عليه سادس ستة (٣) ما لنا طعام إلا ورق البَشام ، ثم عا جاءني أعراب الأوس تملّى دين الله؟!

وإنما ذكرت لك هذا لتملم أقدار القوم والذى لَقُوا من الجهد والحوف والذل والتطراد والضرب. ولم نسمَع لعلى في جميع ذلك ذكراً.

ولم يكن ذلك المكروه سنة ولا سنتين ، ولكن ثلاث عشرة سنة ، وهذا أمر لا يُلحَق ولا يُدرك الفائت منه ، كما قال الله : « لا يَستوى منكم مَنْ أَنفَقَ مِن قبل الفَتح وقاتَلَ أولئك أعظم درجة مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا الله من بمن وقاتَلُ وعَدَ الله النحسني (١٠) » .

<sup>(</sup>١) تمكلة يقتضيها السياق • وانظر الإصابة ٢٧٨٣ •

<sup>(</sup>۲) هو سعد بن أبي وقاس ، أحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم مونا ، وأحد السنة أهل الشورى . الإصابة ۲۱۸۷ . وفيها : « فبينا سعد في شعب من شعاب مكة في نفر من الصحابة إذ ظهر عليهم المشركون فنافروهم وعابوا عليهم دينهم حتى قاتلوهم . فضرب سعد رجلا من المصركين بلحى جمل فشجه » . وذكر في السيرة ١٦٦ أنهم كانوا يصلون حينتذ .

<sup>(</sup>٣) في الإصابة: وقع في محيح البخارى عنه أنه قال: د لقد مكثت سبعة أيام ولمنى. لثالث الإسلام ، و وانظر فتح البارى ٧: ٦٦ - ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠ من سورة الحديد.

فإذا كان من أنفق وقاتل قبل الفتح أعظم درجة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا هِجرة بعد الفتح » ، فما ظننك بمن قاتل وأنفق قبل الهجرة . ومن لدن (١) مبعث النبي صلى الله عليه إلى الهجرة أعظم من القيام بأمر الإسلام بعد الهجرة ، [و] أفضل من القيام بأمر الإسلام بعد الهجرة . [و] تفضل من القيام بأمر الإسلام بعد الهجرة .

فإنْ قالوا: قد عرفنا أنَّ أبا بكر قد أنفقَ قبل الهجرة ولا نمرفه قاتلَ قبل الهجرة ، فقتالُ على بعد الهجرة أفضل من إنفاق أبي بكر قبل الهجرة .

(\* قلنا : إنَّ أَبا بَكر وإن لم يقاتل قبل الهجرة فقد قتل مراراً وإن لم يمت قبل الهجرة ، ولأنَّه لو مجمع جميعُ المكروه الذي لَقِيَ أَبُو بَكر ثلاث عشرة ١٠ سنة لكان أكثر من عشرين قتلة (٢).

ولو كان فى ذلك الزمانِ القتالُ ممكناً والوثوب مُطمِعاً لقاتلَ أبو بكر ونهض كما نهض فى الرِّدة . وإنما قاتلَ على فى الزَّمان الذى [قد<sup>(٦)</sup>] أقرن [فيه<sup>(٦)</sup>] أهلُ الإسلام لأهل الشرك<sup>(٤)</sup> ، فطمعوا أن تكون الحربُ

10

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ وَبِينَ إِذِنَ ﴾ ، صوابه في ح ٣: ٢٧٥.

بعده فی ح: « ولملی بعد الهجرة » . والـکلام من أول قوله: « وقد تعلمون ما کان یلقی » فی ص ۳۷ س ۱ إلى هنا موضع الرد رقم (۱۳) .

<sup>(</sup>٢) يبدأ بعده اقتباس جديد في نسخة (ب) سننبه على نهايته .

<sup>(</sup>٣) التـكلة من ب.

<sup>(</sup>٤) يقال أقرن له ، أى أطاقه وقدر هليه ، وأقرنت فلاناً ، أى صرت له قرناً . ٧٠ وفى ح : « فى الزمان الذى استوى فيه أهل الإسلام وأهل الشرك » . والنصوص التي فى ح يكثر فيها التصرف .

سجالاً ، وقد أعلمهم الله أن العاقبة للمتقين ، وأبو بكر مفتون مفرد (۱)

[ ومطرود مشر د ، ومضروب معذ ب (۲) ] ، في الزّمان الذي ليس بالإسلام وأهله نهوض ولا حَركة . ولذلك قال أبو بكر بعد أن استفاض الإسلام وضرب بجرانه وظهر أمر د « طُوبَي لمن مات في نَأْنَاة الإسلام » ، يقول : في أيّام ضعفه وقليّه \* ، حيث كانت الطّاعة أعظم ، لفرط الاحمال ، والبلاء أغلظ ، لشد ق الجهد ، لأن الاحمال كلّما كان اشد وأدوم كانت الطّاعة أفضل ، والعزم فيه أقوى .

ولا سوالا مفتون مشراً د لا حِيلة عنده ، ومضروب ممذَّب لا انتصار به ولا دَفْع عنده ، ومُبَاطِش مُقْرِن (٣) [ يَشْنى غيظَه ويَروى غليله ، وله مقدم يَكَنُفه ويشجِّمه .

ولا سوالا مقهور (١) ] لا يُفَاث (٥) ، ولم يَنْزِل القرآنُ بَعْدُ بظَفَرِه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « مقتول » صوابه في ب . وبدل « مفرد » في ب « معذب » .

<sup>(</sup>۲) النكملة من ب . و « معذب » هي في أصلها هنا « ومغرب » .

<sup>البحه: « قال الجاحظ: ولأبى بكر مراتب لا يشركه فيها على ولا غيره وذلك قبل الهجرة وفد علم الناس أن علياً عليه السلام إنما ظهر فضله وانتشر صيته وامتحن ولتي المشاق منذ يوم بدر ، وأنه إنما قاتل في الزمان الذي استوى فيه أهل الإسلام وأهل الشرك وطمعوا في أن تمكون الحرب بينهم سجالا ، وأعلمهم الله تعالى أن العاقبة للمتقين . وأبو بكر كان قبل الهجرة معذباً ومطروداً مشرداً ، في الزمان الذي ليس بالإسلام وأهله نهوض ولا حركة ، ولذلك قال معذباً ومطروداً مشرداً ، في الزمان الذي ليس بالإسلام وأهله نهوض ولا حركة ، ولذلك قال معنوبكر في خلافته : طوبي لمن مات في نأناة الإسلام . يقول : في ضعفه » . ثم عقب عليه بالرد</sup> 

رقم (١٤) في ملحقات الكتاب . (٣) المباطشة : مفاعلة من البطش وهو السطوة والأخذ بالعنف والمقرن : المطيق الفادر . ب : « مفرق » .

<sup>(</sup>٤) التكلة من ب٠

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: « لا يماب » صوابه في ب .

وقد هتك اليَأْسُ لِطُول ما لَـقِىَ حجابَ قلبه ، ونقَضَ قوَى طمعه حـتَّى بقى وليس معه إلاَّ احتسابه ، ومقاتِلُ في عسكر معه عِزُّ الرَّجاء (١) وقوَّة الطمع ، وطيب نَفْس الآمِل (٢).

فليس لعلى موقف من المواقف إلاَّ ولأبي بكر أفضلُ منه إمَّا في ذلك الموقف وإمَّا في غيره . ولأبي بكر مواقفُ لا يَشْرَكه فيها على ولا غيره . ٥ وإنَّمَا مُحِّص على وامتُحِن من لدنْ يوم بدر إلى آخر غَزَوات النبي صلى الله عليه وسلم (\* وبينَ المحنة في الدَّهم الذي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه مُقْرِنِين لأهل مكَّة ومشركي العرب ومعهم أهل يثرب أصحاب النَّخيل والآطام ، والإِرْب والإقدام ، والصَّبر والمواساة ، والإيثار والمحاماة ، والمدد الدُّثْر والفعل الجزُّل ، وبين الدهر الذي كانوا فيه بمَـكَّة يُفتَنون ويُشْتمون ويُضْرَبون ويشرَّدون ، ويجوَّعون ويعطَّشون ، مقهورين لا حَرَاك بهم ، وأذِلاً ٤ دفع عندهم ، وفقراء لا مال لهم ، ومفيَّظين لا يُمكنهم السُّفهاء (٢) ، ومستَخْفِين لا يمكنهم اللَّقاء (١) - فرق بيِّن . - ولقد كانوا في حالٍ أخرجت لوطاً - وهو نبي ، والنبي خير من جميع الناس – إلى أن قال لقومِه حينَ لتى منهم مالتى : « لو أنَّ لى بَكُمْ ١٥ قُوَّةً أَوْ آوِى إلى رُكن ِ شَديد » . [ وقال النبي صلى الله عليه وآله : « عجبت من أخى لوط كيف قال : أو آوى إلى ركن ٍ شديد ٍ (٥) ] وهو يأوى إلى الله سيحانه!

<sup>(</sup>١) في الأصل : « غير الرجا » ، وفي ب : « عز الرجال » ووجههما ما أثبيت .

<sup>(</sup>٢) هذا نهاية الاختيار الذي بدأ في ص ٣٩ س ١٢.

 <sup>(</sup>٣) كذا . ولمل قبلها كلة ساقطة .

<sup>(</sup>٤) عند ابن أبي الحديد: ﴿ لا يُمكنهم إظهار دعوتهم » .

<sup>(</sup>٥) التكملة من ح .

ثم لم يكن ذلك يوماً ولا يومَين ، ولا شهراً ولا شهرين ، ولا عاماً ولا عاماً ولا عاماً ولا عاماً ولا عاماً ولا عامين ، ولكن السِّنين بعد السنين .

وكان أغلظ القوم محنة وأشدهم احمالاً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ، أبو بكر الصّدِيق ، لأنّه أقام ما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ، وذلك ثلاث عشرة سنة . وإنّما قلنا ذلك من أجل أنّ الناس اختلفوا في مقدار مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هجرته ، فقال قائل : خمس عشرة سنة ، وقال آخرون : ثلاث عشرة سنة ، وقال قائل : خمس فكان أعدل الأمور وأقسطها طرح الطرفين ، والأخذ بأوسط الرّوايات ، كما صنعنا في عمر على بن أبي طالب ، حيث وجد نا ولد معفر بن محمد والي الله عليه المتشهد وهو ابن سبع وخمسين . وقالت القول إمام منهم قط ، ولكن على استشهد وهو ابن سميم ، ولم يقل هذا القول إمام منهم قط ، ولكن على استشهد وهو ابن سمين وابن ثلاث وستين أبه استشهد وهو ابن سمين وابن ثلاث وستين وابن أربع وستين ، أخذنا بأوسط ماقالوا فطرحنا سنيه وسيني عمر وعمان في صدر ذكرنا القضية .

(\* فإن قالوا : قد صنع على بن أبى طالب رضى الله عنه بمكّة أفضل من جميع ما ذكرتم ، ولقى أشداً مما لقى أفضلُهُم ، وذلك أنّ النبى صلى الله عليه وسلم أباته فى مضجعه وعلى فراشه والمشركون يَرصُدونه ، وقد سَقَط إليهم من أباته فى مضجعه وعلى فراشه والمشركون يَرصُدونه ، وقد سَقَط إليهم من أبّاته فى مضجعه وعلى فراشه والمشركون يَرصُدونه ، وقد سَقَط إليهم من أنّ النبى صلى الله عليه وسلم يُريد المدينة ، فقد تحزّموا واجتمعوا وقلبوا

<sup>\* )</sup> السكلام من « وبين المحنة » س ٤١ س ٧ إلى هنا موضع الرد رقم (١٥) .

الرأى فرأوا أن يبيتوه على فِراشه إن لم يظهر ملم . فقال لعلى : « نم على فراشى و تَنَسَ بُرُدِى الحضر مي ، فإنهم إن رأوا حجمك فوق الفراش ودُونَ البُر د لم يَستريبوا ، وخنى لهم (١) أمرى ، ولم يتبعوا أثرى » . فنام على على فراشه ينتظر وقع الشيوف ، ويتوقع رضخ الحجارة ، باذلاً نفسه مصطبراً . وليس فوق بذل النّفس درجة يلتمسها صابر ، ولايبلغها طالب .

وإنْ كان أبو بكر قد أحسَنَ فى خروجه وهِ جرته وصحبته ، وهربه مع النبى صلى الله عليه وسلم ، واستخفائه فى الغار ، فإن ذلك لن يبلغ من الاحتمال والخطار والخوف ، قَدْرَ ما كان فيه على شرضى الله عنه ، لأنَّ طمع النَّجاة فى أحدها أقوى ، والنَّفْس له أرجى .

قيل لهم : لو كان الأمرُ كما تقولون في هذين الخوفين لم يَقُم صَرْفُ ١٠ ما بينهما (٢) بقدر عُشر ما لق أبو بكر من جميع ما وصَفْنا وما صنع أبو بكر في ثلاث عشرة سنة ، من كثرة الإنفاق ، وإيثار الفقر على الغني ، والوحدة على الأنسَة ، والحَوَانِ بعد الكرامة ، والخوف بعد الأمن ، والضَّرب على الأنسَة ، والحَوَانِ بعد الكرامة ، والخوف بعد الأمن ، والضَّرب والافتتان بعد الإكرام والتعظيم ، مع عِنْق المعذبين وكثرة المستجيبين ، والافتتان بعد الإكرام والتعظيم ، مع عِنْق المعذبين وكثرة المستجيبين ، ومع صرف وَزْنِ ما بين الطَّاعتَين ؛ لأنَّ طاعة الشَّابِ الغَرير أو الحدث هه الصغير ، الذي في عِزِّ صاحبه عِزُّه ، ليس كطاعة الحكيم المحتَنِك الأريب ، الذي لا يرجع تسويدُه لمن سوَّده [و] إلى رهطه\*) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « لي » ·

<sup>(</sup>٢) صرف ما بينهما ، أى فضل ما بينهما . يقال : بين الدرهمين صرف ، أى فضل ، لجودة فضة أحدهما .

<sup>\* )</sup> الـكلام من « فإن قالوا قد صنع » ص ٢٦ س ١٧ إلى هنا موضع رد للاسكافي سيأتي برقم (١٦) .

(\* وفرقُ آخر : أنَّ أمر الفار وقصة أبى بكر وصحبته مع النبى صلى الله عليه وسلم وكونه معه فيه ، نطقَ [به] القرآنُ وصَحَّ به الإجماع ، كالصلوات الخمس ، والزَّكاة المفروضة ، والغُسل من الجنابة ، حتى إنَّ مَن أنكر ذلك عند الأُمَّة مجنونُ أو كافر . وأمْر على ونومه على الفراش أنَّما جاء مجيءَ الحديث ، وكما تجيء روايات السِّير وأشعارُها . وهـذا لا يُوازِنُ ذا ولا يكايلُه \*) .

وأوَّلُ مَرانِبِ العالم أن يعرف المعارضة والمقابلة ، والمنقوص والمتساوِى . وأوَّلُ مَرانِبِ العالم أن يعرف المعارضة والمقابلة ، ولمَّ على ومَبيته ، ولو أنَّ رجلاً من أوساط الناس أظهرَ شكَّاً في قِصَّة على ومَبيته ، وقال : قد سمعت ُ ذلك ولَعلَّه ، ولكلِّني مشفق ٌ للذي (١) أعرِف من وقال : أكذيب الشِّيَع ، وتوليد مُحَّال السِّير ، لم يكنْ عليه بأسُ من الإمام .

ولو قال رجلُ لك ، وهو رجلُ من أوسَط النَّاس : والله ما أدرِى والله ، لملَّ الله والله ما أدرِى والله ، لملَّ الله إنها عنى بقوله : « ثارِني َ اثْنَـ يْنِ إِذْ ها فى الغار » على َ بن أبى طالب ٍ ، لوجَدَ عند الإمام غاية النَّـكير .

(\* وفرق آخر : أنّه لو كان مبيت على على فراش النبي صلى الله عليه وسلم جاء مجيء كون أبي بكر في الغار مع النبي ، لم يكن في ذلك كبير طاعة ، فضلاً عن أن يساوي أبا بكر أو يبرز عليه ، لأنّ الذين نقلوا — كاذبين كانوا أو صادقين — أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أبات علياً على فراشه ، هم الذين نقلوا أنّ النبي عليه السلام قال : « تَغَشَّ ببُردى ،

الكلام من « وفرق آخر أن أمر الغار » فى أول هذه الصفحة إلى هنا موضوع
 ۲۰ الرد رقم (۱۷) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ الذي ، .

ونم فى مضجمى ، فإنَّه لن يخلُص إليك شيء تكرهه » ؛ وهكذا لفظُ هذا الحديث ، لا يشكُ فى ذلك أحد . ولم رُينقَل إلينا أنَّ النبي صلى الله عليه قال لأبى بكر : أنفِقُ واحتمل ، ولن تَعطَبَ ولن يصلَ إليك مكروه \* .

(\*أفإنْ قالوا: إنَّ عليا وإنْ كان حدَثاً - كا تزعمون - أيَّامَ مكَة فإنه قد لحق السَّابق له ثمَّ برَّز عليه بصنيعه يومَ بدر وأحد والخندق ، وبوم خَيبر ، وفى حروب النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى أنْ قبضَه الله سبحانه إلى جنبه ، في عروب النبي على الله عليه وسلم ، إلى أنْ قبضَه الله سبحانه إلى جنبه ، فجمع أمرين : كثرة التعرض للمنايا ، وعظم الفناء بقتل الأقران والفرسان ، والقادة والسَّادة ، لأنَّ مَن له مِنْ قتل الأنجاد والأمجاد ما ليس لغيره ، فله من التعرض والاحتمال والصبر والاحتساب ما ليس لغيره .

قلنا : إنَّ كَثرةَ القَتْل وكثرةَ المَشَى بالسَّيف لو كان أشد المَعن الوَّ المَثَى وأعظم الفَناء ، وأدلَّ على الرِّياسة ، كان ينبغى أن يكون لعلى والزُّ بير ، وأبى دُجَانة (١) ، ومحمد بن مسلمة ، وابن عَفْراء (١) ، والبرَاء بن مالك من عِظم وأبى دُجَانة (١) ، وحمد بن مسلمة ، وابن عَفْراء (١) ، والبرَاء بن مالك من عِظم النِين واحتمال المكروه بالقدر العظيم ما ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ،

<sup>\*)</sup> السكلام من قوله « وفرق آخر أنه لو كان » ص ٤٤ س ١٤ إلى هنا موضع الرد رقم (١٨) ٠

<sup>(</sup>١) بضم الدال . واسمه سماك بن خرشة . الإصابة ٢٧١ من قسم الـكني .

<sup>(</sup>۲) لم يذكر لذا الجاحظ من يعنيه بابن عفراء ، وهم ثلاثة : عوف ، ومعاذ ، ومعوذ ، بنو الحارث بن رفاعة ، وأمهم عفراء بنت عبيد بن ثعلبة . السيرة ٥٠٥ . وكلهم شهد بدراً ، واستشهد منهم فيها عوف ومعوذ ابنا عفراء . السيرة ٥٠٥ والإصابة ٢٠٨٧ ، من عباعة في تلك وإمتاع الأسماع ١٩ . وشهد العقبة منهم معاذ . الإصابة ٢٠٣٤ ، وأظهرهم شجاعة في تلك الحروب هو عوف ، قال ابن إسحاق : « وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عوف بن الحارث وهو ابن عفراء قال : يا رسول الله ، ما يضحك الرب من عبده ؟ قال : غمسه يده في العدو حاسراً . فترع درعاً كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل » . السيرة ٥٤٥ .

لأنَّ النبيَّ لم يقتل بيده إلاَّ رجلا واحدا (١) ، وقد علمْنا أنَّه ليس أحدُّ أَشدًا احتَهالا ولا أعظمَ عَناءً ، ولا أظهر فضْلاً مِنه صلّى الله عليه .

وقد تجد الرّجل يقتل الأقران والفُرسان وهو لا يستطيع أن يرفع طرْفَه في ذلك العسكر إلى رجل آخر ليس فيه مِنْ قتل الأقران قليل ولا كثير ، لمان هي عندهم أكثر من مَشْي ذلك المقاتيل بسيفه ، وقتله لقرنه .

وإذا تُبَتَ أَنَّ رئيس العسكر وأشباهه قد ثبتت لهم الرِّياسة واستحقُّوا التقديم بغير التقدَّم والمباشرة ، ثبَتَ أَنَّ قتل الأقران ليس بدليل على الفضيلة والرِّياسة . أوما تعلم أنَّ مع الرئيس من الاكتراث والاهتمام وشَغْل البال ، والعناية والتفقُّد ، ما ليس لغيره ، لأنَّه المخصوصُ بالمطالبة ، وعليه مدار الأمر ، وبه يستنصر المُقَاتِل وباسمه ينهزم العدوّ ، وبتعبيته ورايته ومعرفته يفل الحدّ ، ولأنَّ اختيارَ الحكيم دليل على احتمال طبيعته واستقلال نفسه ، ولأن فرَّته أو عَردته أعظم في المأثم والعار من عَردة غيره وفرَّة غيره (٢) . [و] لو لم يكن من بليته وشِدَّة ما مُحصِّ به (٣) إلاَّ أنَّ القوم لو ضيعُوا [و] الو لم يكن من بليته وشِدَّة ما مُحصِّ به (٣) إلاَّ أنَّ القوم لو ضيعُوا

( محص ) . والـكلم: أن قبلها مهملنان في الأصل .

ر (۱) هذا الرجل هو أبى بن خلف . قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد . السيرة ۲۰ ه ، وعيون الأثر ۲ : ۱۶ — ۱۰ ولمتاع الأسماع ۱۳۹ ، وأما أبو عزة الجمحى فلم يقتله بيده ، بلأم عاصم بن ثابت أن يقتله ، فضرب عنقه وقتله صبراً . إمتاع الأسماع ۱۹۰ فلم الأمل : « ولأن قربه أو عور له أعظم من المأثم والعار من عورة غيره وقره غيره » . والعردة : اسم المرة من عرد الرجل ، إذا هرب . اللسان (عرد ۲۷۹) . غيره » . والعردة : الابتلاء . قال ابن عرفة : ليمحص الله الذين آمنوا ، أي ليبتليهم . اللسان

جميعاً وحَفظ ما أضيفت الهزيمة ُ إلا اليه ، ولا كان المطلوبُ غَيرَه ، ولا كان المطلوبُ غَيرَه ، ولا كان النا ليل ألهان غيره . ولهذا وأشباهه يكون الر أيس أعظم غنا ، وأشد احتمالاً ، لأنب [ لو ] قذفت فَصْل صبر المقاتل الواحد في خصاله لم تجد له أثراً ولم تُحِس له حِسّا (١) .

(\* واعلم أنّ الشيّ إلى القر ن بالسّيف ليس هو على ما يتوهّمه الغمر من الشّدة والفضل وإن كان شديداً فاضلا . ولو كان كما يظنّون ويتوهّمون ما انقادت النفس ولا استصحبت للقتال ، (\* لأنّ النّقس المستطيعة المختارة التي ما انقادت النفس ولا استصحبت للقتال ، (\* لأنّ النّقس المستطيعة المختارة التي بقتالها طاعة وفرارها معصية قد عُدِّلت كالميزان في استقامة لسانه وكفّتيه ، فإذا لم يكن بحداء سيفه إلى السّيف ومكروه ما يأتي به ، ما يُمادله ويُوازِنه لم يمكن النّقس أن تختار الإقدام على الكفّ ، ولكنْ معه في وقت مشيه إلى القر ن أمور تنفيحه مشجِّمة (٢) ، وإن لم يُبصرها الناس وقضَو اعلى ظاهر ما أبصروا من إقدام . والسبب المشجِّع ربّما كان الغضب ، وربّما كان الشراب (٣) ، وربّما كان الفرارة والحداثة ، وربّما كان الإحراج ، وربّما كان الفيرة ، وربّما كان الحمية وحُبّ الأحدوثة (١) ، وربّما كان طباعا كان الفيرة ، وربّما كان الحمية وحُبّ الأحدوثة (١) ، وربّما كان طباعا القاسى والرّحيم ، والسّخي ") والبّخيل ، والمجزئ وع من وقع السّوط ١٥

بعده فى ح: « فضل أبى بكر بمقامه فى العريش مع رسول الله يوم بدر أعظم من
 جهاد على عليه السلام ذلك اليوم وقتله الأبطال » • والكلام من « فإن قالوا إن علياً » ص • ٤
 س ٤ إلى هنا هو موضوع الرد (١٩) •

<sup>(</sup>١) يمنى بذلك أن الصبر أضعف الخصال عند المقاتل • وكلة « قذفت » مهملة في الأصل •

 <sup>(</sup>۲) تنفحه: تدفعه • ولم يعجم من تلك الـكلمة في الأصل إلا الفاء . وكلة « مشجعة » . .
 رسمت في أصلها « مسجز » . وانظر سياق الـكلام .

<sup>(</sup>٣) كذا جاءت الكلمة واضعة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) ح ٣ : ٢٧٨ : « وربما كان لمحية النفخ والأحدوثة » .

<sup>\* )</sup> الكلام من « واعلم أن المشي » س ٤ إلى هنا موضع الرد رقم (٢٠) .

والصَّبور ، وربَّمَا كان السَّبُ الدِّين ، ولكن لا يَبلُغ الرَّجلُ بقُوَّة الدِّين في قلبه ما لم يشيِّمه بعضُ ما ذكرناه أن يمشى إلى السَّيف ؛ لأنَّ الدِّين مكتسب مجتلب ، وليس بأصلي ولا طبيعي ، ولأنَّ ثَوابَه مؤجَّل ، والحصال التي ذكرناها طبيعيّة أصليّة ، وثوابها معجَّل .

وقد يكون مع الإنسان أسباب محذّرة مجبنة ، فيكون رُكونه (١) وجلوسه طباعاً لا يمتنع منه . ورجّها كانت الأسباب من المشجّمات والمجبنات سواءً ، فيكون جلوسه عن الحرب وقتاله فيها اختياراً . ورجّها فصلت قُوكى مشجّماته حتّى يكون إقدامه أشراً ومراحا ، واهتزازاً وطباعا ، ولا يكون ذلك طاعة وإن كان في الحكم طاعة . وكذلك الجبن إذا أفرط على دلك طاعة عين يكون فراره \*\* طباعا لا يكون معصية وإن كان في الحكم علياء لا يكون معصية وإن كان في الحكم علياء لا يكون معصية وإن كان في الحكم معصية .

ولم نَرَدْ بَهِذَا الْكَلَامِ تَنَقُّصَ عَلَى ّ رَحَمُهُ اللهُ وَلَا إِخْرَاجَهُ مِنَ الْفَنَاءُ وَالْحَمَالُ الْكَرُوهِ ، كَمَا لَمْ نُرِدُ تَنَقَّصَ الزُّ بِيرِ وَأَبِى دُجَانَةً وَابْنَ عَفْراءً ومحمد ابن مسلمة ، ولكن هكذا صفة المستطيع المنكلَّف ، والمطيع والعاصى .

١٥ وإذا كان مع صاحب الإقدام من الأمور المشجِّعة أمور فاضلة على أسباب جُبْنيه وجلوسه ، كان عند الله غير مأجور وإن كان في الحكم الظاَّهر مأجورا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ركوبه » ، تحريف .

وإن كانت الأسباب المسجِّعة في وزن الأسباب المجَبِّنة كان مطيعاً ولم يكن حيثُ وضعه القوم ، لأنهم توهَّموا مع مشيه بالسَّيف إلى القرن احتمال المكروهِ كلِّه ، ورفعُوا من أوهامهم الأسباب التي لولاها لم يمكنه المشي إلى القرن بالسَّيف (1).

" ووجه آخر: أنَّ عليًّا لوكان كما يقول شيعته ، ماكان له بكثرة الشي إلى القرن بالسَّيف وبقتْ له كثير طاعة ، ولا احتمال مشقَّة ؛ لأنَّ الشِّيعة [ ترعُم (٢) ] أنَّ رسول الله صلى الله عليه قال لعلى : « إنَّك ستُقاتِل من بعدى النَّا كثين والقاسطين والمارقين » . والنا كثون : طلحة والزُّبير وأصحابهما ، والقاسطون معاوية وأصحابه ، والمارقون : عبد الله بن وهب وأصحابه .

فإنْ كانوا قد [صدقوا وما(٣)] كذَبوا فما عَسَى أن يبلغ مِن احتمال مَن هو من البقاء والسَّلامة على ثقه . فالزُّبير وطلحة وأبو دُجانة وابن عفراء ومحمد بن مَسلمة أعظم طاعة منه ، لأنهم أشدُّ احتمالاً منه ، لأنهم أشدُّ احتمالاً منه ، لأنهم مُقدمون والمنايا شارعة وهم يَر ْجُون وَيخافون ، وعلى الله عليه وسلم لم يقل أمره ، ويقين من بقائه وسلامته . إلا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا القول إلا قبيل وفاته . ولا سبيل لهم إلى علم ذلك . فيقال لهم : فكذلك خصومكم يمكنهم أن يقولوا لكم : إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم فال هذه الكمامة بُميند إسلامه ، وإذا لم يكن في قول كم إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قالما له قبيل وفاته دليل من ولا في قول خصومكم إنَّ النبي سلى الله عليه وسلم قالما له قبيل وفاته دليل ، ولا في قول خصومكم إنَّ النبي

<sup>(</sup>١) في الأصل: « المشي إلى السيف » . وانظر س ٦ .

<sup>(</sup>٧) تكملة يقتضيها السياق ، ويموضعها في الأصل علامة إلحاق ٠

<sup>(</sup>٣) عثلها يستقيم الكلام ٠

النبي قالها بُعَيْد إسلامه دليل ، فأعدلُ الأمور وأنصفُها بينكم وبينَهم أن تجملوا الحبر في النّصف ممّا بين إسلامه إلى وفاة النبي صلى الله عليه . فإذا كان ذلك كذلك فقد صار الزُّبير وطلحة وأبو دُجانة ومحمد بن مسلمة وابن عفراء أفضل منه " ، لأنَّ الفضل في احمال المكروه .

وقد لزمكم أن ترُمُوا أنَّ النبي صلى الله عليه قال هذا الكلام لعلي قبل وقعة بدر وقتاله بعد ذلك ، فما عسى يبلغ من قبال رجل قد وثق بالسَّلامة والبقاء إلى أن يقاتل النَّاكثين والقاسطين والمارقين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدهر .

فإذا كان رئيسُ الجيش أعظم غناءً وأشدً احتمالاً ، للذى وصفنا ، فأشبه القوم حالاً به أعظم غناءً وأشدتُهم احتمالاً ، على قياسٍ في الرَّئيس والكنير المشي بالسَّيف ولا أحد أشبة بالرئيس ممَّن اختاره الرئيس وزيراً وصاحباً ، ومُكانفاً ومُعينا ، لأنَّ الرجل إذا كان في رأى العَين صاحب أور الرَّئيس والمتولِّق على الحاصَّة والقرر بة منه في ظَمْنه ومُقامه ، وخَلُوانه ، وهربه والمتولِّق على الحاصَّة والقرر بة منه في ظمْنه ومُقامه ، وخلوانه ، وهربه واستخفائه ، وكان هو المبتدئ بالكلام عنده ، والمفرَع في الحوائج بعده والثَّاني في الدُّعاء إلى الله ودينه ، ولا نعلمُ هذه الحصال اجتمعت في غير أبي بكر الصِّدِيق رضى الله عنه ، لأنَّه صاحبه في كتاب الله سبحانه ،

<sup>\*)</sup> الـكلام من قوله \* ووجه آخر » في ص ٩ ٤ ص ه إلى هذا قد أوجزه الإسكاني على هذا الوجه عند ابن أبي الحديد (٣: ٢٧٩): « قال الجاحظ: ووجه آخر أن علياً لو كان كما يزعم شيعته ما كان له بقتل الأقران كبير فضيلة ولا عظيم طاعة ، لأنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال له: ستقاتل بمدى الناكثين والقاسطين والمارقين ، فإذا كان قد وعده بالبقاء بعده فقد وثق بالسلامة من الأقران ، وعلم أنه منصور عليهم وقاتلهم ، فعلى هذا يكون جهاد طلحة والزبير أعظم طاعة منه » ورد عليه بالرد رقم (٢٢) ،

قال الله عز وجل : « إلا تَنْصُروه فقد نَصَره الله إذ أخرَجَه الذين كَفَرُوا عَالِي اثْنينِ إذْ هَا في الغار إذ يَقُولُ لصاحبه لا تَحزَنْ إنَّ الله معنا » ؛ فسمّاه الله صاحباً في كتابه ثم سمّاه النبي صلى الله عليه صدِّيقه من بين خلق الله ، حتَّى كان النّاسُ خلق الله ، حتَّى غلب على اسمه واسم أبيه ولقبه ونسبه ، حتَّى كان النّاسُ أيّامَ رسولِ الله وبعد وفاته يقولون : قال على وفعل على ، وقال عمان ، وقال الله وبعد عمان ، وقال أبر وفعل عمر ، وقال طلحة ، وقال الرّبير وفعل ، وجميع المَشرة الذين هم في الجنّة ، حتَّى إذا صاروا إليه قالوا : قال الصّدِّيق وقال أبو بكر الصّدِّيق ، وفعل أبو بكر الصّدِّيق . قالوا : قال السّديق وقال أبو بكر الصّدِّيق ، وهو القول الذي كان يُعيدُه في كلّ دار ومنزل : « ما أحد أمن علينا بصحبته وماله من أبي بكر » • ا وفي قوله : « ما أحد أمن علينا بصحبته وماله من أبي بكر » معان وفي قوله : « ما أحد أمن علينا بصحبته وماله من أبي بكر » معان وفي قوله : « ما أحد أمن علينا بصحبته وماله من أبي بكر » معان في كثيرة " ، فهمه الناس أمْ ذهبوا عنه . فهذا هذا . .

مُمُّ كان النبي عليه السلام بمكَّة ثلاث عشرة سنة ، في كلِّ يوم فررَّ شارقه يأتي منزلَ أبي بكر إمَّا صباحاً وإمّا مَساءً ، حتَّى كان اليومُ الذي أَذِنَ الله سبحانه له في الهجرة . وإنّه أتاه مهجّراً (۱) فقال له أبو بكر : ١٥ بأبي أنت وأمِّى ، كيف جئت اليوم في هذا الوقت ؟! ونزلُ عن سريره وجلس النبيُّ نالله عليه وسلم وجلس أبو بكر بين يديه ، قال النبيُّ : هل عندك أحد ؟ قال : لا ، يا رسول الله ، إلَّا أسماء وعائشة . قال : «فإنَّ ربِّي قد أذِنَ لي في الهجرة » . فصان صحبته من خلق الله عيرة . في المناز أبي أبي المناز عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد أبي أبي بكر قتيل يوم الطائف ، وكان هو الذي يتجسَّس لهم الأخبار ويأتي بها إليهما في الغار ، لأنهما استخفيا في الغار ثلاثاً ولم يُطلِعا على ويأتي بها إليهما في الغار ، لأنهما استخفيا في الغار ثلاثاً ولم يُطلِعا على

<sup>(</sup>١) التهجير : السير في الهاجرة ، وهي نصف النهار عند زوال الشمس •

أمرها غير عام بن فهيرة مولى أبى بكر ، بدرى استشهد يوم بئر معونة ، فإنّه كان يُؤنسهما ويحدُّمها ويخدُمهما في تلك السّفرة كلّها . وكانت أسماه هي التي تأتيهم بأقواتهم في الغار ، فكان صاحبَه في الغار ، وبمكّة في طريقه إلى المدينة ، وعَلَى ظَهرِه ركب النبي صلى الله عليه وسلم (١) ، والنّفأني أجيره (٢) ، وعام بن فُهيرة خادمُ النبي صلى الله عليه ومُؤنسه عتيقه ثلاث مرات (١) ومولاه ، والظّهر ظهر مُهُ ، والمؤونة مؤونته ، وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم مقصورة عليه ، محبوسة له ، مصونة عن سواه ، يُطلّبانِ مماً ، وتجمل فهما قريش شيئاً سَواءً .

وقالت الأنصار: لما سممنا بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقدُومِه ، كنا نخرُج إلى ظاهر حرَّتنا ننتظره ، حتى إذا لم نجد ظلاً دخلنا ، وذلك في أيّام حارة ، حتى إذا كان في اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا ذلك ثم دخلنا منازلنا ، فكان أوّل من أبصرة وجلٌ من يهود ، فصاح: يابني قيلة (٤)!! فخرجْنا إلى النّبي صلى الله عليه وجلٌ من يهود ، فصاح: يابني قيلة (٤)!! فخرجْنا إلى النّبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) كان لأبى بكر راحلتان أعدهما للهجرة ، ركب إحداهمارسول الله . قال ابن إسحاق :

(د فلما قرب أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له أفضلهما ثم قال له :

اركب ، فداك أبى وأمى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى لا أركب بعيراً ليس لى .

قال : فهى لك يا وسول الله بأبى أنت وأمى . قال : لا ، ولكن بالثمن الذى ابتعتها به ؟ قال :

كذا وكذا . قال : أخذتها به ، قال : هى لك يارسول الله » . السيرة ٣٢٩ .

 <sup>(</sup>٣) النفائي: نسبة إلى نفائة بن عدى بن الديل بن بكر • واسمه عبد الله بن أربقط ، وكان .
 ٣ مشركا يدلهما على الطريق • قال ابن حجر في الإصابة ١٥٥٧ : « ولم أر من ذكره في الصحابة إلا الذهبي في التجريد . وقد جزم ابن عبد الغني المقدسي في السيرة له بأنه لم يمرف له إسلاما » .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق في ص ٣٢ س ٩ - ١٠ وص ٣٣ س ٢ .

<sup>(</sup>٤) قيلة هي أم الأوس والحزرج ، وهي قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن زيد ٢٥ بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة · السيرة · ١٤٠ . وفي السيرة ٣٣٤ : «يابني قيلة هذا جدكم قد جاء ، . وفي إمتاع الأسماع • ٤ : ه هذا جدكم الذي تنتظرون » .

وسلم وهو فى ظلِّ نخلة ، ومعه أبو بكر ، فى مثل سِنَّه وهيئته ، وأكثرُنا لم يكن رآه ، وركِبَهُ الناس وما نعرفه من أبى بكر حتَّى زال الظلُّ عن النيِّ عليه السلام ، فقام أبو بكر ٍ فأظلَّه بردائه ، فعرفناه عند ذلك . فهذا هذا .

مُ لِمَا كَانَ بِمِدَ ذَلِكُ فَي يُوم بِدر . وَدَلِكُ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كُمَّ اعزم على محاربة قريش قال له سعد : يا نبي الله ، لنبن لك عريشاً فتكونَ فيه ونقاتلَ بين يديك . فأذِن لهم فبنوه له ، فمدَلَ إليه بعد أن عَبّاهم وأقامهم على مصافهم وعلى مراتبهم ، فدخَله وأدخل معه أبا بكر وحد ، فلما استقر في العريش قال له أبو بكر : بعض مُناشدتِك يا رسولَ الله عليه الله عليه منجز لك ما وعدَك . فَفَق النبي صلى الله عليه ، فقة في العريش فانتبه وهو يقول : أبشِر يا أبا بكر ، أتاك نصر الله ، خفقة في العريش فانتبه وهو يقول : أبشِر يا أبا بكر ، أتاك نصر الله ، هذا جبريل آخذ بمنان فرسِه يقودُه ، على ثناياه النَّقُع (٢) !

فكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من بين يديه خَلْقَ اللهِ فَى المريش ، والناس موقوفون على مراتبهم ، فكانت هذه مرتبة أبى بكر . ورتَّب لسَمد بن مماذ بَعدُ أن كانَ قاعًا على رأسه على باب المريش متوسِّحاً ١٥ السيفَ في نفر من الأنصار يحرسون المريش ومَن فيه مخافة كرَّ المعدُوِّ والجولة .

فإذا كان النبي صلى الله عليه في ذلك اليوم في العريش ، وغير ماس

<sup>(</sup>١) في السيرة ٤٤٤: ﴿ بِعَضِ مِنَاشِدِتُكُ رَبِّكُ ﴾ •

 <sup>(</sup>۲) النقع: الغبار . وفي الروض الأنف ۲ : ۹۹ : « وفي حديث آخر أنه قال : رأيته .
 على فرس له شقراء وعليه عمامة حراه ، وقد عصم بثنيته الغبار » .

إلى السَّيف ومعه صاحبُه وصديقُه ، وسيِّد الأنصار وأفضلُهم على باب العريش ، عُرِف أنَّ عِظَم الغَناء وشدة الاحتمال والسَّبب الدَّالَّ على الرِّياسة غيرُ الذي خَصَّه القومُ وجعلوه دليلاً . فمَنْ أولى أن يكون أشبَهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في عِظَم النَّناء واحتمال المكروه ، والحال الرَّفيعة ، عَن كان ثاني اثنين في التقديم في الإسلام ، وثاني اثنين في الدُّعاء إلى الله ورسوله ، وثاني اثنين في كثرة المستجيبين والأتباع ، وثاني اثنين في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المحرة ، وثاني اثنين في العريش ، وفي أشباه في الغار ، وثاني اثنين في المحرة ، وثاني اثنين في العريش ، وفي أشباه في المذا كثيرة .

وأمَّا ما ذكرتم من يوم بدر وقتـل على ِّ الأقرانَ وفضلِه على مَن. ١٠ سواه بذلك ، فقد قلنا في ذلك بما قد سممتم .

ونحن ذا كرون وجها آخر ليزيد في اللججّة ويكشف من الدّلالة .

تَزعم أنه لم يشهد بدراً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم [ من له (۱) ]
مشل عناء أبي بكر ونباهته وكرم موضعه ، لأنّ مَن شهد بدراً مثل الزّ بير ، وطلحة ، وسعد ، وعبد الرحمن ، وعبان ، وبلال ، ومسطح ابن أثانة ، وعامر بن فهيرة . وكان في العَريش ، فلا أحد يَعدله في النّباهة ، ولا في العَناء والرّفعة ، والاحتمال لقدر الخلافة ؛ لأن الذين عدد دنا على ثلاثة أصناف : رجل أسلم على يده وبدُعائه وشر حه فهو سبب حضوره وحُسن بلائه ، ورجل أسلم على يده وأعتقه بعد ذلك من رقب الهذاب ورق العُبودية وشهد بدراً وقبل ذلك بمؤونته وكلفته ، وإما ربيب العذاب ورق العُبودية وشهد بدراً وقبل ذلك بمؤونته وكلفته ، وإما ربيب المذاب ورق العُبودية وشهد بدراً وقبل ذلك بمؤونته وكلفته ، وإما ربيب

٧ (١) بمثلها يلتم الكلام .

ونسيب وابن خالة كرسطح بن أثاثة ، فقد كان ربيبه وابن خالته (۱) وعلى يده أسلم ، وبه استبصر ، ولم يَزل في مؤونته قبل بدر وبعد ذلك وفي أيّامه ، إلّا ماكان من يمينه أيّام حلَف ألّا بقْرَبه ولا يُبنفق عليه ولا يطأ رحله ، للّذى كان كبر (۲) على عائشة مع حسّان بن ثابت ، ختى ولا يطأ رحله ، للّذى كان كبر (۲) على عائشة مع حسّان بن ثابت ، ختى أنزل الله سبحانه على رسوله براءة عائشة ، وأمر أبا بكر بالإنفاق على مسطح وعياله ، وبالعفو عنه ، وأن يعيده إلى رحْله و كت جناحه ، فأنزل الله الله على نبية يريد أبا بكر – وبين أن (۲) يُفردُ الله الآى ويخصُه بمخاطبته وبين أن يريد أبا بكر – وبين أن (۲) يُفردُ الله الآى المهاجرين والأنصار – فقال الله وهو يريد أبا بكر : « ولا يأتل أولو الفَصْل ويُحمَّد والسَّمة أن يُوتُوا أولى القرب والمسَاركين والمهاجرين في سبيل الله ولم وليَعفُوا وليَصفَحُوا ألا يُحبُون أن ينفر الله له كم ، قال أبو بكر ، ولي يأ رد ، فردَّه إلى رحْله وعفا عنه كما أمره الله ، وأجرى عليه وعلى عليه مثل الذي كان يُجريه .

وإنَّما ذكر اللهُ في هـذه الآية القُرْبَى لأنَّه كان ابن خالته (١) ، وجعل أهلَه وعيالَه مساكين أبى بكر ، وهو أحد بنى المطَّلب بن عبد ١٥ مناف (٥) ، وشأنُه عظيم .

<sup>(</sup>۱) التحقيق أنه ابن بنت خالته . الإصابة ۷۹۲۹ والسيرة ۷۳۳ وإمتاع الأسماع ۷۰۷ . ومسطح لقب له ، واسمه عوف .

<sup>. (</sup>٢) كبر من الكبر بالكسر ، وهو الإثم . وفى الكتاب الكريم : • والذى تولى كبره » ، قيل الكبر الإثم . وفى الحديث أيضا : • أن حسان كان بمن كبر عابها » . اللسان ( كبر ) • فى الأصل : « كان كبر » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وبين مؤمن » .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق في الحاشية الأولى .

<sup>(</sup>٠) فى الأصل : « بنى عبد مناف » ، تحريف . انظر المعارف ٣٣ والإنباه على قبائل الرواة ٧٠ مع السيرة ٧٣٣ .

وكان أوَّلَ مَن حثَّ على قتال المشركينَ ببدرٍ وتـكلَّم فيــه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر .

فإذا شهيد بنفسه ورأيه وماله ومستجيبيه وأتباعه الذين هم أكفاه ضد عند كم ، مع أن بعضهم قد اختير عليه وهو عُهَان ، والباقون لم يخايرهم ويُواز [نهم] فيُعرف موضع أفضلهم ، وقد فخر عليه سعد فلم يعارضه ، فأين مبلغ ما ذكرتم هما ذكرنا ، إذا كان (١) مثل سعد من مستجيبيه – وهو المستجاب الدعوة ، وأول من أراق دما في الإسلام ، وأول من دمى بسهم يوم بدر ، وله يقول الذي صلى الله عليه وسلم : « أرم فداك أبي وأمنى » ، فجمع له أبويه ولم يجمعهما لأحد قبله . وفيه يقول الذي صلى الله عليه وسلم : بخاله (٢) » . وهو أزال كسرى عن قصره ومُلكه وعن مستقر م ومثل مع فروسيته وشدة عليه والذي عظم الله عليه وابن عمته مع فروسيته وشدة عليه والذي عظم الله عليه وابن عمته (٢) ، مع فروسيته وشدة بأسه والذي عظم الله من شأنه ببدر حين نزلت الملائكة في زية ، عليها عمام صفر .

۱۰ ثم الذي كان منه ببدر حين أنّى الخبر النبي طلى الله عليه عن قريش بمسيرهم ، فاستشار النبي طلى الله عليه ، فكان أوَّلَ من قام أبو بكر ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وإذا كان » .

<sup>(</sup>۲) في رواية الترمذي من حديث جابر : « هذا خالي فليرني امرؤ خاله » . الإصابة ٢٠٨٧ في ترجمة سعد بن أبي وقاس . ووجه خؤولته أنه سعد بن مالك بن وهيب بن عبد ٢٠ مناف بن زهرة ، وأم الرسول صلوات الله عليه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة . قال ابن قتيبة في المعارف ٧٥ : « ولا يعلم أنه كان لآمنة أخ فيكون خال النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن بني زهرة يقولون : نحن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن آمنة منهم » . وسلم ، ولكن بني زهرة يقولون : نحن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن آمنة منهم » . (٣) يعني الزبير بن العوام ، أمه صفية بنت عبد المطلب . الإصابة ٢٧٨٣ .

فتكلّم وحث على الجهاد والنّصرة ، ثمّ قام عرر ، ثم قام القداد (1) فقال : يا رسول الله ، امض لما أراك الله ، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : « اذْهَبْ أَنتَ ورَبُّك فقاتلا إنّا ها هنا قاعدُون » ، ولكن اذهب أنت وربُّك فقاتلا إنّا معكم مُقاتلون . فوالّذى بعثَك بالحق أنْ لو سرت بنا إلى بررْك ذات الغاد (٢) لجالَدْنا مَنْ دونَه حتّى نبلغة .

قلنا: قد طمنتم على النبي صلى الله عليه ، لأنَّ الشَّأَن لوكان كما تقولون لكان النبي صلى الله عليه وادعاً وكان على محتمِلاً صابراً. وهذا كلامُ قد ١٠ . وَهُو عُنا مِنْهُ مَ وَهُمُ عُنا مِنْهُ مَ وَ وَهُمُ عُنَا مِنْهُ مَ وَ وَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَادعاً وكان على محتمِلاً صابراً. وهذا كلامُ قد وَرُغْنا مِنْهُ مَ وَ وَهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَادعاً وكان على الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَادعاً وكان على الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَادعاً وكان على الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَادعاً وكان على الله عليه وادعاً وكان على الله وكان الله وكان الله وكان الله وكان على الله وكان الله

أوَ ما علمتَ أَنَّ صاحب اللَّواء وإن كان لا يُبارِز ولا يَمشِي بالسَّيف أَنَّه يحتاج من الموفة بالحرب وعَوْرتها ، وإقبال أمرها وإدباره ، ويحتاج مع اجتماع القلب واليَقَظة وقلة الحيرة ، والثَّباتِ عند الجولة ، والعلم

 <sup>(</sup>۱) السيرة ۳۳۴ و هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك ، تبناه الأسود بن عبد يغوث الزهرى فنسب إليه فقيل المقداد بن الأسود ، فلما نزلت : « ادعوهم لآبائهم » قبل له المقداد بن عمرو . الإصابة ۹ ۸۱۷ .

<sup>(</sup>۲) فى الأصل: «بركذات المهاد» ، تحريف . وبرك بفتح الباء فى الأكثر وكسرها بعضهم. والفهاد بكسر الغبن فى الأكثر وضمها بعضهم . وكلمة « ذات » و « ذو » تزاد كثيرا فى أعلام البلدان ، كما قالوا : ذو أثبل ، وذو حسم ، وذو العرجاء ، وذات العلندى ، وذات ، والمراء ، وذات العلندى ، وذات ، والبرك ، وبرك الفهاد : موضع فى أقاصى هجر . والبرك : حجارة مثل حجارة الحرة خشنة بصعب المسلك عليها وعرة ، كما ذكر ياقوت .

<sup>(</sup>٣) انظر ماسيق في ص ١٥ - ٤٦ .

بموضع الشَّدَّة والانحيازِ () إلى أكثرَ مِمَّا يحتاج إليه المبارز، لأنَّ حفظ الجميع أشدُّ من حفظ الواحد، ولأنَّ كلَّ المدوِّ يطالبه وبريد خَتْله، وكلُّ ذلك بعِلْمه وعَينه؛ لأنَّ خطأًه وضعفه أقربُ إلى هَلَكَة الجميع مِن ضعف المبارِز وخطئه.

ولوكان الأمرُ كما تقولون ماكان أحدُ أسقَطَ في الحرب ولا أصغر حَظًّا ولا أقلَّ أجراً ومكاناً من الإمام الأكبر والرَّئيس الأعظم (٣) لبعد ما بين بلاد عدُوِّه من بلاده ، ولكان عاملُه أفضل منه .

(\* مع أنَّكُم تُزيدون في كُثرة القتلي وتعظّمون شأنهم لتُعظّموا به من شأن على " كصنيعكم في أمر على " ومرحب من شأن على " وكسيعكم في أمر على " ومرحب في ذلك اليوم . ومرحب ونفختموه "بالبلاغات ، وسكتم عن قتيل الزُّبير في ذلك اليوم . ومرحب وياسر أخوان شهدا الوقعة ، والنّباهة لياسر أن ، فقصدتم إلى الأخمل فرفعتموه وشهر تموه إذ كان قتيل على " ، وقصدتم إلى الأرفع فأخملتموه وأخفيتموه ، إذ كان قتيل الزُّبير . أو ما علمت أنَّ الزُّبير وياسراً التقيا فاضطرا بأسيافهما فلم يُغنيا شيئاً مراداً ، حتى لحِجًا في موضع (٢) واعترضت فاضطرا بأسيافهما فلم يُغنيا شيئاً مراداً ، حتى لحِجًا في موضع (٢) واعترضت

١٥ (١) في الأصل: « الانحياد» ، تحريف. والانحياز: أن يعدل عن المحكان ويتركه إلى آخر . وفي اللسان : « يقال اللاولياء انحازوا عن العدو وحاصوا ، وللاعداء انهزموا وولوا مدبرين » .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: ﴿ أَقُلُ أَجِرًا وأَصَغَرُ حَظًا ﴾ ، وهو تـكرار .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ تَفْخَتُمُوهُ ﴾ .

۲۰ (٤) مهرحب البهودى وأخوه ياسر ، قتلا فى غزوة خبير ، السيرة ٢٠٠ - ٢٦١ .
 وقد ذكر ابن إسحاق أن الذى قتل مهرحبا هو محمد بن مسلمة . قال ابن سيد الناس ٢٠١٣٤ :
 ه هذه رواية ابن إسحاف فى قتل مرحب ، وروينا فى الصحيح من حديث سلمة بن الأكوع أن على بن أبى طالب قتله » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « فاحتملتموه » ·

۲۵ (٦) لحج فی موضع : نشب فیه ولزمه .

بينهما شجرة ، فجذَباها (١) ضرباً وخبطاً ، ثم جمع الزُّبير نفسَه ومكَّن سيفَه فضرب رأس ياسر ضربةً قدَّ منها البيضة ومرَّ السَّيفُ حتَّى عَضَّ تَنِيَّتَيه ، فقيل له : يا أبا عبد الله ، ما أجودَ سيفك ! فغضب (٢).

وقَصدتُمُ إلى عمرِو بن عبد وُدّ ، فتركتموه أشداً من عامر بن الطُّفيل، وعُتيبة بن الحارث ، و بسطام بن قيس .

وقد سممنا بأحاديث حروب الفجار ، والذي كان بين المطيّبين والأحلاف ، وماكان بين قريش ودَوْس وأمرِ خُزاعة وحِلْف الفُضول ، وجميع أمر قُريش من خير وشر ، فما سممنا لممرو بن عبد ود في شيء من ذلك ذكراً \*) .

(\*\*وكذا قتيلُ (٣) على الوليدُ بن عُتْبةً يوم بدر، وما علمنا الوليدَ حضَرَ ١٠ حربًا قطُّ قبلها ولا بَمدها، ولا ذُكِر فيها بطائل (٠٠) .

فلو ذهبتم إلى أنَّ عليًّا قد بارز وقتل ، وأبلي واحتَمَل ، كان ذلك

<sup>(</sup>١) حذب الشيء وجذمه: قطعه.

<sup>(</sup>۲) فى السيرة ۷٦۱ : «كان إذا قبل له : والله إن كان سيفك يومئذ لصارما عضبا ، قال : والله ماكان صارما ولـكنى أكرهته » .

أوجزالإسكاف - على ما أورده ابن أبى الحديد فى ٤: ٢٧٩ - عبارة الجاحظ من قوله ه مع أنكم تزيدون فى كثرة القتلى » فى ص ٥٥ س ٨ لملى هنا على هذه الصورة ه قال الجاحظ: ثم قصد الناصرون لعلى والقائلون بتفضيله إلى الأقران الذبن قتلهم فأطروهم وغلوا فيهم وليسوا هناك. فنهم عمرو بن عبد ود ، زكوه أشجع من عامر بن الطفيل ، وعتيبة ابن الحارث ، وبسطام بن قيس ، وقد سمهنا بأحاديث حروب الفجار وما كان بين قريش ودوس .
 وحلف الفضول فاسمعت لعمرو بن عبد ود ذكرا فى ذلك » ، ورد عليه بالمناقضة رقم (٢٣) .

<sup>(\*)</sup> في الأصل: «ولو قيل» بالإهمال · وعند ابن أبى الحديد ٤ : ٢٨١ : « وقد أكثروا في الوليد بن عتبة بن ربيعة قتيله يوم بدر » ·

٠٠) هذه الفقرة موضم الرد رقم (٢٤) .

جميلاً ، وكان قصداً مقبولا ، ولكنَّكم أخرجتموه من حدِّ الشجاعة ، وظننتم أنَّ السَّرَف أمثَلُ وأجلّ .

وزعمم أنَّ الذي (١) منع العرب وقريشاً أن تجعله الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه كان قتل أبناءها وإخوتها وأعمامها ، وما يُعلَمُ موضعُ رجل واحد يوم تُوفِّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم تسمع له الخاصة والعامة وترى له طاعة ، قتل على أباه أو ابنسه أو أخاه ، غير أبي سفيان بن حرب ، فقد كان على قتل ابنه حنظلة ، وما كان أحد من علية قريش والعرب أقرب إلى أن يخالفه في الحق والباطل في ذلك الدَّهر من أبي سفيان ، وقد كان أكرة النّاس لأبي بكر حين قال لبني هاشم أبي سفيان ، وقد كان أكرة النّاس لأبي بكر حين قال لبني هاشم بني تيم » . فإذا كان الذي قتل على أبينه هو الذي أظهر كراهية أبي بكر من بين الناس فكيف حوَّلم القَضِية وقلَبتم المهني ؟ !

فإن ذكروا أبا حديفة بن عتبة لأن عليا قتل أخاه ، قيل: أيكون أبو حديفة شهد بدراً فقاتل أباه أبو حديفة مم من أبى علياً بهذه العلّة ، وأبو حديفة شهد بدراً فقاتل أباه مه وأخاه وعم ، واحتملت نفسه وعزمه وصة إسلامه هذا الصّليع ثم بجزع من أقل منه بعد الرّيادة في الاستبصار ، وبعد طول الدّهر وموت الأحقاد ؟! وهذا ما لا يُشبه ولا يجوز . وكيف يجوز ذلك عليه وهو من المهاجرين الأوّلين ، والسابقين الأوّلين ، وشهد بدراً والمشاهد كلّها ، وقبض النبي صلى الله عليه وهو عنه راض ، واستشهيد يوم الممامة ولواء المهاجرين في يده .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ النبي ﴾ تحريف .

وكيف أيظَنُّ هذا بأبى حذيفة ولم أيروَ عنه فى كراهية على عرفُّ قط أن وكيف أيظُنُ هذا بأبى وجهاً ولا أظهرَ تعجُّبا ؟!

وكيف يُظنَّ هـذا بالبَدريِّين والمهاجرين الأوَّلين وَمنعُ على القيامَ بأمر النَّاس على هذا الوجهِ وعلى هذا المهنى كُفرُ بالله ورسوله . وكيف يَضْطَغِنُ امروُ على على ويُسلمَ قلبُه لرسول الله صلى الله عليه ؟! لأنَّه إن كان يعتدُ صنيعَ على ذَنبًا حتى يولِّد له حقداً والذي تفرد (١) على بذلك أعظم ذَنبًا وأجدرُ أن يولِّد حقدا . وهذا أفحش قُبحاً ، وأبينُ خطأً من أن يُحو جنا إلى (٢) كشفه وتبيينه .

وكيف يجوز هذا على أبى حذيفة ولا نعلم رجلاً في الأرض أبعدَ من حمية الجاهليّة منه ، ولا أسمح نفساً بما وافق كتابَ الله منه . ولقد بلغ من إخلاصه ورسوخ الإسلام في قلبه ، وحُبه عليه وبغضّته فيه أنْ طرحَ كلَّ ما سواه ، وأخرجَه ذلك إلى أنْ زوَّج أخته فاطمة بنت عُتبة ابن عبد شمس (٣) ، من سالم مولى أبى حذيفة ، وقال له : والله إنّى لأزوِّجُكَها وأعلم أنَّك خير ، نها !! فعاتبه على ذلك بعضُ مَن نكرهُ في ذلك بعضُ مَن نكرهُ ذِكره فقال : أفي سالم تعاتبني وقد سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم دُوكره فقال : أفي سالم تعاتبني وقد سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مَن أراد أن ينظر إلى رجل يحب الله بكل قلبه فلينظر إلى سالم .

<sup>(</sup>١) كذا وردت هذه المبارة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « على » .

<sup>(</sup>٣) هذا اختصار في النسب ، وإنما هي فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس . على أن • ٣ في السكلام خطأ تاريخيا ، فإن أبا حذيفة إنما زوج سالما ابنة أخيه فاطمة الوليد بن عتبة ، كما في ترجمة سالم في الإصابة ٣٠٤٦ وترجمة فاطمة في الإصابة ٢٥٨ من قسم النساء . وكان أبوحذيفة قد تبني سالما يرى أنه ابنه . وأما فاطمة بنت عتبة أختأ بي حذيفة بن عتبة فهي عمتها .

(°) مع أنَّ لأبى بكر من حُسن الأثر فى حروب النبى صلى الله عليه ومن احتمال المكروه ونجرتُ المُرار ماليس لأحد .

"من ذلك أن أبا بكر خرج إلى ابنه عبد الرحمن بن أبى بكر ليبارزَه يوم أحد ، لأن عبد الرحمن طلع يوم أحد على فرس وهو مُكفَّر في السلاح لا يُرى منه إلَّا عيناه وهو يقول: [هل (١)] مِن مبارز!! ثلامًا ، كلَّ ذلك يقولُ: أنا عبد الرحمن بن عتيق . فهض أبو بكر يَسعَى الله بسَيفه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى غضبَه وحد ته ، وعرف الذي عليه من الشَّدَة في قتل ابنه: « شِمْ سيفَك وارجع إلى مكانك ومتعنا بنَفْسك ) ».

١٠ (\*\* وإنَّما يمكن أبا بكر بذلُ الجهد ، فإذا فعل ذلك فلا حالَ أفضلُ من حاله \*\*) .

فاجتمع له فى ذلك أمران : أحدها الثَّواب على شدّة الاحتمال ، والثانى صيانة النبى صلى الله عليه وإشفاقه عليه .

<sup>(\*)</sup> نقل ابن أبى الحديد فى ٣ : ٢٨١ نصا من العثمانية لعل موقعه قبل هذا . وهو : ١٥ « قال الجاحظ : وقد ثبت أبو بكر يوم أحد كما ثبت على ، فلا فخر لأحدهما على صاحبه فى ذلك اليوم » .

ثم رد عليه بالرد رقم ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>١) التكلة من إن أبي الحديد ٣ : ٢٨١٠

اشام سیفه یشیمه : رده إلی قرابه . وانظر رد الإسکافی علی هذه الفقرة فی
 رقم ( ۲۶ ) .

<sup>\*\*)</sup> أورد الإسكاني هذه العبارة بهذه الصورة كما نقل ابن أبى الحديد ٣ . ٢٨١ . « قال الجاحظ : على أن أبا بكر وإن لم تكن آثاره في الحرب كـآثار غيره فقد بذل الجهد وفعل ما يستطيعه وتبلغه قوته . وإذا بذل المجهود فلا حال أشرف من حاله » .
ثم رد عليها بالرد رقم ( ٢٧ ) .

وقولُه « ارجع إلى مكانك ومتِّمنا بنفسك » ، فليس في الأرض معمَّى شريف فاضلُ من معانى الدِّين والدُّنيا إلَّا وهو في هذه السكامة .

وأبو بكر الذي لَمَّا رُمِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في يوم أحد أقبل يسمّى وإذا إنسانُ قِبَلَ المشرق يطير طيراناً ، فلما رآه أبو بكر قال : اللهم اجمله طلحة! فلما توافيا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو أبو عبيدة ابن الجراح ، فبدره أبو عبيدة وقال : أسألك بالله يا أبا بكر إلا تركتني فوليّتني نز عها — يمني حدائد الزّر داللواتي نشين في وَجْهه [و] جبينه من المعفر — فوليّتني نز عها — يمني حدائد الزّر داللواتي نشين في وَجْهه [و] جبينه من المعفر بفقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : عليكُم صاحبَكم ! يمني طلحة .

وثَرِم أَبُو عبيدة يومئذ من نزع حلَّقةٍ امتنمَتْ عليه .

ولصنيع طلحة وأبي بكر وموقفهما قالوا: «يومُ أحد لبني تَيم! »؛ لأنّ الذين صَبَروا مع النبيّ صلى الله عليه من المهاجرين والأنصار سبعة أبو بكر وطلحة من تيم، وعبد الرحمن بن عوف من بني زُهرة ، وعلى من بني من عوف من بني أهرة ، وعلى من بني أسد ، وأبو عبيدة من بني عامر . وإنما قالوا «يومُ هاشم ، والزُّبير من بني أسد ، وأبو عبيدة من بني عامر . وإنما قالوا «يومُ أحد لبني تيم » لأنّه لم يكن من كل قبيلة إلّا وجل واحد من المهاجرين ، وكان فيه رجلان من بني تيم كما ذكرنا .

وكان من الأنصار سبعة : الْحَبَاب بن المُنذر بن الجُموح ، وأبو دُجَانة ، وعاصم بن ثابت بن أبى الأقلح ، والحارث بن الصَّمَة ، وسَهل بن حُنيف وأُسَيْد بن حُضَيْر ، وسعد بن مُعاذ .

وأبو بكر ٍ أُوّلُ من تكلّم يوم بدر ٍ وحثّ الناس على الجهاد . وأبو بكر الذي لمّـا قال النيُّ صلى الله عليه يوم الحديبية : «كيف تَرونَ ٢٠

يا معشر السلمين في هؤلاء الذين قد (١٠) ... إلينا مَنْ أطاعَهم ليصُدُّوناً عن المسجد الحرام » قام أوَّلَ النَّاس فقال : ثرى – والله ورسولُه أعلم – أن غضى لوجهنا ، فمَنْ صدَّنا عن البيت الحرام قتلناه .

وأبو بكر الذى لما أتى بدينل بن ورقاء الخزاعي يوم الحديبية في نفر من أسحابه ، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد ، لقد اغتررت بقتال قومك وإن قريشاً ستقاتلكم عن ذراريهم وأموالهم ، قد استنفروا الأحابيش وخرجوا إلى بلدر (٢) ، معهم العُوذُ المَطافيل ، والله ما أرى مَعك أحداً له وجه ، مع أني أراكم قوماً لا سلاح لكم ، ولو قد عَضَ هؤلاء الحديد لقد أسلموكم . قال أبو بكر : عضضت ببَظْر اللّات ، أيحن نسلمه ؟! ما قال له بدين ن أما والله لولا يد لك عندى لأجبتك ، والله إلى وقوى لنحث أنْ يَظهْرَ محمد !

وأقبل عُروةُ بن مسعود في نفر من قومه حتّى أناخ راحلته عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال : إنى تركتُ كعباً وعامراً على أعداد الحُديبية (٢) معهم العُوذ المَطَافيل ، وما أرى معك أحداً أعرِفُ وجهة ونسبه ، وإنهم معهم العُوذ المَطَافيل ، وما أرى معك أحداً أعرِفُ وجهة ونسبه ، وإنهم معهم العُوذ المَطَافيل ، وما أرى معك أحداً أعرِفُ وجهة ونسبه ، وإنهم معهم العُوذ المَطَافيل ، والقومُ سُكوت - فغضِب أبو بكر وقال : امصص ببَظْر اللّات (٤) ، أنحن نخذله ؟! قال عُروة : أما والله لولا يَدُ لكَ عندى

<sup>(</sup>١)كذا ورد في الأصل .

<sup>(</sup>٢) بلدح: واد قبل مكة من جهة المغرب و انظر إمتاع الأسماع ٢٧٩ – ٢٨٠ -

<sup>(</sup>٣) أعداد : جم عد بالكسر . وفي اللسان : « وفي الحديث : نزلوا أعداد مياه

<sup>·</sup> ٢٠ الحديبية ، أي ذوات المادة كالعيون والآبار » · في الأصل : « عداد » تحريف .

<sup>(</sup>٤) في السيرة ٤٤ وعنون الأثر ٢ : ١١٦ : « بظر اللات » .

لأجبتُك ال وكان عروة ولا استمان في حَمَالَة م فَكَانِ الرَّجلُ يُمينهُ الفريضتين والثلاث ، فشي إلى أبي بكر فأعطاه عشر فرائض(١).

ألا ترى كثرة أياديه ونُبلَه وامنما (٢) ، وحَدَّه وشهامته ورياسته ؟! فهذا وأشباهه يمرف قدر الرجُل بمكّة وفى قومِهِ ، وعند النبيِّ صلى الله عليه وسلم وجماعة أصحابه .

ولو لم يُعمَّم من شدَّة قلبه وصواب رأيه وقوَّة عزْمه وقلّة وَحْشَته ويُمن بركَته إلّا أنَّ كبار المهاجرين دخلُوا عليه ، منهم عمر وعمَّانُ وأبو عبيدة ، وسعد بن أبي وقاً ص ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في جمع وأبو عبيدة ، وسعد بن أبي وقاً ص ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في جمع كثيف من المهاجرين ، فقالوا بأجمهم : ياخليفة رسول الله ، إنَّ المرب قد انتقضت عليك ، وإنك لن تصنع بتفريق هذا الجيش المنتشر شيئاً ، ١٠ اجملهم عُدَّة لأهل الرِّدَّة ترى بهم تحورهم ، وأخرى أنَّا لا نأمن على المدينة أن يُغارَ عليها وفيها الذَّراريُّ والنِّساء ، فلو استأنيت بفرُ و الرُّوم حـتَّى يَضرب الإسلامُ بجرانه ويعودَ أهـلُ الرِّدَة إلى ما خرجوا منه وأ أو يفنيهم السَّيف ، ثم تبعث أسامة حيئنذ ، فتكونَ قد أنفذت الجيش كا أمر النبيُّ صلى الله وعليه وسلم وقد دفعت بهم أهلَ الرِّدَّة ، ولأنَّا نخاف ١٥ الروم أن تَزحف إلينا يومَنا هذا .

فلما استوعَبَ أبو بكر كلامَهم قال : هل منكم أحد يريد أن يقول شيئاً ؟ قالوا : قد سمعت مقالتنا . قال : والذي نفسي بيده لو ظننت أن السّباع تأكلني لأنفذت هذا البعث ، ولا بدأت بأوْلَى منه ، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزلُ عليه الوحي من السّماء وهو يقول : أنفذُوا جيش أسامة .

<sup>(</sup>١) أُصل الفريضة البعير المأخوذ في الزكاة ، ثم اتسع فيه فسمى كل بعير فريضة .

<sup>(</sup>٢) كذا وردت هذه الكلمة.

فلماً رأى إبطاءهم عن ذلك وتلكوعهم خرجَ وحده مغضّباً نحو أهل الرِّدَّة حرَّق لحقِه المهاجرونَ والأنصارُ في المسلمين ، فقالوا : تُكفّى ياخليفة رسولِ الله ، ونَنفُذُ لأَمرِك ، والصَّوابُ مارأيت .

فلو لم تملم من شدّة قلْبه واجتماع ِ رأيه وقلّة وحشته إلّا هـذا من كان كافياً .

وأبو بكر الذى ولاه النبي صلى الله عليه يومَ حُنين مَيمنتَه ، وولَّى عُمرَ ميسرتَه . فلم يكن النبي صلى الله عليه ليستكفيهما أهم المواضع إليه وها لا يكفيانه .

ولقد انكشف النّاس وثبتا في مواضعهما ، وكان أقرب القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بومئذ - إذ كان لابد الساحب الميمنة والميسرة من أن يكون أبعد عمن يكون في القلب - أبو سفيان بن الحارث ، والمباس بن عبد المطّلب ، والفضل بن عباس ، وربيعة بن الحارث ، وأيمن بن عبيد المطّلب ، والفضل بن عباس ، وربيعة بن الحارث ، وأيمن بن عبيد الله أخو أسامة بن زيد لأمّه ، وصبر مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء مائة وثلاثة وثلاثون من المهاجرين ، وسبعة وستُون من الأنصار .

وثمَّا نَمْرَفُ بِهِ شَدَّةَ شَكَيْمَتُهُ وَصِدَقَ وَصَرَامَةً رَأَيْهِ قُولُهُ لِلْمُسْلِمِينَ يُومَ تُوفَى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قامَ خطيباً وبالمدينة منافقون لا يأْلُونَهُم خَبَالاً يَعَضُّون عليهم الأناملَ من الغيظ ، وقد انتقض ما حول المدينة ، فَكَانَ مُمَّا قال في خُطبته :

۲۰ (۱) فى الأصل : « أيمن من عبد الله » ، صوابه فى السيرة « ۸٤ والإصابة ٣٩١ وإمتاع الأسماع ٤٠٧ . ويسمى أيضا « أيمن بن أم أيمن » .

مَن كان يعبدُ الله فَإِنَّ الله حَيْ لا يموت ، فليعبده . ومَن كان يعبدُ عَمداً أو يراهُ إلها فقد هلَكَ إلهه . فانَقوا الله أيُّها النَّاس ، واعتصموا بدينكم ، وتوكَّلوا على ربِّكم ، فإنَّ دينَ الله قائم ، وكلة الله قائمة ، والله ناصرُ مَنْ نَصَره ، ومعزُّ دينَه . وإنَّ كتابَ الله بين أظهرُكم ، وهو النُّور والشِّفاء ، وبه هَدَى الله محمداً ، وفيه حَلال الله وحرامُه .

ثم قال : والله ما نُبالِي مَن أُجلَبَ علينا مِن خَلْق الله . إنَّ سيوفَ الله المسلولة مَا وضَعْناها عن عواتقنا ، ولنُجاهدَنَّ مَنْ خالَفَنا ، فقد جاهَدْنا مع رسول الله صلى الله عليه ؛ فلا يُبقِيَنَّ مُبْقٍ إلَّا على نَفْسه .

وإنّما قال: « من كان يمبدُ محمداً أو يراه إلها فقد هلك إلههُ » لأنّه كان سمِع من عثمان بن عفّان وعمر بن الخطاب فى ذلك كلاماً قبيحا ١٠ حتّى ماج النّاسُ فى ذلك وقالوا: والله مامات ، ولكنّ الله رفعه كما رفع عيسى بن مريم ، فى كلام سنذكره بعد هذا إنْ شاء الله (١).

ومما يدلُّ على خاصَّةِ مكانِه وتقديم النّاسِ له ، ومعرفة الجميع لفضله ، الذي كان مِن صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومِن صنيع جميع السلمين ، ومِن صنيع كُفَّار قريش به ، حيثُ فزِعَتْ إليه في أمر أسارى ١٥ بدر دون غيره ، لأنهم لما حُيسوا ببدر واقترع المسلمون عليهم طمعوا في الحياة ؟ فقالوا بأ جمعهم : لو بعثنا إلى أبي بكر فإنَّه أوصَلُ قريش في الحياة ، ولا نعلم أحداً آثرَ عند محمد منه ! فبعثوا إلى أبي بكر فأناهم فقالوا : يا أبا بكر ، إنَّ فينا الآباء والأبناء ، والإخوان والعمومة ، وبني التم "، وأبعدُنا قريب ، فكلِّم صاحبَك يمنُ علينا أو يُفادينا . قال : نَمَ منه الآبُوكُم إن شاء الله خيرا ! ثم انصرف إلى الني صلى الله عليه .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٧٩ - ٨١ -

فقالوا : ولو بعثنا إلى عمر ، فإنَّا لا نأمن أن يُفسد علينا ، فلعلَّه أنْ يَكُفَّ عنا شرَّه ! فأرسَلُوا إليه فجاءهم ، فقالوا مثلَ قوطِهم لأبي بكر ، فقال : لا آلُوكم إن شاء الله شرًّا ! ثم انصرف إلى النبيِّ صلى الله عليه ، وإذا النَّاسُ حولَ النيّ ، وأبو بكر يفثؤه (١) ويليِّنه وهو يقول : يارسولَ الله ، بأبي أنتَ وأمِّي ، قومُك فيهم الآباء والأبناء ، والعمومة والإخوان ، وبنو العم ، وأبمَدُهم منك قريب ، فامنن عليهم مَنَّ اللهُ عَليك ، أو فادِهم يستنقذُهم الله بك من النَّار ، في أَخَذْتَ منهم فهو قوَّةٌ المسلمين ، ولعَلَّ الله أن 'يقْبل بقلوبهم !! ثمَّ قام فتنحَّى ناحيةً الوسكتَ النبيُّ صلَّى الله عليه وجاء عمر مجلس عجلس أبي بكر فقال : يا نبي الله ، هم أعدا 4 الله كَذَّ بوك وقاتَلُوك وأخرجوك ، اضرب أعناقَهم فإنهّم رءوس الكفر ، وأُعَّة الضَّلالة ، يعزَّ الله بذلك الإسلامَ ويذلَّ الشِّركُ !! فسكت النبيُّ صلى الله عليه وسلم وعادَ أبو بكر ٍ إلى مجلسه وإلى مثل ِ ذلك الـكلام ، ثُمَّ تنحَّى وقام عمرُ فجلس مجلسَه وأعاد مثلَ الـكلامِ الْأُوَّل ، ثُمَّ تنحَّى عمر وجلس أبو بكر ، ثلاث مراًت . فسكت النبي عليه السلام ، ثُمَّ قام فدخَلَ قُبِّتَه فمكث ساعةً وخرجَ والنَّاسُ يخوضون ، يقولُ بعضُهم : القول ما قال أبو بكر ، وبعضهم يقول : القول ما قال عمر . فخرجَ النيُّ صلى الله عليه وسلم فقال : ما تقولون في صاحبيكم ؟ دعُوهما فإنَّ لَمْ مِثَلًا : مثلُ أبي بكر في اللائكة مثلُ ميكائيل ينزل بالرَّضا والمَفْو ، ومثَلُه في الأنبياء مثلُ إبراهيمَ كان أُلْيَنَ على قومه من العسل ، ٢٠ أُوقَدَ له قومُه النَّار فَطرحوه فيها ، في زاد على أن قال : «أَفِّ لَكُمْ

<sup>(</sup>١) يفثؤه : يسكن غضبه . ورسمت في الأصل ﴿ مَاأُوهُ ﴾ .

وَلَمَا تَمْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلَا تَمْقُلُون » . وقال : « فَمَنْ تَبِمَنى فَإِنَّهُ مِنِّى وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُور وَحِيم » . ومثله كَمَثل عيسى إذ يقول : « إِنْ تَمَذَّ بُهُم فَإِنَّهُم عِبَادُك وإِنْ تَغْفِر لهم فَإِنَّكَ أَنتَ العزيز الحكيم » . ومثلُ عمر في الملائكة مثلُ جبريل يَنزِل بالشّخط من الله والنقّمة . ومثله في الأنبياء مثلُ نوح كان أشدَّ على قومه من الحجارة إذ يقول : ٥ « ربّ لا تَذَر على الأرض مِنَ الكافِرِينَ دَيَّارا » . فدَعَا عليهم دَعوة أغرَق الله بها الأرض جميعا . ومثلُه مثلُ موسى إذ يقول : « ربّنا اطمس عَلَى أموالهم واشدُد على قُلوبه من المرفّ على أموالهم واشدُد على قُلوبه من المُؤرِّع والشَّفيع ، والخاصَّة والثَقَة والثَقَة وموضع الفضيلة .

وقَبْلَ ذلك لمَّا قَصَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أهل مَكَة كيف أَسْرِى به ، قالت قريشُ على القديب له صلى الله عليه : والله إنَّ العير لتَطَرَّد شهراً من مكة إلى الشام ثمَّ يكون إقبالهُا شهراً (١) ، وزع محمد أنَّه مضى إلى بيت المقدس ورجَع من ليلته !! فأتوا بأجمعهم أبا بكر ليحتجُوا بذلك عليه وليعرِّفوه خطأه في اتباعه عند أنفسهم ، وظنُّوا أنَّ ١٥ الجواب في ذلك يمتنعُ إذْ كان قد امتنعَ عليهم . فأتوا أبا بكر فقالوا : الجواب في ذلك يمتنعُ إذْ كان قد امتنعَ عليهم . فأتوا أبا بكر فقالوا : هلك صاحبُك ! – ألا ترى أنَّه الذكور بالصَّحبة ، وموضعُ الحاجة ، وأنَّه المُرتدأ والمَفْزَع – زعَم أنَّه أنى بيت المقدس في ليلة وغدا وغدا علينا !! قال أبو بكر : إنَّكم تكذبون عليه ، ولئن كان قاله لقد صدق ، علينا !! قال أبو بكر : إنَّكم تكذبون عليه ، ولئن كان قاله لقد صدق ، في تعجَبون من ذلك ؟ ! فوالله إنَّه ليُخبرنا أنَّ الخبر يأتيه من السَّاء ٢٠

<sup>(</sup>١) في السيرة ٢٦٤ : \* إن العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام مديرة وشهرا مقبلة » .

إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه . فهذا أبعد من مصر (١) . ثم نهض أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه ليسأله عن القضية ، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يصف له وهو يقول : صدقت صدقت ! أشهد أنّك رسول الله ! قال النبي صلى الله عليه : وأنت الصّديّيق ! وقد كان أبو بكر الصّديّيق أنى الشام وعرف طرقها وأمورها ، وقلّها وعرف جميع مافها .

ثم الذي كان مِن تقديم النبي صلى الله عليه له والمسلمين في قَضِيَّة الله عليه و و دلك أنهم كتبوا كتاباً:

هذا ما اصطلح عليه محمّدُ بنُ عبد الله وسهيلُ بن عمرو . اصطلحا على الموضع الحرب عَشْرَ حجج يأمّنُ فيها النّاسُ ويكفُّ بعضهم عن بعض . على أنه لا إسلال ولا إغلال (٢) ، وعلى أنّ مَن أحبَّ أن يدخُلَ فى عَقْد عمد وعهده فمَلَ ، ومن أحبَّ أن يدخل فى عَقد قريش وعهدها فعل ، وعلى أنّه من أنّى منهم محمداً بغير إذْن ردّه ، ومن أنّى قريشاً من أصحاب محمد لم تردّه ، وعلى أنّ محمداً يرجعُ عامَهُ هذا بأصحابه ، ويدخُل عليهم قابلاً (٢) فى أصحاب فه في أصحاب في القرُب . شهد أبو بكر بن أبى قحافة ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وأبو عُبيدة بن الخرّاح ، ومحمد بن مسلمة (١) . وشهد حُوريطب بن عبد المُزَّى ومكررَ زُ بن حَفْص بن الأَخْيف .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أنفد من مصر » . وفي السيرة : « أبعد مما تعجبون منه » .

<sup>.</sup> ٢) الإسلال: الغارة الظاهرة بسل السيوف . والإغلال: الخيانة والغدر .

<sup>(</sup>٣) أي في العام القابل -

<sup>(</sup>٤) وكذا في إمتاع الأسماع ٢٩٨ . وفي السيرة ٧٤٩ وعيون الأثر ٢ : ١٢٠ ﴿ مُحْمُودُ ابن مسلمة » . وهم أخوان ٠

أَلَا تَرَى أَنَّهُ كَانَ أُولَ شَاهِدٍ مِن المسلمين في صَدْر الكِتاب، والناس كُلُّهُم بَمده .

ونَحَر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحَمَل عن سَبْعة (١) . فأوَّل خلق الله سَمَّى أبو بَكر ، ثم عمر ، ثم فلان ثم فلان . فهذا هذا .

ثم لماً تحاجَزَ النّاسُ يوم أحد وأراد أبو سفيان الانصراف أقبل يسير على فرس له أنثى قد أشرف على أصحاب النبي صلى الله عليه في عُرْض الجبل يُنادِي بأعلى صوته : أين ابنُ أبي كَبشة ؟ يعنى النبي صلى الله عليه وسلم . أين ابنُ أبي قُحافة ؟ أين ابنُ الخطاب ؟ يوم بيوم بدر . الا إن الايام دُولُ والحرب سِجال ، وحنظلة بحنظلة !! (٢٠) قال عمر : الله أعلى وأجل ، قال أبو سفيان : أعْل هُبَل (١٠ ! الله عمر : الله أعلى وأجل ، قال أبو سفيان : لنا عُزَى ولا عُزَى لكم ! قال عمر : الله أعلى وأجل ، قال أبو سفيان : لنا عُزَى ولا عُزَى لكم !

فلو لم يكن أبو بكر أفضل من شهد أحداً وأنبه ، أو أغيظ لأبي سفيان والمشركين ، ما جعله أبو سفيان — وهو رئيس القوم — ثانياً ، والذي يتلو النبي صلى الله عليه في النداء والمخاطبة ، حين يقول : أين ابن أبي كبشة ؟ ١٥ ثم يقول : أين ابن أبي قحافة . فهذا هذا .

 <sup>(</sup>۱) هذا الجل هو جمل أبى جهل ، كان قد غنمه يوم بدر . إمتاع الأسماع ٢٧٥ ،
 ٢٩٩ — ٣٠٠ والسيرة ٢٤٩ وعبون الأثر ٢ : ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) هبل : صنم مشهور . أعل هبل ، أى أظهر دينك . السيرة ٨٧ والميسر والأزلام لمحقق العثمانية ص ٦٨ .

وفى نزول أبى بكر قبر حمزة قبل كلِّ نازل ٍ بأمر رسول الله صلى الله عليه ، دليل على الفضيلة والنَّباهة ، والقَدْر والوزارة .

ولماً دخل أبو سفيان المدينة أتى النبي صلى الله عليه وقال: يامحمد ، إنّي كنت عائباً في صُلح الحديبية فاشد والمهد وزدنا في المدة . قال . أو لذلك قدمت يا أبا سفيان ؟ قال: نعم . قال: فهل كان فيكم من حَدَث؟ قال: مَماذ الله . قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن على مُدَّ تنا وصُلْحنا ، لا نبد ل ولا نعد . فلما خرج من عنده بدأ بأبي بكر (١) فقال له: هل لك إلى أن تُجير بين الناس ؟ قال أبو بكر: حوارى في جوار رسول الله . أي أن تُجير مِن عنده فأتى عُمر في عُمر في عُمل ذلك ، قال عمر : إنّى لو وجدت الذّر تُقاتِل لم لأعَنْتُها عليكم ! قال أبو سفيان : جُزيت مِن ذي رَحم شراً ! في عال ، ثم أتى عليا .

ألاً تَرَى كيف جعلوه المَقْصِد والمعتمد قبلَ الناسِ وبعدَ رسول الله عليه صلى الله عليه الله عليه الله عليه فوق كل عال ما بدأ به قبل جميع مَن نزع إليه . فهذا هذا .

مَكَّة ، وهي الدَّارُ التي خَرجا منها هاربَين معاً ثمَّ رجعا إليها آمنَين معاً ، مِكَّة ، وهي الدَّارُ التي خَرجا منها هاربَين معاً ثمَّ رجعا إليها آمنَين معاً ، يتسايران ويتحدَّثان ، حيثُ طلَع النبي صلى الله عليه وسلم على العباس وأبي سفيان ، والنبيُّ عليه السلام بين أبي بكر وأسَيْد بن حُضَيْر ، أبو بكر عن يمينه . وقبل ذلك في الطريق كان بين أبي بكر وعمر ، أبو بكر عن يمينه

<sup>(</sup>١) كان قد دخل قبل ذلك على ابنته أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما ذهب ليجلس على فراش الرسول طوته دونه . إمتاع الأسماع ٣٥٨ . وفي السيرة ٨٠٧ أنه دخل أول الأمر على ابنته ، ثم ثنى برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم بأبي بكر .

وعمر عن يساره . فلمَّا صارت الخيلُ بذي طُوعى بين الخندَمة إلى الحجُون ، مرَّ النبي صلى الله عليه وأبو بكر يُسايره وَحْدَهُ ، وإذا بناتُ أبى أحيحة قد نَشَر ن شُعورهن ً يَلْطمن وجوه الخيل بألخمر ، فنظر النبي صلى الله عليه إلى أبى بكر وتبسّم وقال : كيف كان قال حسّان :

\* يُلَطِّمُهُنَّ بِأَلْخُمُرِ النِّساءِ \*

قال أبو بكر:

\* نَظَلُّ جِيادُنا متمطِّراتٍ \*

فهذه حاله وخاصّته ومكانه وارتفاع قدره . ألا تراهما خرجا من مكة هاربَين مستخفيين مصطحبين ، ثم رجعا آمنين ظافرين مُعلِنين مصطحبين . وصعد أبو قُحافَة الجبل بصُغرى بناته وهو يومئذ مكفوف ، فبكت بنته فقال لها : لا تخافي فإن الخاك عتيقا أكبر الناس عقده ! فلما دخلوا مكة أقبل أبو بكر بأبيه وهو يومئذ شيخ مكفوف له غديرتان ، كأن رأسة ثَعَامة (١) حتى هجم به على النبي صلى الله عليه وقال : أتيتك بأبي يا رسول الله ليُسلم . قال النبي صلى الله عليه : هلا تركت الشيخ في رحله على رسول الله ليُسلم . قال النبي صلى الله عليه يد م على صدره ، ودعاه إلى ١٥ الإسلام فأسلم .

وهذا كلُّه يدلُّ على تقديم النبي صلى الله عليه له .

كَمْ نَقُلَ الفُقُهَاء أَنَّ النبي صلى الله عليه أُتِي بِعُسَ مِن لَبَن وهو في أَصِحابه ، وأبو بكر عن يساره ورجل من الأعراب عَنَ يمينه ، وأصحابه قد أُحبُّوا سُؤره (٢٠) ، فشر ب النبيُّ وأهوى بالقدَح نحو الأعرابي . قال عمر : ٢٠

<sup>(</sup>١) الفديرة : الذؤابة . والثغام ، بالفتح : نبت أبيض يشبه به الشيب .

<sup>(</sup>٢) رسمت في الأصل: « قد أحبو سورة » .

أبو بكر يارسول الله ! قال النبي صلى الله عليه : الأيمن فالأيمن أن ولم ينقلوا هذا الحديث ليُخبروا عن فضيلة أبى بكر ولا عن قُرْب مقمده ولا عن تقديم عمر له ، ولا أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت التقديم له ، ولا قال عمر ذلك على التّذ كير له ، وإنّما أرادوا أن يخبروا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الشّرب ، وعن فضيلة اليمبن على اليسار ، وعن التّقريف لحرمة المجلس .

ولو كان هذا الخبر في على وعثمان ما كان الأمر إلاَّ كما أخبروا أنهَمُ المَّمِينِ على اليَسار .

فإنْ قالوا : فإنَّ عليّا كان أفقه من أبي بكر وأعلم بالحرام والحلال منه . والدَّليل على ذلك أنَّ كثرة ما نقلوا إلينا من اختياراته وأقاويله في الحادثات ، من الحلال والحرام ، وأبواب الفقه والفُتْيا والتَّأويل ، مع كثرة الرِّواية المسندة ، وكان بُسأل ولا يَسأل ، ولم يرجع عن شيء قطُّ وليس أحدُ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ وله رجعة وأكثر من في من ذلك ، ولم يُسمَع لأبي بكر بفتيًا كثير ولا كثير رواية ، ورأس من ذلك ، ولم يُسمَع لأبي بكر بفتيًا كثير وعلى بن أبي طالب على ما وصفنا وذكرنا ، علمنا أنَّ أفقههما أفضلُ فضلاً وأولى بالإمامة ، لأنَّ من على الفقه أفضلُ من غيره ، لأنَّ أوْلَى الناس بالسلمين أعلهم بدينهم ، لأنَّ من علم الدين لم يجهل أمر الدُّنيا ، لأنَّ أمور الدُّنيا مياسَرة أو شبيه بعلم المياسرة ، وعلم الدين مستنبَط ، وتأويله غامض .

والقسط فأنْ نفظر يوم تُوفى المدل والقسط فأنْ نفظر يوم تُوفى النبى صلى عليه وسلم، وأبو بكر وعلى حيّانِ ظاهر أمر هما، معروف قدر هما

<sup>(</sup>۱) روى من حديث أنس بن مالك في صحيح البخاري فتح الباري ١٠ : ٦٦ ، ٧٠ ·

واحتمالهما للعلم والعمَل . فلَعمرى لئن كان لعلي من طُول الصَّحبة وكثرة السَّماع ومفاوضة الرَّسول الأ [مر] ، والمعرفة ، وكثرة الإرشاد للأُمة وصحَّة الرأى وكثرة الصَّواب ، وكان النَّاسُ إليه أشد فزعاً ، [و] ظهرَ من دوايته وحاجة الناس إلى فقهه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيّام وفاته وأيام أبى بكر ، أكثرُ ممَّا ظهر من أبى بكر في ذلك الدهر ، إنَّهُ ٥ لأفقهُ منه في الدِّينِ وأعلم بأبواب الدُّنيا .

[و] لئن كان إنّما كُثُر ممّا نقل الناسُ عنه لأنه عاش والحادثاتُ تحدُث ، وبق حتّى كان يُستفتى ويُفتى ويُسأل ويُجيب ، ويروى عنه في الزمان الذي كان يُستفتى فيه مثلُ أبى هريرة ، وأنس بن مالك ، وابن عُمَر ، وابن الزُّبير ، وعبد الله بن عَمرو ، فكان ذلك منه أيام أبى بكر وهي سنتان ، وأيّام عُمر • اوهي عشر سنين ، وأيّام عثمان وهي اثنتا عشرة سنة ، وأيّام نفسه وهي بخمس سنين ، فليس في ذلك حُجَّة ولا دليل ؛ لأنّك تُحصى ما يقول الرّجل في الدّهر الطويل مع كثرة الحادثات ، وما يقول الرجل في الدّهر القصير مع قلّة الحادثات ؛ وإنّما ينبغي أن ننظر يوم توفّي النبيُّ صلى الله عليه مَنْ كان أفضَل المسلمين وأفقه في الدّين ، وأعرف بالأمور ، وأصوب الله وأشد احتمالا ، في ذلك الوقت الذي اختير فيه للخلافة . ونحن نعلم رأيًا وأشد احتمالا ، في ذلك الوقت الذي اختير فيه للخلافة . ونحن نعلم أنّ عليًا لو عاش إلى دهر الحسن وابن سيرين لكان قد ازداد فقها وعلماً وتجربة على قَدْره يوم استُشهد رضى الله عنه .

ولا يجوز أن نقدِّر الرَّجل بقَدْر (١) طُول الزَّمان وكثرة الحادثات ، وبقَدْرِ قَصِر الزَّمان وقلّة الحادثات . فلئِن صَحَّ (٢) عندنا وعندكم أنَّ أمورا ٢٠

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وإنما يجوز أن نقول الرجل بعد » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فليس صح » .

حدثت ، وبلایا نزلت فی زمن أبی بکر وأیام وفاق النبی صلی الله علیه ، من حلال وحرام أو سیاسة جند أو سد تفر أو تدبیر حرب ، أو استصلاح عوام ، أو ترییب خواص ، فظهر فیه من رأی علی وصوابه وحسن نظره و ارشاده ما لم یظهر من أبی بکر – فقد أفلَح من زعم أن علیا کان فظه منه فقها ، وأصوب رأیا ، وأشد للأمور احمالا ! مع أنا قد نجد عنده من دقائق الفتیا وغامضه وعویصه (۱) ما لم یُبْتَلَ به أحدُ ولا یبتلی به أحد أبدا . ولعل ذلك لا یُصاب عند الإمام إلا فی نجمة الأمور وأصولها ، ثم لو دَهِم النّاس عدو ، أو حَزَبهم أمر ، أو أعضل بهم ملم من فاتق یختطب المُلك بتأویل قد زَخْرَفه ، ومن انتشار (۲) جُند أو اضطراب عوام ، أو بدعة شاملة ، لم یکن عنده من الفناء والاحمال والمرفة بعلاج أدوائها والتأتی لاستصلاحها قلیل و کثیر . وإنّما مدار الأمور علی أصالة الرّای ، واتساع الصّدر ، وقو ت العزم .

فإنْ كنا لم نجد لله لله على مواب رأيه وانساع صدره ، وأنه كان المفزع الدهر فإناً نستدلُ على صواب رأيه وانساع صدره ، وأنه كان المفزع والمرشد بمد رسول الله في المصلات وعند الشّبهات والحادثات ، والنّاس في ذلك الدّهر بين مستمع مرشد وبين مستمع مسلم ، وبين مُطْرِق واجم وبين خائض قد رنّحه (٢) الحادثات ، واستبهم عليه وجه الصّواب ، كالذي كان من المسلمين لنّا اصطلحوا على القضيّة يوم الحديبية ، لأنهم لنّا صارُوا إلى الكتاب وتراضى النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمر و صارُوا إلى الكتاب وتراضى النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمر و

۲) أى غامض ذلك وعويصه .

على أن يُكتب في الكتاب : « وعلى [ أنّ ] من أني قريشاً ممن كان على دين محمد بغير إذن لم تركّه إليه » ، فبلغ من أمم الناس والذى دخل عليهم أن اضطربت قلوبهم ، حتّى إنّ القبيّ صلى الله عليه قال لأصحابه بعد انصراف سُهيل بن عمرو : « قومُوا فانْحروا وأحلُّوا واحلقُوا » ، يقولها ثلاثاً ، كلّ ذلك ينظرُون في وجهه ويسمعون قوله ولا يُطيعون ه أمر ، حَتَّى غضب النبيّ صلى الله عليه وسلم فدخل على أمّ سكمة : فأخبرها بذلك متعجباً ، وكانت معه في تلك السَّفرة ، قالت أمّ سكمة : « انطلق أنت يا رسول الله إلى الهَدْى فانحره ، فإنهم سيَقْتدون بك » . فكان أوّل من وثب عند الكتاب عمر وهو يقول : بك » . فكان أوّل من وثب عند الكتاب عمر وهو يقول : يا رسول الله ، ألسنا بالمسلمين ؟ قال النبي عليه السلام : أنا عبد الله ورسوله ، ولن أخالف أمره » . فأقبل أبو بكر على عمر فقال : يا عمر ، ولن أخالف أمره » . فأقبل أبو بكر على عمر فقال : يا عمر ، الرّم غرز و أن الحق ما أمر [ به (٢٠) ] ، ولن يضيمه الله !

ثمَّ إِنَّ عَمَرَ بِنِ الخطاب عاد إلى أبى بكر ٍ فسأله فقال أبو بكر : سلم ١٥ لله ولرسولِه وأنَّهِمْ رأيك .

وقال أبو عُبيدة : لا نُمطِى الدَّنيةَ أبدا ! فقال أبو بكر ، يا عمِّ إنّها ليست بدَنيّة ، ولو كانت دنيّة ما أعطاها النبيُّ صلى عليه وتأباها أنت ، وما كان الله ليرضى بذلك .

<sup>(</sup>۱) يقول : اعتلق به وأمسكه واتبع قوله وفعله ، ولآنخالفه · وأصل الفرز للجمل مثل ٢٠٠ِ الركاب للفرس .

<sup>(</sup>٢) التكملة من إمتاع الأسماع ٢٩٣.

أو ما علمت أنّه لم يكن في الجميع أشد في ذلك من على بن أبي طالب وعمر بن الخطاب !؟ وذلك أنّ عليا هو كان كاتب كتاب القضيّة ، فلمّا كتب : « هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله » قال المشركون : لو نعلم أننّك رسوله ما حاربناك ، ولكن اكتب : « محمد بن عبد الله » ، فقال النبي لعلى " : ا محمه يا على . فقال على " : والله لا تحوتُها أبداً ! قال النبي صلى الله عليه وسلم : أرنى مكانها . فأراها فمحاها وكتب « محمد بن عبد الله » . قال أبو بكر : بأبي أنت وأي يا رسول الله ، إن هذا كله عبد الله » . قال أبو بكر : بأبي أنت وأي يا رسول الله ، إن هذا كله مد بن على الإسلام وغضب له ، ولكنّهم لم يطلّعوا من الأمور مشهور .

وإنّما عَظُمت الفتنة على أصحاب النبي صلى الله عليه لأنهم خرجوا لا يشكُون في الفتح ، لرؤيا النبي صلى الله عليه أنّه حلق رأسه ودخل البيت وأخذ مفتاح الكعبة وعرّف مع المرّفين (١) ، ثم تجهيّز في تلك الأيام وهو يريد مكّة عندهم وقد كان تلا عليهم : « لَتَدْخُلُنَ الْمَسجدَ الحَرَامَ إِنْ شَاءَ الله آمنين محلقين رؤوسكم » الآية . فلمّا رأوا الصّلخ والشّرط ، وعايَنُوا الرُّجوع اضطربوا لذلك ، مع الذي كان في نفوسهم من قوله : « إِن أَني قريشاً أحد من كان على دين محمد لم تردَّه ، ومن أتى محمدًا من هو على دين قريش ردَّه » . فأخرجهم ما ذكرت لك إلى ما ذكرت قبل . وأقبل عمر على أبي بكر فقال : يا أبا بكر ، أليس قد أخبرنا النبي وأقبل عليه عن الله وتلا علينا القرآن : « لتدخُلُنُ المسجد الحرام على الله عليه عن الله وتلا علينا القرآن : « لتدخُلُنُ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين ربُوسكم ومُقصّرين » ؟ قال أبو بكر : نَعَم .

<sup>(</sup>١) التعريف: الوقوف بعرفات ٠

قال عمر : فما بالله رجَع بنا ولم نَدخُلُها ؟ قال له أبو بكر : وهل قال لك مَـتَى ؟ إنَّما قال أ : لتدخُلنَ ؟ وأنتم داخِلُوها لا تحالة . وإنما كان لك مقالاً لو ضَرَب لك أجلاً فرأيت خلافه . واعلم أنَّ الحقَّ ما قال وصنع .

فلم 'يبق في قلب مخلص جهلاً بموضع الحجَّة في ذلك ، ولا في قلب مستريب دخلَه الشَّك شيئاً إلا أصلحه . فبهذا وشبهه نعرف إخلاص الرَّجُل وقدره ، وسعة صدره ، وكثرة علمه .

ثم أخرى ، أنقذ الله به من الضلالة ، والناس بين ساكت لاغناء عنده ، أو خائض مستريب يحتاج إلى التّمريف ، أو موقن يحتاج إلى اللّدة وتلقين اللحجّة .

من ذلك أنَّ النبي سلى الله عليه وسلم لما تُوفِّي اقتحم الناسُ عليه ١٠ في منزل عائشة ، فلما نظر وا إليه مستجَّى دخلهم أمر عظيم أذهلهم وَحَيرَ عامَّتهم ، حتَّى قالوا : لم يمت ، وكيف يموتُ وهو شهيدُ علينا ونحنُ شُهدا على النَّاس ؟! وكيف يموت وقد قال الله : « ليُظهره عَلَى الدَّين كُلَّه » ولم يُظهر بعد ؟!

وكان عثمان بن عفاًنَ وعمر بن الخطاب يردِّدان هذه الآيات ، وتَوَعَّدَا ١٥ أصحابَ النبي صلى الله عليه : مَنْ قال إنَّه مات . وثاروا في حُجرة عائشة وعلى الباب : لم يمت !

وكان أُوَّلَ مَن رَآه مسجَّى فأنكرَ موته عثمان ، وقال : إنَّه والله ما مات ، ولكنَّ الله رفعه إليه كما رفع عيسى بن مريم ! والله لانسمع أحداً يقول مات إلّا قطعنا لسانه !

واضطرب النَّاس وماجُوا وقام عمر في الناس خطيبًا فقال:

لا أسمعن أحداً يقول إن محمداً مات ! وإن محمداً لم يمت ، ولكن الله ونعه ألسلام فلبث عند الله ونعه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى عليه السلام فلبث عند قومه أربعين ليلة (١) . وإنى لأرجو أن يقطع الله أيدى رجال وأرجلهم يَرْ محمون أن محمداً مات !

فبينها الناس هكذا إذْ أقبل أبو بكر ، على فرس له ، من السَّنج (٢) فسمع مقالة عمر وما يقوله الناس وما خاضُوا فيه ، فبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وهو مسجَّى ، فكشف عن وجهه فقبَّله ، ثم أقبَل نحو المنبر وقال : أيَّها . . . الحالف (٣) على رسلك ! فلمَّا رآه عمر قعد ، وقام أبو بكر خطيباً ثمّ قال : أيها الناس اجلسوا وأنصِتوا ، ثمَّ حمد الله وأثنى عليه

١٠ وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : أيَّها الناس ، إنَّ الله قد نَعَى نبيَّكَم إلى نَفْسِه وهو حيّ بين أظهركم ونعاكم إلى أنفُسكم ، فهو الموت ُ حيَّني لا يَبقَى أحد . ألم تعلموا أنَّ الله قال

« إِنَّكَ مَيِّتُ وإنَّهُم مَيِّتُون » .

قال عمر : بأبي أنت وأمِّى ! فسكت الفاسُ وأظهروا التَّسليم ، اوعرفوا الحق وبكُوا ، كأنهَّم لم يكونوا سمموا بهذه الآية قطُّ .

ثُم تلا: « وما مُعُمَدُ إلاَّ رسولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتْلِ الْسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتْلِ الْفُسِرِ ذَاتْقَةُ مَاتَ أَوْ قُتْلِ الْفَلْسِرِ ذَاتْقَةً مَاتَ أَوْ قُتْلِ الْفَلْسِرِ ذَاتْقَةً

(۱) فى السيرة ۱۰۱۲: « ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران ، فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات » . ونحوه فى سيرة ابن سيد الناس ٢ : ٣٣٩ .

(٢) السنح ، بالضم : إحدى محال المدينة فى طرف من أطرافها . كان بها منزل أبى بكر حين تزوج مليكة ، وقيل حبيبة بنت خارجة .

(٣) بين هذه الـكلمة وسابقتها في الأصل بياض بقدر كلة ، لعلها ﴿ أَيُّهَاذَا ﴾ .

الموت » ثم تلا : « كُلُّ شيء هَالِكُ ۚ إلاَّ وَجْهَهَ » ، ثم مرَّ في خُطبته الشهورة المعروفة (١) . فهذا هذا .

ثم أقبل على عُمر وعُمَانَ فقال : قال الله : « وكذلك جَمَلْنَا كُمْ أُمَّةً وسَطاً لتَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُم شُهداء عَلَى النَّاسِ ويَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهداء على مَنْ تَلقوْن مِمَّنَ لَم يَلَق النبي صلى ٥ للله عليه ، كَمَا كان النبي صلى الله عليه عليكم شهيدا . وقال الله : « ليُظهرَ مُ عَلَى الدِّين كلِّه » ، وإنَّما أراد دينَه ، والله مُتم ورده ومظهر دينه . فإذا أظهر دينَه فقد أظهره (٢) .

فهذا عِلْمُهُ وقدرُهُ وفهمه وحاجةُ النَّاسِ إليه .

ثم الذي كان مِن مَشْي المهاجرين والأنصار إليه وكلامِهم له ، ليَقبل ١٠ الصَّلاة من العرب ويَترك الزَّكاة ، وقالوا : إنهم لو قد صَلَوْا لقد زكَوْا . قال : والله لو مَنعُوني عقالاً ممَّا أعطوه النبي صلى الله عليه لجاهدتهم عليه ا فقال له المهاجرون والأنصار : أو ليس قد قال النبي عليه السلام : « أُمِرتُ أَن أَقاتل الناسَ حتَّى يقولوا لا إله إلاَّ الله ، فإذا قالوها حقَنُوا بها دماء هم وأموا كمم » . قال أبو بكر : إنَّ فها « إلاَّ بحقها (١) » . قالوا : ١٥ صدقت . ألا تَرَى إلى أنَّه قد علم الجميع مالم يَعلموا ، أو صَيَرهم إلى رأيه بقدر المخالفة له .

<sup>(</sup>۱) انظر خطبة أبى بكر فى السيرة ۱۰۱۲ — ۱۰۱۳ وابن سمد ۲: ٥٥ والطبرى ٣: ١٠٨ وزهر الآداب ١: ٣٥ . (٢) كذا فى الأصل .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « إلا لحقها » . يشير إلى ما ورد من تنمة الحديث فيما سيأتى فى الصفحة التالية ، وفيما رواه المحب الطبرى ١ : ٩٨ ونصه : « فمن قال لا إله إلا الله عصم منى ماله • ٧ ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله » .

ونقلوا إلينا أن الأنصار قالت : يا خليفة رسول الله ، أليس قد قال النبي صلى الله عليه : « أُمِرتُ أن أقاتل الناسَ حتَّى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها حجبوا بها دماءهم وأمواكمم إلاَّ بحقها وحسابهم على الله » قال أبو بكر : فهذا من حقها ، والله لو كنتُ وحدى لجاهدتُهم حتَّى أَقتَلَ أو يُظهرَ اللهُ الحقَّ ويُزهوق الباطل ، إنَّ الباطل كان زهوقا .

ثم مضى نحو أهل الرِّدَّة 'يربدهم مُغْضَباً حـاَّتى لحقه الهاجرون والأنصار ، فنعوه وكفُّوه وتقدَّموا أمامه .

وهذا خبر نقله أسحاب الأخبار مُر حِبُهم وشيعينهم (۱) إِلَّا الرَّوافض ، فإنَّهم لا يطاقون ؛ لأنَّ من يجحد المستفيض الشائع بالأسانيد المختلفة الدهر المتفاوت ، ويوجب على خصمه له تصديق الشَّاذ (۲) الذي لا يُعرف ولا يدَّعيه إلّا أهلُ الغلُو من الروافض ، ممتنع الجانب ، عسير المطلب ، لا يُطاقُ ولا يُجارَى .

ثمَّ رأينا عليًّا يَروِي عنه ، ويزكِّيه ويفضِّله ، ولم نسمعُه روى عن عليًّ عليًّ عليًّا قد كان عنده فاضلاً عاليًا ، على أنَّ عليًّا قد كان عنده فاضلاً عاليًا ، 10 عالمًا وجبهًا .

ثم الذي كان مِن قول عَمَان بن عفّانَ له . وذلك أنَّ عَمَان حَزِنَ على النبي صلى الله عليه حُزناً لم يَحزَنه أحد ، فقال عثمان : ما آسي على يُمَزِّيه للذي يرى به من عظيم ما فَدحَه وغَمَره ، فقال عثمان : ما آسي على شيء ، إنّما آسَي على أنَّني لم أسأل النبي صلى الله عليه عما فيه نجاة أ

٢ (١) في الأصل: ﴿ مرحبهم وسفيهم ﴾ بدون نقط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ السادِ ﴾ •

هذه الأمّة ! قال أبو بكر : قد سألت النبي صلى الله عليه عن ذلك : فقال : « مَنْ قَبِلِ السَكامةَ التي عَرضْتُهَا على عَمِّى فأباها » .

ألا ترى إلى حاجة الجميع إليه واستغنائه عنهم.

ولو لم يُعلَمُ من سعة علمه إلّا قولُه للمهاجرين والأنصار حين أشاروا عليه بأن يَقبل الصلاة وقالوا إنهم لو قد أقاموا الصَّلاة لَآتَوُا الزَّكاة. ٥ قال أبو بكر : إنَّ تميماً إنْ أَذِن لها من الإسلام في نقض عُروة لم تَرضَ عِثْلِهُ بِكُرُ بِنُ وَائِلُ ، ولو أُعطيتُ كِنَانَةُ وَأَلْفَافِهَا وَأَحَابِيشِهَا أَمِراً لِم ترض قيسٌ حـاتَى تزداد ، وَأَنْنِ سَمَّتُ قُولَكُم لأَنْفَضَنَّ الإِسلامَ عُرُوةً عُرُوةً . وفي مشيهم إليه في تأخير جيش أسامة يشيرون عليه ويقولون ما كتبنا في صدر الـكتاب<sup>(۱)</sup> ، وفي قوله : « لو بقيتُ وحدى حـنَّى تأكلني ١٠ السكلابُ ما أُخَّرتُ جيشاً أمَّر رسولُ الله صلى الله عليه بإنفاذه والوحيُ

ينزلُ عليه » ، فلئن كان ما وصفْنا لا يدلُّ على جَودة الرأى وصِحَّة العزم وكثرة العلم ، وعلى الشَّهامة والصَّرامة ، والبيُّن والبركة ، فما في الأرض

دليلٌ على فضيلة رجل ونقصه .

ومما يدلُّ على سَمة علمه وأنَّه كان المَفْزَعَ دون غيره أنَّ المهاجرين ١٥ عامّة وبني هاشم خاصةً اختلفوا في موضع دَفْن رسول الله صلى الله عليه ، فقال قائل : خير المدافن البَقيع ، لأنَّه كان كثيراً مايستففر لأهله (٢) . وقال آخرون : خير المواضع موضعُ مصَّلَّاه . وقال آخرون : عند المنبر . قال لهم أبو بكر : إنَّ عندى فيما تختلفون فيه علماً . قالوا : فَقُلُّ يَا أَبَّا بِكُو . قال : سممت رسولَ الله صلى الله عليه يقول : « ما مات

<sup>(</sup>١) انظر ما مضى في ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر السيرة ٩٩٩ -- ١٠٠ وإمتاع الأسماع ١:١٥٥.

نبي قط إلا دُفِنَ حيث يُقبَض » . فخطُّوا حولَ فِراشه ثم حوَّلوا رأسَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالفراش في ناحية البيت . فلم نجد النَّاسَ احتاجوا مع خبره إلى شاهد ، ولم يختلف عليه في ذلك رجلان ، ولا أظهرَ الشَّكَ في خبره إنسان واحد قريب ولا بعيه . هذا والمنزل منزل ابنته ، وهو في موضع جَر منفعة وكا تكون المنفعة ، وهي المأثرة العظمى والشرف الأعلى .

فَن لَم رُينَهَم في خبرِه على هذه الحال ومع هذه المِلَّة حتى قُبـِلَت شهادتُه وَحْدَه ، لَجديرٌ أَلَّا يتقدَّمَه أحدٌ في الفدر والعلم ، والأمانة والصَّدق .

ومما يدلُّ على أنه كان ثابتاً عندهم قولُ على بن أبى طالب رضى الله انبى عنه وروايته عنه ، وذلك أنَّ عليًّا قال : كنتُ إذا سمعتُ من النبى عليه السلام حديثاً ينفعنى الله بما شاء منه ، فإذا حدَّثنى غيرُه استحلَفْتُهُ (۱) ، فإذا حلَفَ لى صدَّقتُه ، وإنَّ أبا بكر حدَّثنى – وصدق أبو بكر – أنَّ النبى صلى الله عليه قال : «ما مِن رجل يُندُنب ذنباً فيتوضَّأُ فيحسن الوضوء ثم يصلًى ركعتين ويستغفر الله إلا غُفر له (۲) » .

ا وهذا حديثُ ماسممت له براد إلّا أهلَ الفلو من الروافض . وقد قال قومٌ منهم : إنَّما كان هذا من على على على التَّقيّة للموام (٣) ، لطاعة المتوام لأبى بكر وعمر . وما في هذا من التّقية ؟ أن يصدّق رجلاً على خبره وأن يكذّب غيره (١) أو يؤمّن غيره . وإنّ هـذا من أخلاق الناس

<sup>(</sup>١) في الرياض النضرة ١: ٣:١٤ . « ينقعني الله بماشاء ، فإذا حدثني عنه غيره استحلفته ، .

<sup>·</sup> ٢ (٢) قال المحب الطبرى فى الرياض : « خرجه النسائل والحافظ فى الأربعين البلدانية » ·

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ للفرام ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « وأن يكون عنده » .

لموجودٌ : أَن يَزكَّىَ بعضُ بمضاً ويفضَّل . فنرى عليًّا يحمل عنه ويروِى عنه ويروِى عنه ويروِى عنه ويروِى عنه ويروِى عنه ويروَى عنه ويركيِّه ويفضَّله ، ولم نَرَه صنع بعلي من ذلك شيئاً .

ولقد بلغ من تبطنه (۱) لأمر النبي صلى الله عليه أنّ النبي صلى الله عليه لما حاصر أهلَ الطائف قال عمر لأبي بحجن : إنمّا أنت ثملب في جُحْر يُوشِك أن يَخرُج! قال أبو بحجن : هل هو إلّا أنْ قطعتم حَبَلاتِ عِنب (۲) ، وفي الماء والتَّر اب ما يُميده . قال عمر : لا تقدر أن تخرج إلى ماء وتراب ، ولا تبرح باب جُحرك حتَّى تَموت جوعا . قال أبو بكر : يا عمر لا تقل هذا فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يُؤْذَنْ له في فتح الطائف . فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يُؤْذَنْ له في فتح الطائف . فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يُؤْذَنْ له في فتح الطائف . فسأل عمر النبي صلى الله عليه فقال : نَعَمَ لم يؤذن لى .

قالوا : ولم يكن علِمَ ذلك من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ١٠ أبى بكر . ولو علمه ُ أحد ُ غيره لـكان عمر .

قالوا: فى خطبة النبى صلى الله عليه فى شَـكاته التى تولِّق فيها والمسلمون شهود، وفى معرفته بالذى أراد النبى صلى الله عليه وسلم بكلامه دون جميع الناس، دليل على أنه المخصوص بحُسْن المعرفة، وفضيلة الدَّراية.

وذلك أنَّ أوّل ما تكامَّم به النبي صلى الله عليه على المنبر أن قال : «والذي نفسي بيده ، إني لقائم على الحوض الساعة » . ثم تشهد فلما قضى تشهدُ كان أوَّلُ ما تكلَّم به أن استغفر للشُّهداء الذين تُقتلوا بأُحُد ، ثم قال «إنَّ عبداً مِن عماد الله خُير بين الدُّنيا والآخرة فاختار ما عند الله » . فبكى أبو بكر . قالوا : فتعجبُنا من بكائه . وقال : بأبي أنت وأمًى وبآبائنا

<sup>(</sup>١) في اللسان: « تبطنت الأمر : عاست باطنه » .

 <sup>(</sup>۲) الحبلة ، بالتحريك وبالفتح: شجرة العنب • . وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر
 بقطع أعناب ثفيف ، فوقع الناس فيها يقطعون . السيرة ۷۷۳ وعيون الأثر ۲ : ۲ · ۱ .

وأمَّها تنا وأنفسنا وأموالنا . قالوا : فتعجَّب الناسُ من كلام أبى بكر وبكائه وقالوا : أخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن رجل !

قالوا: وكان أبو بكر ٍ أعلمناً (١) برسول الله .

ولو لم يكن من صَوابً رأيه وصِحَّة فِراسته ، وتوفيق الله إياه إلّا توليتُهُ خالهَ بنَ الوليد حربَ مُسيلِمة وطُليَحة وأهلِ الرِّدَّة ، وقد عُوتِبَ فيه من كلِّ جانب - وعمر تناولَه - وهو يقول : لا أشيم سيفاً سلَّه الله على أعدائه ثمَّ اختيارُه عمر وفراستُه فيه ، حيث حمَل له الأمر من بَعده ، وعُوتِبَ فيه ونُوزَعَ في أمره .

وكذلك قال عبد الله بن مسعود ، الذى قال فيه النبي صلى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله ما كره لها ابن أم عبد ، وكرهت لها ما كره لها ابن أم عبد »، قال : أفرس النّاس ثلاثة : المرأة التي جاءت على استحياء حين قالت لأبيها في موسى : « يا أبت استأجره إن خَيْرَ مَن استَأْجَرت القوى الأمين » وامرأة المزيز ، وأبو بكر في عمر .

فهل رأيته ُ ضَامَّ قوماً قطُّ وجامَعهم (٢) فكان لهم الرَّأَى دونَه ، وهل مع عوتِب في شيء قطُّ إلاّ والصواب ما عمل به دون رأى المعانِب له . وهل أشير عليه برأي قطَّ إلاّ وهو المصبِب دون المشيرين عليه ١٩

فأَىُّ فقه وأَىُّ علم أصح وأَىُّ مذهب أَحْمَدَ ممَّا عدَّدنا وكثَّرنا . ثم أنتم لاتستطيمون أن تُخبروا عن على بن أبي طالب بموقف واحد من هذه الآراء ، وكلة واحدة من هذا الكلام ومن الصَّواب الذي حكينا

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ وَكَانَ أَبُو عَلَمَنَا ﴾ . وانظر صفة الصفوة ١ : ١ ٩٠

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: « وجاء معهم » .

عن أبى بكر في حياة النبي صلى الله عليه ، وعند وفاته ، وفي أيّام خلافته ، حتى كأن عليًّا ورجلاً من عُرْض المسلمين في ذلك الدَّهر سوالا .

وما يُخَيَّلُ إلينا إلا أنَّ الذي قطَّمَ عن كثير من ذلك حداثةُ سنَّه، ونقديمُه المَشْيَخة على نفسه.

عإن قالوا: إن عليًا قد أشار على مُمَر بكذا ، وقال له يوم كذا وكذا: كذا.

قلنا : إنَّا لم نكنُ في عُمرَ وعلى ، ولو قد صرنا إلى الإخبار عنهما تقدَّ منا بالذي يُمرَّ فكم فضيلة عمر ، كما حكينا ووصفنا وتقدَّ منا في الإخبار عن فضيلة أبى بكر .

ولقد بلغَ من صِحّة فكره وصِدق ظَنّه وقُوّة حِسّه أَنّه كان يظُنُّ الأمرَ ١٠ فيقع به أو قريباً منه . ولذلك قال عمر : إنّك لن تنتفع بمقل المراً حسَّى تنتفع بظنّه .

فماً يدلُّ على صِدق ظنِّ أبى بكر وحِسِّ نفسه أنَّ عائشة لما دخاَتْ عليه في شَكانَه التي قبضة الله إليه فيها ، أنشدَتْ عنده شعراً تذكر فيه ما رأت في أبيها . قال أبو بكر : لا تقولى هذا يا بُنيَّة ، ولكن قولى : ١٥ « وجاءَت سَكرة الموت با لحق ذلك ما كنت منه تَحيد» ، أيْ بنيَّة انى كنت نحلتُ نحلتُ عشرين وَسْقاً من مالى بالعالية ، وإنَّك لم تحوزيه إلى كنت نحلتُك جداد عشرين وَسْقاً من مالى بالعالية ، وإنَّك لم تحوزيه ولم تَقْبضيه ، وإنَّما هو مال الوارث ، وإنَّما ها أخواك وأختاك . قالت عائشة : إنَّما هي أسماء (١) ا قال : إنَّه ألقي في رُوعِي أنَّ ذا (٢) بَطْن بنت عائشة : إنَّما هي أسماء (١) ا قال : إنَّه ألقي في رُوعِي أنَّ ذا (٢) بَطْن بنت

<sup>(</sup>١) في الحيوان ٦ : ٥٠ - ٥١ : ﴿ قالت : ما أُعرِف لي أُختا غير أسماء ٣ .

<sup>(</sup>۲) فى الأصل: « أردا ، صوابه فى الحيوان .

خارجةً [ جارية (١) ] . فوضعت جاريةً فسمِّيت أمَّ كاثوم .

وله مماكان يقع في خَلَده ويَصْدُف فيه ظنّه و تصحُّ فيه فراسته أمور عجيبة .

ولو قالوا: إنَّ عليًا كان من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه لقد كان ذلك عَدلاً وقَصْدا ، وحَسَنًا جميلاً ، كما قال إبراهيم (٢) والشّهي : الفقه من أبي طالب ،

أصحاب النبي صلى الله عليه في سيّة : في عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبي طالب ،

وعبد الله بن مسمود ، وأبيّ بن كمب ، ومُعاذ بن جَبَل ، وزيد بن ثابت ،

وقد زاد قوم أبا الدرداء ، وأبا موسى . وقد قال مسروق : انهى علم أصحاب رسول الله إلى هؤلاء الستة : عمر ، وعلى ، وعبد الله ، وأبيّ ،

• 1 وقال الشعبي : كانت القضاة أربعة : عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبى طالب وزيد بن ثابت ، وأبو موسى الأشعريّ .

فلو أنهم كانوا يرضون بقَول الفقهاء ورأى التّابعين ، ولم يُسرِ فوا وقصدوا ، كان ذلك قَصْداً . ولقد تعدَّوا فيه الحق حتى قالوا : لم يقل قطُّ قولاً مُعكن أحسَنُ منه ، ولا قال قولاً قطُّ فرجَعَ عنه . وقد علمنا أن له عَيْرَ رجْعة ، لا اثنتين ولا ثلاثاً (٢) ، وأقاويل لا يجو رّنها أصحاب الفُتيا . وما كان إلاَ كبعض فقهائهم الذين يكثر صوابهم ويقلُّ خَطاؤُهم . ولم تكن لِتجمع جميع هفوات إنسان وأخطاءه حتى تقرأه (١) مجموعاً إلا ظننت به

<sup>(</sup>۱) التكملة من الحيوان . وبنت خارجة مى حبيبة بنت خارجة زوج أبى بكر . انظر حواشى الحيوان فىالموضع السابق وانظرالرياض النضرة ١٢٩:١ وصفة الصفوة ١٠١٠١٠

۲ (۲) هو إبراهم بن بزيد النخمي .

<sup>(</sup>٣) أي بل أكثر من ذلك · في الأصل : « ولا اثنين ولا ثلاث » ·

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « ولم يكن ليجمع جميع هفوا إنسان وخطأه فبقرأه »

المجز . وليس ذلك كذلك ، لأنَّك لو قذفت بجميع ذلك في محاسنه لخفي عليك موضعُه ، ولصغرُ خطره وقدُره .

وإنّا حكينا هذا لأنهم جمعوا لعمر وعمان أموراً أرادوا بها عيبهم ونقصهم، ولعمرى إن الخطأ خلطاً حيث وقع، ولكن ربّاكان خطأ لا يخرج صاحبة من الحكمة. والخطأ (۱) أمر الكلّ بني آدم فيه حظُّ ونصيب، وهو أمر لم يسكم منه نبي ولا صدّيق ولا شهيد ولا أحد من العالمين. وهم أمر لم يسكم منه نبي ولا صدّيق ولا شهيد ولا أحد من العالمين. ومما نقر رهم به مما رواه محمّال الآثار من رُجوعه وما لا يجوز من فتياه، قوله: أجمع رأي ورأى عمر على عنّق أمّهات الأولاد، ثم رأيت أن أربّهن (۱). وقال ونقلوا جميعاً أن مُحر وعليّا اختلفوا في الجدة، فقال على بقول، وقال عمر مرجع عمر بقول، ثم رجع عمر بلك قول على ورجع على إلى قول عمر ونقلوا جميعاً أن ربد بن ثابت قال لعلى وهو يحاجُه في المكانب: أرأيت إن شهد أرأيت إن ذي أكنت راجه ، قال : لا ، قال : أرأيت إن شهد أرقبل شهادته ؟ قال : لا ، قال : أرأيت إن شهد درهم .

وزعم أصحابُ داودَ بنِ أبى هِند<sup>(٣)</sup> ، عن داودَ عن الشَّمبي ، أنَّ ١٥ عليًّا رجَع عن قوله : « في الحرَّام ثلاثُ (٤) » .

فسَـكَت على .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ وَالْحَطَابَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ربه يربه ربا : ملك وصار سيده . والباء مهملة في الأصل .

<sup>(</sup>۳) داود بن أبی هند — واسمه دینار — بن عذافر القشیری البصری ، کان ثقة من الحفاظ ، توفی سنة ۱٤۰ تهذیب التهذیب .

<sup>(</sup>٤) ورد نحوه فى اللسان (حرم) قول عمر : ﴿ فَى الحرام كَفَارَةَ عِينَ ﴾ • قال : «هو أن يقول ؛ حرام الله لا أفعل ، كما يقول عين الله لا أفعل » . ثلاث ، أى صيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم » .

وكلم على عُمَانَ أن يَحِجُر عَلَى عبد الله بن جعفر في شيء كان اشتراه ، وقد كان الزُّبير قال لعبد الله : خُذْه فأنا شريكُك . فقال له عثمان أن كيف أحجُر على إنسان شريكُه الزُّبير ؟! فسكت على . وقال في المُكانَب ، إذا أدَّى من ثمنه شيئاً : إنَّه يُسترَقُّ بحساب وقال في المُكانَب ، إذا أدَّى من ثمنه شيئاً : إنَّه يُسترَقُ بحساب ويُمتَق بحساب .

وقال في النَّصرانيّة تُسلِمُ وهي تحت النصرانيّ قال : هو أحقُّ بها ما لم يُخرِجْها من دار الهجرة .

وقال فی رجل قال لامرأنه: «اختاری» واختارته ، ثم قال: « اختاری » فاختارته ، ثم قال: « اختاری » فاختارته ، ثم قال الثالثة: « اختاری » فاختارته ، قال الثالثة: « اختاری » فاختارته ، قال الثالثة الختاری » فاختارته ، قال الثالثة الث

وقال في أعور فقاً عين صحيح ، فأرادَ الصحيحُ أن يفقاً عينَ الأعور الذي فقاً ؟ قال : لا يفقؤها إلَّا أن يؤدِّي نصفَ الذية .

وقال في الجُدّ : إنَّه سادس ستّة ، وسابع سبعة . وكتب إلى عبد الله بذلك ، وقال : قطّع الكتاب واجعلْه سابعا .

ا وقال في جارية وثبت عليها امرأة رجل غائب فافتضت عُـذرتها المراحول بإصبعها، ثم قذفتها لتُسقطها من عين بعلها، وكانت خافت أن يتزوَّجها، فرُفعَ ذلك إليه فقال لبعض بنيه: قُلْ في هذه المسألة. قال: عليها صَدَاق مثلها. قال: لو كلفت الإبلَ الطَّحنَ (٢) طحنَت الفائد تَعجُب أصحاب عبد الله من هذه المقالة.

۲۰ وكان يرى حك أصابع الصّبيان إذا سرقُوا .

(۱) كذا في الأصل .

(۲) في الأصل : « الطحين » .

وكان إذا قطَعَ الرِّجلَ قطَعَ القدمَ وترك المَقب لميشيَ عليه المقطوع ، وليعتمد به . وكان يَقطع اليّدَ من أصول الأصابع ويدعُ الكَفَّ .

وزعم عبد ُ الله بن ُ سَلَمة (١) وغيره ، عن الأعمش ، عن الشّعبي أو عن غيره ، أنّه سُئل عن رجل قال لامرأته : أنت طالق ألف تطليقة ، وله أربع نسوة ؟ قال : تبيين بثلاث وتقسّم الباقية على نسائه . ويقال لهم : هل تعلمون أن الله ذكر آدم وهو أوّل النبيّين فقال : « فنسيى ولم نجيد له عز ما (٢) » .

وذكرَ موسى وقَتْلُه النَّفْس . وذكر يُونس بنَ مَـتى فقـال : « وذا النون إذ ذَهَب مُغاضِباً فظنَّ أنْ لَنْ نَقدرَ عليه » . فالدَّليل على النَّ يُونس قد كان ضَيَّعَ وأساء قولُه : « سُبْحانَكَ إنّى كُنْتُ من الظَّالمين » وقولُ الله : « فالتَقَمه اللهوتُ وهو مُليمٌ » .

وذكروا داود وسُليان في قصيّة واحدة ذهّب عنها داودُ وأصابَها سليانُ ، حيث يقول الله : « وفَهَمْناَها سُليانَ » فلم يكن ذَهابُ دوادَ عَنْحُوْجِهِ من قول الله : « وآنَيْناهُ الحِكْمة وفَصْلَ الخطاب » . وقد كانَ منه ما قد علمت ، حتى أنزَلَ الله عليه الملكين يَكْنِيان عن

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن سلمة البصرى الأفطس ، يروى عن الأعمش وغيره ، وليس بثقة . لسان الميزان ، وفي الرواة عبد الله بن سلمة أم بكسر اللام — المرادى الكوفي . وهذا أا بعى من الثقات . تهذيب التهذيب .

 <sup>(</sup>۲) الآية ۱۱۵ من سورة طه ، في الأصل: « فلم نجد له »، تحريف . انظر كتاب
 تحقيق النصوص من تأليفنا ص ۳۸ — ۳۹ .

قِصَّته ﴾ ويَزيدان وعْظَه في قِصَّة : « وهَلْ أَنَاكُ نَبَأُ الْحَصْم إذ تَسَوَّرُكُوا الْحَراب » .

وقد عانَبَ الله جل ثناؤه نبيّه في غير موضع فقال : «عَبَسَ وتَوَلّى » ، وقال : « لَيَغفِرَ وقال : « لَيَغفِرَ للهُ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِكَ وما تَأْخَر » .

وعاتبه في الأسرى وأخبره أنّه قد تقدم أمرُه في إطلاقهم حتى قال : « لولا كتاب من الله سبق لمسّكُم فيما أخَذْتُم عذاب عظيم (١) » .

وقال الله وهو يريد جمع المأمورين والمنهيين : « ولو 'يؤاخذ الله النّاس بما كَسَبُوا ما تَرَك على ظهّرها مِن دابّة (٢) » .

المعدومين فلم يتتبع قوم على عن المعدومين فلم يتتبع قوم على على عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفّان خطاياهم وهفواتهم ، وللمُمرية والمُثمانية أن يعودوا عليهم بمثل ذلك وأكثر منه ؟!

ومَنْ أَجهلُ مِن رجل ِ زعَمَ أَن عليًّا لَم يُخطِ قطُّ ولَم يَعصِ قطَّ ، ولَم يَعضِ قطَّ ، وقد سمِعَ اللهَ يَحكِي أَمورَ أُنبيائه ، ويذكر ولم يضيعُ شيئًا قطّ ، وقد سمِع الله يَحكِي أَمورَ أُنبيائه ، ويذكر الحوالَ رُسُلِه ؟! ولسنا نحتاج في هذا الباب إلى أكثرَ مِن هذا .

وكيف يقولون : على فوق الناس كلَّهم في صَواب الرأى ، والفقه في الدين ، ولا يكون كالرَّجُل من عُظهاء السَّلَف لضرب يخصُّه فيهما ، ونحن إذا سألنا الفُقهاء وأصحاب الآثار والعلماء ، عن أصحاب القرآن الذين كانوا مخصوصين بحفظه على عهد رسول الله صلى الله عليه ، قالوا: زيد بن ثابت

<sup>(</sup>١) الآية ٦٨ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٥٤ في سورة فاطر ٠

وأبو زيد (۱) ، وفلان وفلان . ولم يذكروه في باب الخصوصين بحفظ القرآن أيّامَ حياة رسول الله صلى الله عليه . لب عرم ذكر الحي مكر وعرعما من به كارت والوجُوه ، الذين بقراء بهم من أصحاب الحروف والقراءات والوجُوه ، الذين بقراء بهم من أيت ، وأبي يقرأ الناس ، وبقدر اختلافهم اختلف الناس ، قالوا : زيد بن ثابت ، وأبي بن كمب ، وعبد الله بن مسمود . ولم يُذكر مَمهم . لأنّا شاهدنا النّاس ، يقولون : هذا في قراءة عبد الله بن مسمود (٢) ، وهكذا هو في مصحف عبد الله . وهذا في قراءة وهكذا هو في مصحف زيد ، وهكذا هو في مصحف غلى ، وهكذا هو في مصحف على .

وإنْ سألناهم عن أصحاب التّأويل والتفسير قالوا : عبد الله بن عباس ، ١٠ والحسن ، وفلان وفلان . ولم يذكروه في هذا الباب .

وإن سألناهم عن أصحاب الرِّواية ، والمشهورين بكثرة الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه قالوا: ابن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وجابر بن عبد الله ، وعائشة ، وأبو هُريرة . ولم يُذكر معهم في هذا الباب .

وإنْ كان الدليل على فقه المتبوع فقه أنباعه فمبدُ الله بن مسعود وعائشة أفقه منه ، لأنَّ أصحاب عبد الله وعائشة أفقه من أصحابه ، فكيف صار أفقه خلق الله كلَّهم والقصَّةُ على ما أنبأناكم ووصَفْنا لكم . على أنه كان فقيها عالماً ، قد أُخَذَ من كلِّ بابٍ بنصيب ، ولا نقول على أنه كان فقيها عالماً ، قد أُخَذَ من كلِّ بابٍ بنصيب ، ولا نقول

<sup>(</sup>۱) فى الإصابة ۵۰ من باب الكنى: « أبو زيد الذى جمع القرآن ، وقع فى حديث ولا أنس فى صحيح البخارى غير مسمى . وقال أنس : هو أحد عمومتى • واختلفوا فى اسمه ، فقيل : أوس ، وقبل : ثابت بن زيد ، وقبل : معاذ ، وقبل : سعد بن عبيد ، وقبل : قيس بن السكن وهذا هو الراجح ، . وانظر الإصابة ٥٧١٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل: ﴿ هَذَا فِي قَرَاءَةً أَبِي بِنَ كَعَبِ وَعَبِدَ اللَّهِ بِنَ مُسْعُودٌ ﴾ •

فيه – إذْ كنا عُمَاسِةً و عَمَرَيّةً – قولَكِم في عمر وعَمَان . أوما تعلم أنَّ الخبر مستفيض بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أقرقُ كم أبيّ » ؟! فترى أبيًا (١) كان أقرأ منه . وقال : « أفرضكم زيد » فترى زيداً كان أفرض منه . وقال : « وأعلمكم بالحلال والحرام مُعاذ » فترى مُعاذاً كان عند النبي صلى الله عليه أعلم منه . وقال : « وأقضاكم على » فينبغي أن يكون على أقضى منهم . وأنتم لا ترضون أن يكون زيد أفرض منه ، ولا أبي أقرأ منه ، مع أن « أقضاكم على » فإن كان كما رواه مع أن « أقضاكم على » ليس هو في حديث البصريّين ، فإن كان كما رواه البصريّون فهؤلاء النّقر أعلم منه ، وإن كان كما رواه غير هم فكل واحد النقر منه من الآخرين فيما ذكرته . فهذا هذا .

القُوّة المأل النّاس عن الاختيار، وجودة الرأى، والقُوّة في الشّلطان، والضّبط للمدُو والعوام قالوا: أبو بكر وعمر.

وإنْ سألتَ عن الفُتُوحِ قالوا : أبو بكر وعمر وعَمَان ، لأنَّ أبا بكر ردَّ الإسلامَ في نصابه بردِّ أهل الرِّدةِ ، وهو الفتح الأكبر ، وقتلَ مُسَيلِمة ، وأسر طُلَيحة ، وغزا<sup>(۲)</sup> العدوّ ومنع الحوزة .

10 ولأنَّ عمرَ دوَّنَ الدَّواوين ، وفَرَض الأعطية وجنَّد الأجناد ، ومصَّر الأمصار ، وجبى الفَى و (٢) ، وبلغَتْ خيلُه إفريقية ، وأوطأً خيلَه خُراسان وأقصى كَرْمان ، وأزال مُلكَ بني ساسان .

ولأنَّ عَمَانَ هو الذي افتتح الثُّغور كلَّها: افتتح إرمينيَة ، افتتحها حبيب بن مَسلَمة الفهري وافتتح أذرَبيجان ، افتتحها المفيرة بن شُعبة ، وقد

٠٠ (١) في الأصل: وأبي ٢٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « وعدا ، •

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ وحبا الني ، ﴿ والني ؛ الغنيمة والحراج ·

كان الأشعث ممه فيها . وافتتح إفريقية ، افتتحها له عبد الله بن سمد بن أبي سرح . وافتتح سحيستان ، افتتحها له عبد الله بن سمرة .

فهذا باب المخصوصين بالفتوح .

وإنْ سألتَ عن الدُّهاة وأصحاب الإرْب (١) والمكايد قالوا : عرو ابن العاص ، والمغيرة بن شُمبة ، ومعاوية بن أبي سفيان . ولم نذكر فيهم زياداً ٥ لأن زياداً لا صُحبة له . فهذا باب الدُّهاة .

ورَوَى النَّاسُ عن قَبيصة بن جابر الأسدى (٢) وكان عَلاَّمة داهية حَكَما، أنّه قال: «مارأيت رجلاً قطُّ أُخُوف لله من أبى بكر، ولا أقوى في دين الله من عُمر، ولا أصدق حياء من عثمان، ولا أوصل لرحم ولا أعطى من تلاد مال مِن طلحة، ولا أكثر تخارج في الأمور من معاوية ولا أحضر جواباً، ولا أكثر صواباً من عَمرو ». ولم نَره ذكره.

ثم الذي كان من أسماء بنت عُميس، ومن قولها - وعلى بن أبي طالب شاهد من الذي كان من أسماء بنوها من جعفر وأبي بكر وعلى ، قال لها على : قاضى بينهم - قالت : ما رأيت شابًا أطهر من جَعفر ، ولا رأيت شيخا أفضل من أبي بكر ، وإن ثلاثة أنت أخستهم لفضلاء .

فهذه قضيَّتها (٢) ؛ ولم أيروَ عن على في ذلك إنكار .

فإن قلتم: إنَّ قولَها ليس بحجة . قلنا : قد صدَقتم لو كان ليس بحجةً إلاَّ قولها فقط ، ولسكن الأمورَ إذا جاءت من ها هنا وها هنا كان اجتماعُها دليلا على أنه لم يكن عندها مع فَضْله وصلاحه وسابقته وقرابته ذا رأى .

10

<sup>(</sup>١) الإرب ، بالكسر : الدهاء والفكر .

<sup>(</sup>٢) مما يذكر أنه كان أخا معاوية من الرضاع . تهديب التهذيب •

<sup>(</sup>٣) القضية : الحسكم والقضاء .

ولقد بَلغَه ذلك عن قُريش حتى قام خطيباً معتذرا فقال فى خطبته :

« حتّى قالت قريش : ابن أبى طالب شُجاع ولكن لاعلم له بالحرب ،

لله أبوهم! وهل منهم (١) أحد أشد مراساً لها ولا أطول بجربة منى . لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين ، فها أنّا الآن (٢) قد ذَرَّ فَت عَلَى السّتِين ، ولكنة هما ولا رأى لن لا يُطاع » .

وقال الأحنف بن قيس لماً قدم عُبيد الله (٣) بن على بن أبي طالب - وهو قتيل (٤) المختار بن أبي عبيد في أيام فتنة ابن مُخَرِّبة العَبْدى (٥) : ما هذا الذي أنتم فيه ؟ قالوا : قدم عبيد الله بن على يدعو النّاس . قال : إن كان لابُدَّ فجنّبُوها حَسَناً وأبا حسن ، فإنّا لم نجد عندهم علماً بالحرب ، ولاإنالة للمال .

۱۰ وقيل لأبي بَرزَة الأسلمي (٢): لم آثرت صاحب الشام على صاحب العراق ؟ قال: وجدته أُطُوك لسِرِّه، وأُملَكَ لِمنان جيشه (٢)، وأنظَر لما في نفسه. وفي قول العباس بن عبد المطلّب، وهو حليمُ قريش – وإذا كان حليمَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وهم امنهم » ، صوابه من البيان. ٢: ٥٥ حيث تجد مراجع الخطبة .

١٥ (٢) في البيان وابن أبي الحديد ١ : ١٤١ : « فهأنذا » ·

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « عبد الله » ، تمريف ، انظر الطبرى ٦ : ٩ ٨ / ٧ : ٣ ٥ ١ ومقاتل الطالبيين ٧ ٨ . وفى الطبرى : « إنما قتله من يزعم أنه لأبيه شيمة • أما إنهم قتلوه وهم يعرفونه » •

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « قتل » ·

٠٠ (٥) هو المثنى بن مخربة ١ الطبرى ٧ : ٩٣ والقاموس (خرب) ٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « أبو بردة » ، تحريف . وهو نضلة بن عبيد أبو برزة الأسلمي ؟ صاحب رسول الله الإصابة وتهذبب التهذيب ١٠١: ٢٤٦ والممارف ١٤٦ وفي تاريخ الإسلام للذهبي ٢: ٣٢٨: « وكان معمماوية بالشام ، وقيل: شهد صفين مع على رضى الله » ويبدو أنه كان مرة مع على ، ومرة مع معاوية ، انظر أيضاً وقعة صفين ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٧) وردت الكلمة مهملة في الأصل هكذا: « حبسه » ·

قريش فهو حلم العرب ، والحلم اسم جامع للعلم والحزام – وذلك أنه لما قبض عمر وصلى صهيب بالنّاس دعا العباس عليّا فقال : هل أحدثتم شيئاً ؟ فقال : فاحفظ عنى ، فإنى لم أقد ملك فى شيء إلا رأيتك مُستاخراً . مِن ذلك أنى قلت لك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيل (۱) : ادْخُل عليه فسله ، فإن يكن هذا الأمر فينا أعلمه النّاس ، وإن يكن فى غيرنا أوصى بنا . ه فتركت ذلك وقد مُنيت (۲) بدهاة قريش ، وقد حيل دونى ، فلا يُمر صن عليك فتركت ذلك وقد مُنيت (۲) بدهاة قريش ، وقد حيل دونى ، فلا يُمر صن عليك فوت الأمر .

ففيا ذكر نا دليل أنّه كان لايساوى أبا بكر ولا يجاريه ، ولا يدانيه ولا يقاربه ، وأنّه في طبقة أمثاله طلحة والزّبير ، وعبد الرحمن وسعد . • ١ فإن قالوا : فإن علياً كان أزهد فيا تناحرَ النّاسُ عليه ، ولأن أزهد أزهد أزهد أرهن النّاسُ عليه الآخرة أزهد أمالاً المنهم في الآخرة .

قلنا : قد صدقتم فى صفة الزُّهد ، ولكنَّ أبا بكركانَ أزهدَ منه . وسندُلُّـكِم على ذلك .

فِين ذلك أَنَّ أَبَا بَكُر كَانَ ذَا مَالَ كَثَيْرٍ ، وَوَجِهِ عَرِيْضٍ ، وَتَجَارَةٍ وَاسْعَةً ، فَأَنْفَقَ ذلك في سبيل الخير وعلى أهله ، إيثاراً لله ولرسوله ، وطلب ما عنده ، حتى لقي (٢) [ الله ] ، وما كانت تركته يوم مات غير بمير ناضح ، وعبد صَيقَل (١) ، مع الخلافة وكثرة الفتوح والغنائم والخرج والصَّدَقة .

أى أثقله المرض وأشرف على الوفاة ٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « عدد » بالإهمال .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ بَتِي ﴾ بإهمال الحرف الأول •

<sup>(</sup>٤) الصيقل: شجاد السيوف وجلاؤها .

وكان على بن أبى طالب مُقلاً كُفْقاً (۱) يُمال ولا يمول ، فاستفاد الرِّباع (۲) والمزارع ، والميون والنَّخيل ، ومات ذا مال وأوقاف ، وما يُحسَب مالُه ووَقْفُه بيَنْبُع (۲) إلا مثل كلِّ شيء ملكه أبو بكر مذ كان في الدُّنيا إلى أن فارقها . وتزوَّجَ فأكثر ، وطلَّق فأكثر ، حتَّى عابه بذلك مماوية ، وجمله طريقاً إلى تنقُّصه ، وسبيلاً إلى الطَّمن عليه ، فقال وهو يكنى عن ذكره ويُريده ؛ ليكون أسدَّ لسهمه ، وأوقع في فلب من سمعه : « إنِّي والله ما أنا بنُكَحَة ولا طُلقة » .

والآثارُ أَنَّ عليًّا رحمةُ الله عليه ، استُشهدَ وعنده تِسعَ عشرةَ سُرِّيَّةً مطهَّمة (٥) وأربَعُ نسوةٍ عقائل .

۱۰ ولا سوالا مَن كان ذا مال فأنفقه ، ومن كان مُقِلاً فكسبه .
ولم يتزوَّج أبو بكر في خلافته امرأة ولا اتَّخَذ سُرِّيَّة ، ولا تَفكه بشيء ، ولا آثرَ لذَّة (٢) إن كان له طلقاً مباحاً .

ثم الذي كان من أبي بكر في عمالته (٧) : أنَّه كلَّف بني تيم ومَن عنده أياديه ومِنتُهُ أنْ يردُّوا ما أَخَذ من بيت المال فيه ، لكي يجمل عنده أياديه ومِنتُهُ أنْ يردُّوا ما أَخَذ من بيت المال فيه ، لكي يجمل ما عُمالته لله . وعلى ذلك احتذَى عمر . وقد كان على يأخُذ عُمالته ، ولم يُخرنا أصحابُ الآثار أنَّه ردَّها في بيتِ المال ، ولا كلَّف ذلك بني هاشم

<sup>(</sup>١) أخفق الرجل: قل ماله ٠

<sup>(</sup>٢) الرباع: المنازل ، جم ربع .

<sup>(</sup>٣) مهملة في الأصل « مدسم » . وانظر معجم البلدان ·

<sup>·</sup> ٢٠ (٤) في الأصل: « فأوقع من » ·

<sup>(</sup>ه) السرية: الجارية المتسراة · المطهمة: الحسناه الجيلة ·

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « الراده » بالإهمال .

العمالة ، بتثايث العين : أجر العامل •

فى وصيَّة . وهذا ما لا يختلف فيه رجلان من أصحاب الآثار ، وُحمَّال الأخبار .

وقد كان أُخَذَ لَقُوحاً وَحَبشيّةً لرضاع بعضِ ولده فردَّ ذلك(١) في بيت المال .

ولما بابع النّاس أبا بكر غدا على سُوقه كما كان يفعل ، فقالوا: وفلابد أن نجعل لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ميقيمه . قالوا: مُردَيه إذا أخلقهما وضعَهما وأخذ مكانهما ، وظهره إذا سافر ، ونفقته على أهله كما كان مينفق قبل خلافته . قال : رضيت . فجمع ذلك كلّه وحفظه ، ثم أَمَرَ بنى تَيم فردُّوه في بيت المال . فخرج من الدُّنيا خفيف الظهر ، خميص البطن . فلما فعل ذلك قال عمر : رحم الله . فأبا بكر ، لقد شَق على مَنْ بعده !

فإن قالوا : أوليس قد كان على النفي على الله في كل مجمعة الله في كل مجمعة الله ويصلى فيه ركمتين ؟

قلنا: إنّا لم نكنُ فى ذكر الأمانة والخيانة ؟ لأنَّ أبا بكر وعليا يرتفعان عن هذا الضّرب من الثناء ، ١٥ وعن هذا الضّرب من الثناء ، ١٥ وإنَّما كُنّا فى ذكر الزُّهد فى المباح ، وفى الإيثار والرَّفض للفُضول ، لأنَّ بينَ الرَّجُل يُعطى مالَه وعليه ، وبين مَنْ يُعطِى ماعليه ولا يعطى مالَه فرقٌ .

ومما يدلُّ على فضله أنَّ الله أنزَلَ فيه من القرآن ما لم يُنزُرِلُه في أحد

 <sup>(</sup>١) في الأصل: « في ذلك » .

من المهاجرين والأنصار . كلَّ ذلك يخبر عن فَضْله ، ويدل فيه على مكانهِ منه ، ويُدل فيه على مكانهِ منه ، ويُثنى عليه ويزكِّيه ويعظِّمه . وليس مَنْ أفردَ اللهُ فيه الآي ، وأفردَه بالذِّكر كن ذكره في مُجَلِة المؤمنين ، ومُجمور الأنصار والمهاجرين .

ولا سبيل إلى المرغة بأنَّ الله عَنى بآية كذا وآية كذا فلاناً دون غيره إلا بضربين : إما أن يكون اسمُه وخاصة نسبه ونعته (١) مسطوراً في الآية ، كما ذكر فرعون وأبا لهب ، وفلاناً وفلاناً ، وكما ذكر آدم ونوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً صلى الله عليه وعلمهم .

أو يكون المرادَ بالآية وإن لم يذكر اسمُه ، كما ذُكر لقمان ، وزيد (٢٠٠٠).

1 [ وزيد ] مشهور النسب معروف القصّة أنّه المراد بالآية ، وبشهرة القصّة والنسبة حـتّى لا يكون بين أهل ذلك الدَّهر في ذلك تنازع ، ولابين أصحاب التأويل والأخبار في دهرنا هذا ؛ فيكون كأنّه مُسمَّى وإن لم يُسَمَّ .

وقد كانت تحدُث بين الناس أمور فيَنزل القرآن عقب ذلك ، فيعلم المهاجرون والأنصار من المراد بهذا التنزيل ، كالذى كان من شأن عائشة وما قُرِفت به ، حتى أنزل الله لذلك السبب آياً كثيراً ، وإن لم يكن الله سمّى عائشة ولا مَن قرَفها . وكالذى نزل من القرآن في قصَّة الغار وهجرة النبي صلى الله عليه وأبي بكر ، وهر بهما من قريش ، و نصرة الله لهما .

فكان ممَّا أنزل الله في أبي بكر من تفضيله وتزكيته وإن لم يُسمِّه ولا تعليه وإن لم يُسمِّه ولا تعليم المؤمنين : « إلا تَنصُروهُ فَقَدْ نصَرَه اللهُ إذْ أَخرَجه الذين

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ لَمُنَّهُ \* •

<sup>(</sup>٢) أى ولم يذكر اسمهما في الفرآن لسكان معروفا أيضا أنهما المرادان .

كَفروا ثانى آثنين إذْ هَا فِي الغَارِ إذْ يَقُولُ لَصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللهَ مَعْنَا فَأْثُولَ اللهُ سَـكينتَهُ عَلَيه وأَيَّده بَجُنُود لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كُلَّة الذينَ كَفَرُوا السُّفْلِي وَكُلَّةُ اللهِ هِيَ الْمُلْيَا ، والله عزيزُ حكيم (١) ».

فلا يخلو قولهُ : « إلا تَنصُروه » من أحد وجوه : إمَّا أن يكون خاطب به المشركين عامَّةً ، أو خصَّ به الخاذلين العادين والباغين ، ه أو يكون خاطب به المؤمنين .

ولا يجوز أن يكون عنى به المشركين ، لأنّه لا يجوز في الحكمة وفي المعروف من البيان أن يقول الرجل الحكيمُ المبين ، للمدوّ المكاشِف بعداوته ، المظهر لضفنه ، الباذل لرأيه وماله ، المعاند في فعله : إلا تنصرني فقد نصرني فلان ! لأنَّ النصر لا يُلتَمس من العدوّ المكاشِف ، وإنما . الملتَمس من الوليّ أو من الخاذل .

وكيف يقول هذا وإنمّا غايته الانتصارُ منه بغيره .

وفى قول الله عز وجل : « إذ أخرَجه الذين كفروا » دليل أن المخاطب بالـكلام غير الذين كفروا به وجَحَدوه وأخرجوه . ولا يجوز أن يكون عنى الخادلين له من قريش ومُشركي مكّة إلا والخادلون ١٥ قد كانوا هناك معروفين ، بائينين من العادين المتوتبين المبادين بالعداوة ، المظهرين للمحاربة . ولا نعلمهم كانوا ببطن مَكّة صنفين متايزين ، والمناهم عانوا ببطن مَكّة صنفين متايزين ، وا فريقين متباينين ، حتى يكون كل حزب مشهوراً بالذي هو عليه من الحدادة . وليس بطن من بطون قريش إلا وقد لقى النبي صلى الله عليه وسلم منه أعظم المكروه وإن كانوا في ذلك على طبقات : . ٧ من عجهد لا يبقى ، ولا يَفتر ولا يسأم ، ومِن رجل مائل معهم بضامه (٢)

<sup>(</sup>١) الآية ٤٠ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) الضلم ، بالفتح : الميل .

مُبْدِ معهم لضر" (۱) وإن كان لا يبلغ غلو الآحر وتصميمه وقلة إغفاله . ولقد كانت مخزاعة وتقيف على بعد أنسابها وأرحامها أحسن تقية من قريش في إظهار العداوة ، والإرصاد بالمكروه ، والثبات على البغى ، كالذى بلغك عن الأخنس بن شريق وعروة بن مسمود ، وبُدَيل بن ورقاء ، من ركونهم إلى الصُّلح وحبِّم للسلامة ، مع قلة التسرُّع والتوتُّب . على أبهم قد أجلبوا وطعنوا ، وكفروا وكذبوا ، بعد الإفصاح لهم بالحجَّة ، والإبانة لهم عن المحجَّة .

ولقد كان أبو لهب على قربه وقرابته ، شبيهاً بأبى جهـلٍ فى الغِلظة والقسوة والجفاء ، وكثرة التَّدر"ى<sup>(٢)</sup> ، وقلَّة السآمة .

ا ولم يكن أبو طالب يوم نزلت هذه الآية ُ حيًّا مقيا فيكون الله جلّ ذكر ُه عناَه فيمن أطاعه من رهطه بهذا الكلام . على أنّه لو كان حيًّا لقد كان معلوماً أنّه لم يكن هناك أحد ُ أحسن ذبًّا ، ولا أشدًّ نصراً ، ولا أظهر معونةً ، ولا أشدً حمايةً منه .

ولم يكن اللهُ ليُعرِّف قوماً موضع الخلَّة في النُّصرة ، والتقصير في المدافعة ،

الله وأدنى منازلِهم أن يكونوا مُقْرِنين (٢) لمن ناوَأَهم ، مضطلعين بدفع من شاَقهم (١) .

ولا نعلم يومَ كانت هذه القصَّة ، ونزلت هـذه الآية ، وبمَّة رجلُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ليصره ، ٠

<sup>(</sup>٢) التدرى: الحتل ٠

<sup>·</sup> ٢ (٣) المقرن : المطيق · وفي الكتاب : « وما كنا له مقرنين » ·

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « مصلعين » · يقال هو مضطلع بالشيء ، أي قوى عليه قادر ·

من بنى هاشم مطاع متبوع غير المباس بن عبد المطلب . ولا يجوز أن يقول الله للمباس ومن كان فى ذَرَاه ممن يسمع له ويَنفذ لأمره : « إلا تنصر وه فقد نصر ه الله » ، وقد علم أن المباس وأشباهه من مشيخة بنى عبد مناف لا أعوان لهم يومئذ من بنى عبد مناف ، لأن بنى عبد مناف ونيا (۱) على قربهم وقرابهم ، كانوا أشد الخلق على رسول ه الله ، كأبي سفيان بن حرب ، و عقبة بن أبي مُعيط ، والحكم بن أبي الماص ، وأبي أحيحة ، و عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة ، وفلان وفلان . ولم تكن أمية اغازت فى ذلك الدهر من هاشم ، وكان يقال للحيين : عبد مناف . [ و ] كان من أم من هاشم ، وكان يقال للحيين : عبد مناف . [ و ] كان من أم

فقد دل الكلام على أن الله إنما عنى بالآية المؤمنين دون الكافرين ؛ إذ كانت مخاطبه المادى والخاذل على ما وصفنا . وليس أنه أراد تأنيب المؤمنين وتقريع المهاجرين ، ولكنه أخبر عن تقصيرهم عن فضيلة أبى بكر إذ ظمنوا وأقام . وليس النَّقص فى الفضل كالنَّقص فى الفرض . فكأنه تمالى وعن قال : لو كنتم صبَرتم مع نبيً مم ، ما أقام ، إلى وقت الإذن (٢) كصبر أبى بكر مه ، ولم تخرجوا هاربين جازعين ، ولدار نبيّكم مهاجرين ، كان أشد الصبركم ، وأكمل لرغبتكم ، وأنم التقيّت م وليس أنّكم عصيتم فى لصبركم ، وأكمل لرغبتكم ، وأنم التقيّت وليس أنّكم عصيتم فى خروجكم ، ولكن بعض الصبر والاحمال أفضل من بعض ، وكذلك خروجكم ، ولكن بعض الصبر والاحمال أفضل من بعض ، وكذلك الطاعة تطو عها وفرضها . كما قد علمتم أن الملاً وخباباً وعماراً حين فضهم (٣) المشركون عن دينهم جزع عمّار وأعطاهم الرّضا ، مع انطواء قلبه ٢٠

<sup>(</sup>١) يقال هو ابن عمه دنيا ، أي لحا ٠ ﴿ ﴿ ﴾ أَي الإذن بالخروج والهجرة ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل مع شدة فوق الضاد . و « فتنهم » أولى بهذا المقام ·

على الإخلاص ، وتَلَج صدره بالإيمان ، ولكن عز مَه كان منقوصاً عن التمام ، من غير أن يكون ذلك عصياناً ولا خلافاً . ويدلك على ذلك قول الله : « إلا مَنْ أَكْرِهَ وَقلبُه مُطمَّنَ أَنَ بالإيمان » . ولذلك قال النبي صلى الله عليه لعمار : « إنْ عادُوا فعُدْ » ، يريد به التَّوسِعَة والرُّخصة والإطلاق ، وليس على الأمر والترغيب .

وكما بلفك عن الرَّجُلين الواردَين على مُسَيْلمة ، حين قال لأحدها : أتعلم أنَّ محمداً رسول الله ؟ قال : نعم . قال : أفتعلم أنَّ محمداً رسول الله ؟ قال : نعم . قال : فأمر به فقتُ ل . وقال للآخر : أتعلم أنَّى رسول الله ؟ قال : نعم . قال : فتعلم أنَّ محمداً رسول الله ؟ قال : نعم . فأمر بتخلية سبيله . فلما بلغ ذلك فتعلم أنَّ محمداً رسول الله ؟ قال : نعم . فأمر بتخلية سبيله . فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه قال : أمَّا الأوَّل فهضَى على عَزْمه ويقينه فهنيئاً له ، وأمًا الثانى فأخذ برُخصة الله فلا تَبعة عليه .

فعلى هذا المثال كان تقصير القوم ، لا على وجه الخلاف والمعصية ،
وذلك أنَّ أبا بكر أقام بمكة ما أقام النبي صلى الله عليه عليه وسلم ،
وهاجر الناسُ الأوّل فالأوّل ، فبعض أنى المدينة ، وبعض أنى الحبشة ،
وهاجر الناسُ الأوّل فالأوّل ، فبعض أنى المدينة ، وبعض أنى الحبشة ،
عليهم البلاء وطال الذّل وقل الناصر ، وقويت الضّائن ،
فكان النّفر بعد النّفر ، والرّجل بعد الرجل ، يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المحرة فيأذن له . وأقام أبو بكر وحيداً لا أنيس له ، وذليلا لا ناصر له ،
وخائفاً لا أمان معه ، في كل يوم يزدادون عليه قوة ويزداد عنهم ضعفا فإذا بلّع وبلغ المجهود ، ولم يبق في قُواه وفضل يستمين به على الصّبر ،
فإذا بلّع (١) وبلغ المجهود ، ولم يبق في قُواه وفضل يستمين به على الصّبر ،

<sup>(</sup>١) الكلمة مهملة في الأصل . وبلح تبليحاً : أعيا .

فيقول له: « لعلَّ الله أن يجعَل لك صاحباً » فيزداد بها أبو بكر قوّة ، وتحدثُ له بها هِمّة . وهذه كلة ما قالها النبيُّ صلى الله عليه لمستأذِن قبلَه ، فيملم أبو بكر عند ذلك أنّ النبي صلى الله عليه وسلم إنّما عناه ؟ فينشجِّع من نفسه ، ويشدُ من مُنتِّه ، طمعُه في شرف الصَّحبة ، وإكرامِه إيّاه بفضيلة المرافقة .

وقد استأذن النبي صلى الله عليه الناس [قبله (١)] بسنين ، فكان أو هم أبو سلمة بن عبد الأسد (٣) ، وآخرهم عمر بن الخطاب ، لقرب حال عمر في الفضل والصّبر من حال أبي بكر . فكا أنّه خاطب المهاجرين ، على التعريف في الفضل والصّبر من حال أبي بكر على صبرهم ، مَشْحَذة هم على إعطاء الجهد ، هم بفضيلة (٣) صبر أبي بكر على صبرهم ، مَشْحَذة هم على إعطاء الجهد ، وترغيباً لهم في غاية الصّبر في مستقبل الأمور وحوادث الامتحان . فكأنّه الله قال : إذا لم تستتمرُّوا الصبر ، ولم تبلغوا غاية الجهد ، ولم تصبروا ما أقام ، وقد نصرتُه أنا إذ أخرجتُه ثاني اثنين .

والدليل على ما قُلنا قولُ عمر لقريش حين بادأهم المداوة ، ونَصَب لهم الحرب ، وأحسَّ من نفسه بالجلد وشدّة الشَّكيمة ، وقوَّة العزيمة : « أَمَا والله أَنْ لو قد صِر نا مائةً لتركتموها لنا كُلِ تركناها لكم » ١٥ يعنى مكّة .

فلو كان جميع ُ من هَاجِر إلى الحبشة وأتى المدينة على مِثل هذا العزم

<sup>(</sup>١) تـكملة يفتقر إليها الـكلام .

<sup>(</sup>۲) اسمه عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومى ، أسلم بعد عشرة أنفس ؟ وكان أخا النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع · الإصابة ٤٧٧٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فضيلة » ·

والاحتمال والدَّفع ، وهم جميعٌ ، لكانَ ذُلُ من أقام ووَحشتُه أقلَّ ، ونفوسُهم أطْيَب .

والدَّليل على فضيلة مُقامِ أبى بكر على ظَمْنهم أنهم حيثُ هاجروا ونَزَلوا بالنَّجاشيّ والأنصار فنزلوا بأكرم مَنزول به ، فكانوا فى ذَرَاهُ ونَزلوا بالنّجاشيّ والأنصار فنزلوا بأكرم مَنزول به ، فكانوا فى ذَرَاهُ آمنين ، رافهين وادعين ، إلّا ماكان من قِصّة جعفر ، وسعاية عمرو ، وإجاش النّجاشيِّ وتهييجه (۱) . فماكان ذاك إلاّ صدّر نهار حتّى جعل اللهُ العاقبة للمتّقين . وأبو بكر والنبى من الوحدة والقيلة ، والجفوة والوحشة ، وخفّة ذات اليد ، والسّبِّ والإهانة ، والحوف بالقدر الذي لايأتي عليه قول وإن كثر ، ولا يبلغه وهم وإن اتستع .

الآیة : أنَّ الله عاتب جمیع المؤمنین بها غیر أبی بکر الهُذلی فی تأویل هذه الآیة : أنَّ الله عاتب جمیع المؤمنین بها غیر أبی بکر . ولو لم یَکُنْ روایة (۲) ولم یفسر ذلك صاحب تأویل ، لم یجُزْ أن یکون تأویله غیر الذی قلنا ؟
 للذی شَرحْنا وفَصَّلنا .

ونو كانت هذه المخاطبةُ وقمتُ على الخاذلين والمادين، أو على الخاذلين الخاذلين على الخاذلين على الخاذلين المادين والمؤمنين، لقد كان لأبي بكر في الآية ماليس لأحد، فكيف بها

<sup>(</sup>۱) أما جعفر بن أبي طالب ، فحكان سبباً في إسلام النجاشي حبن أبان له حقيقة الدين وشرح له ما يدعو إليه ، وأما عمرو بن العاس — وهو أحد رجلين كانت قريش أرسلتهما إلى النجاشي ليرد عليهم المؤمنين المهاجرين ليفتنوهم كا فتنوهم من قبل ، والآخر هو عبد الله ابن أبي ربيعة — فإنه سعى سعياً حثيثاً لدى النجاشي في ذلك ، وحاول أن يفسد نجاحهما في دعوة النجاشي إلى الدين ، وكان مما قاله في تهييج النجاشي : « أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن النجاشي أو لا عظيما » ، ولكنه أخفق في ذلك وتم إسلام النجاشي ، السيرة ، ٢١ — ٢٠٠ .

إِنْ كَانَتَ فِي المهاجِرِينِ ؛ لأَنَّ فِي قُولُه ﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ ﴾ معـنَى عظيما ، وفي قُولُه : ﴿ فَأُنْزَلَ اللهِ سَـكِينَتَه ﴾ معـنَى عظيم .

فإن قالوا : كلُّ ما عظَّمَتم فعظيم ، ولكنَّ بعضَه لا يجوز إلا للنبيّ صلى الله عليه دون أبى بكر ، وهو قوله : « فأنْزَلَ الله سَكينته عليه » .

قيل لهم: استكرهم التّأويل ، وصَرفتم الكلام عن سَنَنه ، و وغيرُ تأويلكم أشبه بكلام العرب ، وأظهر في بيان الخُطباء ، ومراجعة الحكاء . وذلك أن النبي صلى الله عليه كان هو الرّابط الجأش ، الثّابت الجنان ، السّاكن النّفس ، وهو المعزّى لأبى بكر ، والمسهّلُ عليه شدّة حُزنه ، والمطبّ لنفسه ، والمسكّن لحركة قائبه ، للذي (١) رأى وعاين من اكتراثه ومن اضطرابه ، وقلة سكينته . وهذه الحال التي فيها قُلّب النبي صلى الله عليه وخليفته ، وأبو بكر على ما وصَفْنا وفَرقنا ، هي الفاصلة بين النبي صلى الله عليه وبين خليفته ، إذ كان الخليفة قد شارك النبي صلى الله عليه في حضوره واحماله ، وبان منه النبي صلى الله عليه بشدّة عزمه وسَمة صَدْره ، وسُكون قلبه ، كالفصل الذي بين الخليفة وولى عهده .

وكذلك (٢) تمجّل عمرُ الهجرة قبل أبي بكر ، فكان بذلك أنقص ١٥ فضلا منهم . فضلا منه ، وتأخّر بعد المهاجرين ، فكان بذلك أتمّ فضلا منهم . (\* وفي قول الله : « إذ يَقُول لصاحبه لا تحزَنْ إنَّ الله مَعَنا فأنزَلَ الله سكينَته عليه » دليل على أنَّ السَّكينة نزلَت على صاحبه ، وأنَّ الماء التي في « عليه » مضمر فيها صاحبه ، ولا يشبه أن تكون

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « الذي » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ولذلك » .

السَّكينة نِرَلَتْ على مَنْ لم يَخْلُ من السَّكينة وقلة الاضطراب ، وعلى السَّهل على صاحبه والمطيِّب لنفسه (۱) والمبشِّر له بالنَّصر ، حين يقول : « لا تَحْزَنُ إنَّ الله ممنا » . وهو كما أخبر أبو مماوية الضَّريرُ ، عن عبد العزيز بن سياه ، عن حبيب بن أبى ثابت : في قول الله : « فأنزل الله سَكينتَه عَلَيه » قال : علَى أبى بكر ؛ فأمَّا النبي صلى الله عليه فقد كانت السكينة عليه من قبل ذلك\* .

فإن قالوا: فكيف وقد قال الله على نَسَق الكلام: « وأُيَّدَهُ مُبجنودٍ لم تَرَوْها » ، والمؤيَّد بالجنود في هذا الموضع لا يجوز أن يكون إلاّ النبي صلى الله عليه ، لأنَّ الجنود الذين عَنى اللهُ ملائكتُه .

النبي صلى الله عليه و بِشارته و بحق مصبته ، كما أيد الله معيع أهل بدر الله أيد الله عليه و بشارته و بحق مصبته ، كما أيد الله جميع أهل بدر الله عليه و كما زعموا أن الملائكة نزلت في زي الزابير ، وليس أن الله عين أيد أبا بكر بالملائكة أنه أراه جبريل وميكائيل ، ولكن

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « والمطيع لنفسه » • انظر ما مضى في الصفحة السابقة س ٩ •

۱۵ \*) الـــکلام من « وفي قول الله » س ۱۰۷ س ۱۷ إلى هنا هو موضوع الرد (۲۸) الذي سيأتي في نهاية الـــکتاب • والنص عند ابن أبي الحديد ۳ : ۲۷۱ :

 <sup>«</sup> قال الجاحظ: ومن جعد كون أبى بكر صاحب رسول الله فقد كفر ، لأنه جعد نس الكتاب ، ثم انظر إلى مافى قوله تعالى: « إن الله معنا» ، من الفضيلة لأبى بكر ، لأنه شريك رسول الله صلى الله عليه وآله فى كون الله تعالى معه ، وإنزال السكينة • قال كثير من الناس:
 ٧٠ إنه فى الآية مخصوس بأبى بكر ؟ لأنه كان محتاجاً إلى السكينة لما تداخله من رقة الطبع البشرى والنبى صلى الله عليه وآله كان غير محتاج إليها ، لأنه يعلم أنه محروس من الله تعالى ؟ فلا معنى انزول السكينة عليه ، وهذه فضيلة ثالثة لأبى بكر » ، وقد جم فى هذا النص بين ما ورد فى ص ٤٤ ، ، ٥ - ١ . . .

ليعلمه (١) النبى صلى الله عليه أن بخضرته ملائكة قد أرسلَهم الله ليمنعوه من الشركين ، ليسكن بذلك رُوعه ، وتهدأ نفسه ، وليثق بحضور النصر وتعجيل الدَّفع .

وقد علمنا أنَّ الله لم يجعل مع كلِّ مؤمن ملكين يكتبان خَيرَه وشَرَّه استذكاراً ، ولكنَّ المؤمن إذا شَمَر بمكانهما كان أقطعَ له عن ركوب الأدناس، ٥ وأدعَى له إلى الاستحياء ، وليعلمَ أنَّ الأمر حِدَّ وليس بهزل .

فَكُذَلِكُ إِحْسَارُ اللَّاتُكُمُ لأَبِى بَكُرٍ ، لَيْكُونَ بِشَارَةُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ له بذلك تَسْكَيْناً لنفْسه ، وتعجيلا لبعض ما استحق بالاحتمال والمواساة والصبر ، من الثَّواب المعجّل دون المؤجّل .

ولقد بلغ من ظهور قصة أبي بكر و صحبته ومرافقته وكونه مع النبي الله عليه في الغار ، أنَّ الرَّوافض مع شدة الإقدام ، والُجرأة على ضلى الله عليه في الغار ، أنَّ الرَّوافض مع شدة الإقدام ، والُجرأة على تكذيب النَّاقلين ، لم تقدر على دفعه ورده ، حتَّى قال منهم قائلون : إنَّما أخرجَه النبي صلى الله عليه خوفاً من أن يدلَّ عليه ويسمى بأمره إلى أعدائه ، لأنَّه كان حسَّ من النبي بالهجرة ، وعَرَف مِيقاته الذي عزم عليه .

وكيف يجوزُ أنْ يخاطبَ الله الناسَ فيقول : « إلاَّ تنصروه فقدُ نَصره الله إذْ أخرجَه الذين كفروا ثانى اثنين » والذى به كان النبي صلى الله عليه بائناً قد أبرَّ على الأعداء () وأربَى على الكفّار ، لأنَّ النّفاق أعظم من التَّصريح .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يملمه » .

<sup>(</sup>٢) أبر عليهم : غلبهم . وكلة « أبر » مهملة في الأصل .

وهذا ما لا يجوز في عَقل ، ولا يَسنَح في فكر ، ولا يجوز في التَّعارف ، ولا يلين بالبيان .

وكيف والله ُ يقول على اتّصال اللّفظ باللفظ والممنى بالممنى ، وتركيب الآية الأخرى على الأولى : « وجَمَلَ كُلة َ الّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وكُلة ُ الله هي المُليا » .

ولا كافر أعظمُ كفراً، ولا أشدُّ عنوداً مِن ثانِيه وصاحبه في الفار، ورفيقه في الطريق، والمَزَّى لشدة حُزْنه، إنْ كان الشأنُ على ما قالوا وكما وصَفُوا. وإنما المنافقة (١) أن يكون الرجل معتقدًا لجحد الرسول وعداوته ولكن الرسول هو الغالب على داره القاطع لمن بادأه بالمداوة، وناوأه ولكن الرسول هو الغالب على داره القاطع لمن بادأه بالمداوة، وناوأه في الفضيلة، فإنما يستبق نفسه بنفاقه، وبتزميل حقده، وإخفاء ضغنه، فأمَّا رجلُ مقيم بمكّة قليلُ مُفرد، وذليل مطرَّد، وخائف مشرَّد، بين استخفاء يَعْدل الموت، أو هرب يقطع الأحشاء، والذي هرب معه مقهور غذول، والغالب على داره عدوَّه، فكيف كان أبو بكر منافقاً والحال على ما وصفنا ؟!

١٥ ولولا كثرةُ الفساد وما عمَّ النَّاسَ من الفَلط وفُحْش الخطامِ ما كان لذكر هذا وشبهه معنى .

والأثر المجتَمَع عليه من أصحاب السِّير والأشعار والأخبار ، أنَّ النبي صلى الله عليه قال لحسَّان : أمَا قلتَ في أبي بكر شيئًا (٢) ؟ فأنشأ يقول :

<sup>(</sup>١) في الأصل : « المنافقون » .

۲۰ (۲) فى البيان ۳: ۳۱۱ أن الأبيات رثاء فى أبى بكر · وانظر ما كتبت هناك فى حواشيه
 وكذا جهرة أشعار العرب س ۱۳ وصفة الصفوة ۱: ۸۹ .

فاذ كر أخاك أبا بكر بما فعلا وأوَّلُ النَّاسِ منهم صدَّق الرُسلا طاف المُداةُ به إذْ صمَّد الجبلا إلاَّ النبيَّ وأوفاها بما حملا

إذا تذكرت شَجُوًا من أخى ثقة التَّالَى الشَّالَى الشَّالَى الشَّالَى المُعمودَ مشهدُ، وثانى اثنين في الغار المنيف وقد خير البرية أتقـاها وأطهرها

فجمله تاليًا ، وثانيا ، وصاحبًا .

وقال أبو يحجّن :

وسميَّت صــد يقاً وكلُّ مهاجر سواك يسمّى باسمه غير منكر (١) سبَقْت إلى الإسلام واللهُ شاهد وكنت جليساً بالمريش المشهرّ وبالغار إذ سميّت بالغار صاحباً وكنت رفيقــاً للنبي الطهرّ في فيه سابقاً وصدِّيقاً ، وجليساً وصاحباً .

وقال كعب بن مالك :

سبقت ، أَخَا تَهِم ، إلى دين أحمد ﴿ وكنتَ لدى الغِيران في الكهف صاحباً فِعَمَلُهُ سَابَقًا ، وجعله صاحباً .

وقال النَّجاشي :

<sup>(</sup>١) هذه الأبيات بما لم يرو في ديوان أبي محجن .

<sup>(</sup>٢) حر يحر ، من بأب ضرب وقعد وعلم : اشتد حره .

سمع أهلُ مكة الهاتف باللَّيل على قرَ ن الجبل (١) وهو رافع عقيرته ، يقول : جَزَى الله ربُّ الناس خَيرَ جَزَائه خليلَى صَفَاءً طُرُّدا كلَّ مطردِ هُمَا نَزَلا في الصُّبْح أُمُّتَ هَجَّرا وأفلحَ مَنْ أمسَى رفيقَ محمَّد هُمَا نَزَلا في الصُّبْح مُكَّنَ هَجَّرا وأفلحَ مَنْ أمسَى رفيقَ محمَّد ليَهِ فَي بني كمبٍ مكانُ فت انهم ﴿ ومَقعدُها للمؤمنين بمرصد (٢)

وقال الحارث بن هشام: رفيقان في المحيّاً وفي الموت ضُمِّنا بأكرم مَثَـوى منزل ومكانِ فهذا هذا .

م الذي كان من قصّة مسطح بن أَثَاثَة و قضيّته (٣) ، وكَأَنْ رَبَيْبِه وابن خالته (٤) ، وفي مَوُّونته و حَتَ جناحه ، فلما قُرِفت عائشة بالذي قُرِفت به وبلغك ، آلى أبو بكر ألا ينظر في وجهه ، ولا يُنفق عليه ولا يَكفُله ولا يَكفُله ولا يَعُونَ عِياله ، فلم الزَّنْ الله عذر عائشة وبراء تها ، ولم يَرضَ لها بالطهّارة والمفة حتى جملها غافلة ، فضلا على أن يكون خطر ذلك على بالها فتنفيه ، والموفة حتى جملها غافلة ، فضلا على أن يكون خطر ذلك على بالها فتنفيه ، إيثاراً للحلال على الحرام ، وأنزل الله على رسوله صلى الله لميه في آية (٥) يأمر أبا بكر بالصّفح عن مسطح ، والتّجاوز عن ذنبه ، وتَمَمُّد ما كان منه ، وأن يميد ، في كنفه وعياله ، فقال : « ولا يأنل أولو الفضل منكم والسّمة » . فا ظناك بأمرئ يقول الله له وفيه هذا القول ، ويصفه بهذه الصّفة حتى يقول : « ولا يأتل أولو الفضل منكم والسّمة أن يُؤتوا أولى القربى يقول : « ولا يأتل أولو الفضل منكم والسّمة أن يُؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليم فيوا وليصفه حوا ألا تحبّون أن يغفر والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليم فيوا وليصفه حوا ألا تحبّون أن يغفر

<sup>(</sup>١) هو جبل أبي قبيس ، كما في عيون الأثر ١ : ١٨٨ ·

۲۰ (۲) انظر السيرة ۳۳۰ وابن سيد الناس ۱ : ۱۸۷ – ۱۸۹ والرياض النضرة ۱ : ۷۷ .
 والفتاة مي أم معبد بنت كعب ، من بني كعب بن خزاعة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ وَقَصْبُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الصواب أنه ابن بنت خالته ، كما فى الإصابة والسيرة ٧٣٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : ﴿ عن آية ، •

اللهُ لَكُم والله غفورُ رخيم (١) »، فتلاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على أبى بكر ، فلمنا انتهى إلى قوله: « أَلَا تَحَبُّون أَن يغفر الله لَكُم » قال أبو بكر: بلى يارب ا فعفا عنه ، فوجبت له المغفرة ، وأعاده إلى نعمته ، وجعَل عيالَه في حَشاَه و تحت ظلّة .

فَنْ أَعظمُ قدراً منْ رَجُل يفُرِد الله له الآي فيه معظّما لشأنه ، ذاكراً ٥ لفضله على لسان جبريل ومحمد عليهما السلام . فهذا هذا .

وقد أجمع أهـلُ التّأويل على أنَّ الله عَنى بقوله: « والذى قاَلَ لوالديهِ أُفَّ مِنْ قبلى وها لوالديهِ أُفَّ لَكُمَا أَتَمدا نِنَى أَنْ أُخْرَجَ وقد خَلَتَ القُرُونُ مِنْ قبلى وها يَسْتَغيثانِ الله ويلكَ آمِنْ إِنَّ وْعدَ الله حقُّ فيقولُ ما هذا إلا أَساطير الأولين (٢) » أبا بكر ، وعبد الرحمن بن أبى بكر ، وأمَّه .

وكان أبو بكر وأهل بيته أهل بيت إسلام : كان هو مسلماً ، وامرأته مسلمة ، وأبواه مسلمان ، وبناته مسلمات . وليس في العشرة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه إنهم في الجنة ، ولا في قريش قاطبة رجل مؤمن مؤمن مؤمن الأبوين غير أبي بكر الصديق ، ولا في قريش خاصة والمهاجرين عامة صاحب ابن صاحب غير عبد الله قتيل الطائف ابن أبي بكر الصديق ، ابن ١٥ أبي قُحافة المسلم يوم مكة (٣) ، والقائل فيه رسول الله صلى الله عليه لأبي بكر : « فهلا تركت الشيخ في منزله فأنيناه ! » . وله صحبة .

واجتمع أهل التأويل على أن قوله : « أَفَنَ يمشى مُكِبًّا على وَجْهه

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ من سورة النور .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧ من سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>٣) انظر خبر إسلام أبى قحافة فى السيرة ١٥٥ --- ٨١٦ .

<sup>(</sup> ٨ -- الممانية )

أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشَى سَويًا على صراطٍ مُستقيم » نزلت فى أبى بكر وأبى جهل من الله ترى أن أبا جهل رأسُ الكفر فلم 'يقرَنْ به ولم 'يوضَع بإزائه من المسلمين إلا رأس' مثله .

وقال الله : « فأمَّا مَنْ أَعْطَى واتَّقَى وصَدَّق بِالْحَسْمَى » الآية ، يمنى أبا بكر في إنفاقه المال وعثقه الرّقاب والمذَّبين وقوله : « كذَّب وتولَى » يدنى أبا جهل . وليس في الأرض صاحب تأويل خالف تأويلنا (۱) ولا ردّ قولنا إنَّ هذه الآية نزلت في أبي بكر .

وأما قوله: « قُلْ للمخلّفين مِن الأعراب سَتُدْعَوْن إلى قوم أُولِي بأس شديد تُقاتِلونهم أَوْ يُسلمون فإنْ تُطيعوا يُؤْتَكُم اللهُ أَجْراً حَسَناً الس شديد تُقاتِلونهم أَوْ يُسلمون قَبلُ يعذّبْكُم عذاباً أَلها(٢) » . فزعم اوإنْ تتولّوا كما تولّيثُم مِن قَبلُ يعذّبْكُم عذاباً أَلها(٢) » . فزعم ابن عبّاس أَنَّ القوم الذين ذكرهم بنو حنيفة ، وأبو بكر استنفر إليهم المرب ، وضمّهم إلى المهاجرين والأنصار ، حمّّتي أظفر الله يَده وأظهر حُكمه . وأمّ غير ابن عبّاس فزعم أنّهم فارس والره وم

فإن كان [ذلك (٢)] كذلك فإن أبا بكر هو المستنفر إلى قتال الرُّوم . وإن كان عمر هو المُقاتل لكسرى فإن ذلك راجع إلى أبى بكرر بتأسيسه لعمر واختياره له .

وقد زعم جُوَ ْيبر (1) عن الضَّحَّاكُ في قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا اللهِ وَكُونُوا مِع الصَّادِقِينِ ﴾ . قال : أبو بكر ٍ وعمر .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ تَأْوِيلًا ﴾ .

٠٠ (٧) الآية ١٦ من سورة الفتح .

<sup>(</sup>٣) زدتها مساوقة لأسلوب الجاحظ الذي يلتزم هذا التعبير .

<sup>(</sup>٤) جو ببر بن سيعد الأزدى البلخي • مات ما بين ١٤٠ و • ٥٠ آ. تهذيب التهذيب .

وقد زعم وَكَيعٌ عن الفضل بن دَلْهَم (١) ، عن الحسَن في قوله : « فَسَوفَ يأْتِي الله بقوم يَحبُّهم وَالله أبو بكر وأصحابه .

ومثل هذا كثير ، ولم يجيء الجيء الذي يحتج به المنصف والمرشد ، ولكن الحجة القاطعة في إجماع (٢) المفسّرين في الآيات التي ذكرناها قبل في قصّة الغار ، والنُّصرة ، وفي قصّة مسطح ، والعفو عنه والإنفاق عليه ، وفي قصّة عبد الرحمن بن أبي يكر وأبويه ودعائهما له إلى الإسلام وردة عليهما ، وقصّة أبي بكر وأبي جهل .

وقالت (المثمانية): فإن زعمت الرّافضة أن الله أنزل في على آياً كثيراً، فكان ممّا أنزل فيه وفي ولده قوله: « أطيعُوا الله وأطيعُوا الرّسول وأولي الأمر منكم (٢) ». فأولى الأمر على وولده . فلممرى الن كان أصحاب الأخبار قد أطبَعُوا على أنّها نزلت في على وولده إنّ طاعتهم لواجبة ، وإن كان هذا شيئاً تقوله متقول ، أو جاء من وجه ضميف، فهو مع ضَعْفه شاذٌ ، وليس في ذلك لكم حُجّة ؛ لأن الحديث قد يحتمله الرجل الواحد الثّقة عن مثله ، فيكون شاذًا ، ما لم يكن المستفيض الشائع ، وقد يكون الحديث مستفيضاً شائعا قد نقل عن المستفيض الشائع ، وقد يكون الحديث يحتمله الرجلان والثّلائة وهم ضمفاء عند أهل الأثر فيكون ألحديث الحديث ضعيفاً لضعف ناقليه ، ولا يسمنونه شاذًا ، إذا كان قد جاء من

<sup>(</sup>١) الفضل بن دلهم البصرى ، كان قصاباً شاعراً معتزلياً . ذكره في تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ إِجَاعِ ﴾ :

<sup>(</sup>٣) الآية ٩ من سورة النساء .

1 states

ثلاثة أوجه . وإنَّما الحجة في المجيء الذي يمتنع فيه العَمْد والاتِّفاق . وهذا الجنس من الخبر هو الإجماع .

وليس يكون الخبر إجماعاً من قِبَل كثرة عدد الناقلين ، ولا من قبَل عَدالة المحدِّثين ، وإنَّما هو المددُ الذي نعلم أنهم لم يتلاقو ا ولم يتراسلُوا ولا تتَّفق ألسنتهم على خبر موضوع ، مع اختلاف عللهم وأسبابهم ، ثم يكون معلوماً عند سامع ذلك الخبر من ذلك العدد ، أنهم قد نقاوه عن مثلهم في مثل أسبابهم وعلمهم .

فإذا كان معلوماً أن فرعه كأصله كان ذلك موجباً لليقين ، ونافيا لُمُرُوًّ الشّك واسترابة التقليد .

ا وهو كنحو ما نقلوا من قصّة الغار ، وقصّة مسطح .
فأمّا ما قالوا وادّعوا أنّ الله عنى بقوله : « أطيعُوا الله وأطيمُوا
الرّسول وأولى الأمر منكم » عليّا وولد مدون جميع المهاجرين ، فليس
من شكل ما اشترطنا ، ولا من فنّ ما بيّنّا ؛ لأنّ أصحاب التأويل زعموا
أنها نزلت في مُعّال النبي صلى عليه وسلم وولاته ، وفي المسلمين ،
أنها نزلت في مُعّال النبي صلى عليه وسلم وولاته ، وفي المسلمين ،

وعَتَّابِ بِنِ أَسِيدٍ ، وخالد بن الوليد ، ومُعاذ بن جَبَل ، يأمُر النَّاسَ بطاعة الأُمراء والتَّسليم لوُلاة أمورهم .

حديث عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي قال : حدثنا عبد الملك بن أبي سليان قال : سألت أبا جمفر محمد بن على عن تأويل عبد الملك بن أبي سليان قال : سألت أبا جمفر محمد بن على عن تأويل تول الله : « أطيمُوا الله وأطيمُوا الرَّسُولَ وأولِي الأمر منكم » فقلت : من أونو الأمر ؟ فقال : هم أصحاب محمد . قلت : إنهم يزعمون أنه على . فقال : على منهم .

وهذا مِن أثبت وأحسن ما يَروُون في تأويل هـذه الآية ، ومِنْ أَحْرَى ما جَمَع الفريقين على تقبُّله (١) والرِّضا به ، إذ قائلهُ العـالم المقبول عند الفريقين ، والرئيس الذي لا أحَد فوقه في عصره عند الرَّوافض.

وزعم محمد بن السَّائب الـكلبي ، عن أبي صالح<sup>(٢)</sup> ، عن ابن عبّاس ، أنَّ الله أنزلَهَا في عبد الله بن حُذافة السَّهمي (٣) .

فإذا كان تأويلُها مشهوراً بما ذكرنا من الاختلاف ، فليس فيها للمتشيِّع حُجِّة .

وزعموا أيضاً أنَّ الله أنزل في على من « يا أيُّها الذين آمَنوا ادْخلوا في السَّلْم كَافَّةً (١) » يقول : في طاعة على .

والدَكلام في هذا كالـكلام فيما قَبْله ؛ لأنَّ أصحاب الأخبار والتأويل ١٠ لا يعرفون ذلك .

والخبر الشهور عن الكلبي عن أبى صالح عن ابن عبّاس وغيره أنَّ الله أنزلها في ناسٍ من مُسلمي أهل الكتاب ، كانوا بَعد إسلامهم يُقيمون السَّبْت (٥) ، ويَمافون النَّ بيحة ، لرسُوخ العادة ، وغَلَبة الإلْف (٢) ، فأنزل الله فيهم : « يا أيُّها الذين آمَنُوا ادخُلوا في السِّلم كافّة » يقول : ادخُلوا في جميع الشريعة ، ١٥ « ولاتَتَبْعُوا خُطُواتِ الشَّيطان » وزينة الحكم الحكم بإلْف كُم له ، ونُشُو كم كان فيه.

4.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « نفله » .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو صالح باذام ، أو باذان ، مولى أم هانى بنت أبي طالب . تهذيب التهذيب .
 ۱ : ۱ ۲ / ۲ : ۱۷۸ .

<sup>(</sup>٣) ورد في صحيح البخاري . الإصابة ٢٦١٣ .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٠٨ من سورة البقرة .

<sup>( • )</sup> في الأصل : « السيب » . والمراد سنة اليهود في سبتهم •

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « وعليه الألف » .

وزعموا أنَّ الله أنزل: « إنَّمَا وليُّسكُمُ اللهُ ورَسُولُه والَّذِين آمَنوا الذِين رُيقيمون الصَّلاةَ وُيؤْتُون الزَّكاة وُهمْ راكمون (١) » .

قيل لهم : أمّّا ظاهر السكلام فيدلُّ على ماقال أصحابُ التّأويل ، كابن عباس وغيره ، حين زعموا أنّها نزلت في عبد الله بن سَلام (٢٠) ، عباس وغيره مشركي أهل الكتاب ، وذلك أنّهم أتوا النبيَّ صلى الله عليه عند النَّهر فقالوا : يارسول الله ، إنَّ بيوتنا قاصية ولا نجد مسجداً دون هذا المسجد ، وإنَّ قومنا لمَّا صدَّقنا اللهَ ورسوله عادَوْنا وتركوا مُخَالَطتنا ، وأقسموا ألَّا يُكلِّمونا .

فبينها مُمْ يشكُون عداوة قومهم لهم إذْ نرلت: « إنّما وليّبكم الله ورسولُه والّذين آمَنوا الذين يُقيمونَ الصّلاة ويُونُون الزّكاة وهُمْ راكمون » . فلمّا قرأها النبيّ صلى الله عليه قالوا : رضينا بولاية الله ورسوله والمؤمنين . وأذّن بلال للصلاة (٢) ، فخرج النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهم معه ، والناس مِن بين راكع وساجد ، وقائم وقاعد ، فتلا النبي صلى الله عليه : « ومن يتولّ الله ورسوله والذين وقاعد ، فتلا النبي صلى الله عليه : « ومن يتولّ الله ورسوله والذين من الله عليه عليه : « ومن يتولّ الله ورسوله والذين من الله عليه عليه الماليون عباس ومجاهد ، فليس لملي فيها ذكر ، وإن يكن الأمر ليس على ما قال ابن عباس فليس نأويل الرّافضة بأقرب التأويل .

<sup>(</sup>١) الآية ٥٥ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) سلام ، بتخفيف اللام . أسلم عبد الله قبل وفاة الرسول بعامين ، وكان قبل من و أحبار يهود . توفى سنة ٤٣ . الإصابة ٢١٧١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الصلاة » .

<sup>(</sup>٤) هي الآية ٦ ه من سورة المائدة .

وقد عرفنا أنَّ تأويل ظاهرِ هذا الكلام يُشبه غير الذي قالوا ، وليس لنا أن نجعله كما قالوا إلّا بخبر عن النبي صلى الله عليه ، أو بإجماع من أصحاب التأويل على تفسيره ، وذلك أنَّ قوله ، « إنَّما وليُّكم الله ورسولُه والذين آمنوا الذين يُقيمون الصَّلاة ويُوْتون الزَّكاة وهُم راكمون » يدلُّ على المصدد الكبير وأنتم تزعون أنَّه عَنى عليًا وحده ؛ وليس على لأحد أن يجمل « الذين » لواحد إلَّا بخبر يُجمعُ عليه ، فإنْ لم يَقدر على ذلك فليس له أنْ يحول معنى الكلام عن ظاهر لفظه ، والذي على هلا التَّمامُل والتَّمارُف . ولفظ الجميع ممروف من لفظ المفرد . لأنَّ على المافقة تزعمُ أنَّ سائلاً دخل المسجد فسأل النَّاسَ وعلى راكع ، فلم المنفظ شيئًا ، فنزع على خاتمَه فأعطاه ، فأنزل الله فيه : « إنما وليُّكُمُ اللهُ ورسولُه والذّين آمنوُ الذين يُقيمُونَ الصَّلاة ويُؤْتُون الزَّكاة وهُمْ راكمون » . وأنت إذا سمت بتأويل ابن عباس وتأويلهم علمت أنَّ راكمون » . وأنت إذا سمت بتأويل ابن عباس وتأويلهم علمت أنَّ تأويلهم بعيد من من لفظ التنزيل ، قُرْبَ (ا) تأويل ابن عباس منه .

ولو كان الأمر كما قالوا ما كان أحدث أعلم به من ابن عبّاس معمر ولا أشمر (٢) به منه . معمدود أو معمده ولا أشمر (٢)

وأنتم تزعمون أنّ عليًّا كان أزهد من أنْ يَحُولَ عليه الحولُ وعنده مالُ راهن يجبُ عليه فيه الزكاة .

ولو كان ذلك كذلك ما كان بلغ من قدر صنيع رجل فى إعطاء درهم ودرهمين من زكانه الواجبة ما إنْ يبلُغ به إلى هذا القدر الذى ليس فوقه قَدْر ، أو يكون كان على مشهوراً بإعطاء الزاّكاة وهو يصلّي .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وقرب » ٠ . . (٢) في الأصل: « أسعد » .

Tit he

ولو كان هذا هكذا لـكان مشهوراً مستفيضاً . وكيف اتَّفق له ألَّا يزكِّيَ إلاَّ وهو يصلي ؟!

وإن كان تطوع بإعطاء الخاتم على جهة الإيثار والمواساة فليس بمعروف في الكلام أن يكون الرجل إن تصدّق بالدّرهم والدرهمين مُتنفلًا ومتطوعا أنّه معط زكاة ، لأنّ الزكاة عندنا ما وَجَب إخراجُه وكان تطهيراً لسائر ماله ، وسبباً للنّاء والبقاء . إلّا أن يُحمّل الكلامُ على الشّاذ ، وعلى أبعد الجاز . وليس هكذا كلام الحكيم يريد أن يدُل الأمّة على إمامته ، ويوجب عليهم طاعته .

ولابد فى هذه الآية من أحد ضربين : إمَّا أن يكون لفظُها يدل على الله ماقالوا دونَ ما قال غيرهم ، وإمَّا أن تكون قد نزلت فى قصّة مشهورة لعلى الله الماد كقصة الغار حين كانت لأبى بكر .

فإنْ لم تجدوا إلى واحد من هذين سبيلاً فلم يبق إلاَّ أن تزعموا أنَّ الرسول صلى الله عليه قال للناس : إنَّ هذه في علي فاعرفوا له حقّه وفضيلته . ولو كان ذلك كذلك ما اختلف فيه أصحاب التأويل ، ولا قال .

قالت ( المُهانية ) : قد زعمت الرَّوافض أنَّ الله أنزَلَ هذه الآية في علي في فاعرفوا له حقَّه وفضيلته .

ولو كان ذلك كذلك ما اختلف فيه أصحاب التأويل، ولا قال فيه ابن عباس الذي قال (١) .

باللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُم ومَن عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتابِ(١) ».

ولا يجوز أن يقول : « ومن عنده علمُ الكتاب » وهو يعنى عليًّا إلاّ وعلى قد كان أشهر مَنْ هُناك بعلم الكتاب .

وكيف يكون ذلك وقد تُوُلِّقَ النبيُّ صلى الله عليه وهو لم يَجمَع الكتابَ بمد ؟! وقد زَعم الشَّمبيُّ أنه لم يجمعُه إلى أنْ مات .

وكيف يكون من المشهرين بعلم الكتاب وأنت إذا سألت أصاب الأخبار والتّأويل عن أسماء أصحاب التأويل ذكروا ابن عبّاس ومَنْ دون ابن عبّاس بطبقات كالحسن البصرى ، ومُجاهد ، والضّحّاك ، وعكرمة ، وفلان وفلان وفلان ، ولا يذكرونه في هذا الصّنف ، كما لا يذكرون فيه أبا بكر ومُعرَ وعُمان ؛ لأنهم لم يكونوا بالمشهرين بالتّأويل وحفظ ١٠ القرآن ومَعرفة معانيه ؛ لأنَّ غير ذلك كان أغلب عليهم منه ، وقد أخذُوا منه بنصيب . ولم يكونوا كمنْ تجرَّدَ لمعرفة التّأويل حـتَى غلب عليه منه بنصيب . ولم يكونوا كمنْ تجرَّدَ لمعرفة التّأويل حـتَى غلب عليه كا غلب علم التّأويل على ابن عبّاس ، كا غلب على زيد بن ثابت الفرائض ، وكما غلب علم التّأويل على ابن عبّاس ، وكما غلب على أبي وعلى عبد الله القراءات .

ولو كان للناس أن يقولوا في هذه الآية على الظّن وما هو أشبه الكان اولو أولى الناس بها عبد الله بن عباس ، لأنه كان أعلم الناس بها عبد الله بن عباس ، لأنه كان أعلم الناس بها وإن بَطَن وغاب لم يكن عَرفنا فضلَه فيه بالذي ظَهرَ منه ، لعرفنا فضلَه وإن بَطَن وغاب عن العيان لقول النبي صلى الله عليه فيه : « اللهم فَقَيّه في الدِّين وعلمه التّأويل » . فكيف وقد ظهرَ مِن علمه بمعانيه وغريبه ، وإعرابه وقصصه

<sup>(</sup>١) الآية ٣٤ من سورة الرعد ، وهي خاتمتها .

وُ محكَمه ومتشابهه ، وخاصِّه وعامِّه ، وناسخه ومنسوخه ، ومكِّيّه ومدنيّه ، ما لم تَنجِدْ عند أحد شَطْره ولا قريباً منه .

وقالت ( المثمانية ) : إنَّه لا يَمجِزُ أحدُ أَن يَممِد إلى كُل آية في القرآن فيدَّعيَ أُنهًا في أَبِي بَكْر وعُمر كَمَا ادَّعيتم ذلك في على ، وإنما الشِّفاء والبَيان في حمَّة الشَّهادة ، وظُهورِ الحَجَّة .

وزعمت العثمانية أنَّ من الدَّليل على فضيلة أبى بكر على على ِ أنَّ النبى صلى الله عليه سمَّاه « الصِّدِّيق » دونه ، وليس بَعْدَ اسم النَّبى اسم أنْبه أنبه من الصِّدِّيق ، حـتَى كان لا يقال قال أبو بكر وفعل أبو بكر إلَّا والصدِّيق متصل به ، وحـتَى ربَّما قالوا قال الصَّدِّيق وفعل الصَّدِّيق ، استغناءً عن متصل به ، وحـتَى ربَّما قالوا قال الصَّدِّيق وفعل الصَّدِّيق ، استغناءً عن

ولقد قال النبيُّ صلى الله عليه: « الزُّسِر حَوَارِيَّ وابنُ عَمَّتَى ، وطلحةُ حواريَّ » وقال: « عَبَان ذُو النُّورِين » فلم يَقُلِ المسلمون: قال عَبَان ذُو النُّورِين ، وقال الزُّبِير الحَوَارِيّ ، وقال ذو النُّورِين ؛ استغناء عن أسمائهما وكناها .

الله المسلمون أشاءُ والسم أبى بكر وتركوا أن يشيعوا اسم غير أبى بكر وتركوا أن يشيعوا اسم غير أبى بكر ، فهو الذي قلنا وادَّعينا . وإن كان ذلك منهم لشيء رأوه في وجه رسول الله صلى الله عليه وفي صنيعه بأبى بكر ، فلا فلا شيء أدلُّ على الفضيلة والمباينة منه .

ولم يسمَّة النبي صلى الله عليه عليًّا باسم يَنْسُبُه به ، لأنَّ ذلك لو كان

۲۰ (۱) في الأصل: « ولا » .

لظهر كما ظهر اسم مَن ذكرنا . ولاسمًاه أحدُ من أصحاب رسول الله باسم مِ بَان به كما سمَى أصحابُ رسول الله أبا بكر خليفة رسول الله .

ولأبى بكر اسمانِ يدُلَّان على الفضيلة والمباينة : أحدها لم يسمَّ به قطُّ إِلَّا نبيُ أو مَن يتلوه ، والآخر لم يُسَمَّ به أحدٌ من الناس .

فأمَّا الاسمُ الذي لم يسمَّ به إلاَّ نبيُّ فقوله « الصّدّيق » بإجماع من السلمين على هــذا الاسم أنّه لأبي بكر دون غيره . وأما الاسم الذي لم يُسمَّ به مؤمن قطُّ ، ولا بَعْدَه ، فقول ُ جميع الأمّة : يا خليفة رسول الله .

فإنْ كان الذى نُقِلِ إلينا أنّه [كان] يكتُب فى دَهْرِ النبيّ صلى الله عليه:

« من خليفة رسول الله » ويُكتَب إليه « إلى خليفة رسول الله » وكما
كان الحسن يجلف بالله أنَّ النبي صلى الله [عليه] هو تونَّى استخلافَه، ١٠ فلا منزلة أعظمُ منها قدراً ، ولا أرفعُ منها شأنا.

وإن كان المسلمون أجمعوا له على ذلك لخاصة ٍ رأوها فيه ، فكفَى به شرفاً وقدرا ، ومزِيَّة وذِكراً .

وإن زعَم قوم أن الأسماء التي ارتضاها الرسول صلى الله عليه وحَبَا بها أصحابَه لا تدلُّ على فضيلة ولا على خاصَّة كرامة ، وجَسَروا على أن ١٥ يقولوا إنّه ليس في قول النبي صلى الله عليه لحمزة إنّه أسد الله ، وأسد رسولِه ، فضيلة ؛ وليس في قوله « الزُّبير حواري » فضيلة – فليس عندنا في ذلك إلا مثلُ مالهم في صدور أهل القبلة من الإسقاط والإهانة.

فإنْ قالوا : إنَّ اسم الصدَّيق مولَّد موضوعُ مُعُدَث ، أحدَّتُهُ المُمَانية والحشويَّة (١) .

<sup>(</sup>١) الظر لهذه الـكلمة حواشي الحيوان ٦ : ٦٢ @ وكذا دائرة المعارف الإسلامية ٨ : ٢٩ . ٨

قيل لهم ، فلملَّ قوكَم : إنَّ حمزة أسدُ الله ، وأسد رسوله ، وإن جمفراً الطّيارَ في الجنة ، وإنَّ الرُّبير حوارئُ رسولِ الله ، مولَّدُ موضوعُ صنعته الشِّيعة ، وأحدثَه أَتْباع الرُّبير يوم الجُمل ، لافرق بين ذلك .

وكيف يكون اسم ُ الصِّدِّيق مولَّداً محدثا ، وأكثر من تكلَّم به ليسوا بذوي نِحلة ٍ فيتقدَّروا<sup>(1)</sup> له ، ولا بذوي معرفة فيعرِّفوا فضله ، ولا ذوي قرابة فيطلبوا السَّبق به ، مع الذي نجده في الأشعار الصحيحة القديمة . وليس بين الأشعار والأخبار فرق إذا جاءت مجيء المحجج .

وإَنَّمَا ذَكَرِنَا الْأَشْمَارِ مِمْ الْأَخْبَارِ لِيعْرَفُوا ظَهُورِ أَمْمَ، ، ووجوهَ دَلاثُلُهُ وقهرِ أُسْبَابِهِ ، وليكون آنَس للقلوب ، وأسكَنَ للنُّفُوس ، وأقطَعَ دلائله وقهرِ أسبابه ، وليكون آنَس للقلوب ، وأسكَنَ للنُّفُوس ، وأقطَعَ ١٠ لشَغَب آلخصم ، وليجَحْد (٢) المنازع .

فماً جاء من الأشعار في ذلك قول شرَيح بن هاني الحارثي (") ، وكان معمرًا وكان شيعيًا ، وهو يرتجز في بمض حُروبه : أصبحت ذا بث أقاسي الكبرا في قد عشت بين المشركين أعصرا (١) ثمنّ أدركت الرسول المنذرا(٥) وبمدء صدّيقة وعمرا

١٥) فيتقدروا ، مهملة في الأصل . والتقدر : التقدير ، والتهيؤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ويجحد » .

<sup>(</sup>٣) أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعثه على في التحكيم على أربعائة رجل ، وقتل خازياً بسجستان مع عبد الله بن أبى بكرة في ولاية الحجاج بن يوسف سنة ٧٩ . وعاش مائة وعشر سنين ، أو عشرين ومائة سنة . الإصابة ، وتهذيب التهذيب ، والمعمرين السجستاني

۲۸ ۲۸ والطبری ۷:۲۸۲ ۰

<sup>(</sup>٤) الإسابة: ﴿ وعشت ﴾ .

<sup>(</sup>ه) الإصابة والمعمرين والطبرى : « النبي المنذرا » ·

ويوم أَ مِهْرَانَ ويوم تُسَرَّا وبالْبَمَـيْراوَاتِ والشَّـقَرَّا اللهِ وَالْبَمَـيْراوَاتِ والشَّـقَرَّا والجُعَ من صِفِّيْنِهِم والنَّهْرَا (٢) هَيهاتُ ما أَطُولَ هـذا عُمُرًا اللهُ عَرى أَنَّ هذا شُرَيحَ بن هاني مَا يَعَى أَبا بَكر مِدِّيقاً على مالم يَزْلُ يسمَّى به .

وقال العجّاج بن رُؤبة ، وهو أعرابيُّ ليس بذى نِحلةٍ ولا صاحب ً ه خصومة ، وقد أدرك الجاهلية :

عَهَدَ نَبِي مَا عَفَا ومَا دَثَرُ وعَهَدَ عُمَانَ وعهداً من عمر (٣) وعهداً من عرر (٣) وعهد وعهد وعهد وعهد وعهد وعهد الوزر وعهد وعهد المخيرة وعهد المخيرة على المنابعة وهو بمكّة أنَّ الأنصار

قد كانوا اجتمعوا وقالوا لقريش في سَقيفة بني ساعدة: مِنَّا أُمير ومنكم أُمير: ١٠ \* قُبُرِضَ النبيُّ وبُو يع َ الصّدِّينُ \*

well'a

10

في قصيدة له طويلة ، وهو التي يقول فيها : \* وأرادَ أَمْراً دونَه العَيُّوقُ \*

وإنما أردنا منها المني .

وقال أبو يحجن ٍ في ذلك :

سُمِّيتَ صِـدِّيقًا وكُلُّ مهاجر سِواكَ يُسَمَّى باسمِهِ غيرَ منكر

(۱) باجیراوات ، وهی باجیری ، وهو موضع دون تکریت ، وسماه أبو النجم « الجیرات » فی قوله :

\* بين الجيرات المباركات \*

معجم ما استعجم ۲۷۰ . ولم يرد هذا البيت في المصرين وفي الإصابة : « وياحيرارات » ٢٠ وفي الأصل هنا : « وياحيرات » بإهمال الجم والياءالثانية وعند الطبرى : « وباجيرات مع المشقرا » ٠

(٢) الطبرى والإصابة والمعمرين : ﴿ فِي صَفَيْهُم ﴾ .

Oa stor of the first magnitude. 10 alpes is rilled (4)

وقال طريف بن عدى بن حاتم :

Jawin.

RTHE & obid,

أبيدوا قُريشاً بالسَّيوف ليظهروا مَعاهدَ دبنِ اللهِ بعد محمد وصدِّيقه التَّالَى المعينِ بماله طورى البَطنِ محود الضَّريبةِ مِذْود (۱) وأصاخ لقدول الصَّادق المقطر واول من صلى وصاحب حنكه (۲) أصاخ لقدول الصَّادق المقطر واول من صلى وصاحب عنكه الله في ذاك الأديم القدد (۱) وبعد قتيل الحمرُ مُزانِ ، وباركَتْ يَدُ الله في ذاك الأديم القدد (۱) أقاموا طاقق عارين عن الهددي وليس يَقُوم الدِّين إلا بمُهْتد فلما تولو الطاقي الحق الحق وثاب البهدم كلُّ غاو مُطرد وان فلما تولو الطاقي المهم كلُّ غاو مُطرد وان النه الماص طريد رسول الله الله عليه ، « والمطرد » : أراد أباه الحكم بن أبي العاص طريد رسول الله عليه ،

وقال حسَّانُ بن ثابتٍ فى ذلك أيضاً ، وهو يهجو بعض الشعراء (١٠) : لو كنت من هاشيم أو من بنى أسدٍ أو عبد شمس أَوَ أصحابِ اللَّوا الصِّيدِ أو فى الذُّوْابِقِ من تيم وقعت بهم أو من بنى بُجَرَحَ اللَّحْشُر الجلاعيد (٥) أو من سَرارة أقوامٍ أُولِى حسب لم تُصْبح اليومَ يَــُسًا ماثلَ العُود (٢)

۱۵ (۱) فى الأصل : « قوى البطن » تحريف · انظر الحماســة بشرح المرزوق ١٦١٦ — ١٦١٧ .

<sup>(</sup>٢) حكه ، كذا وردت مهملة وبكاف مستطيلة • ك . .

<sup>(</sup>٣) قتيل الهرمزان ، يمنى به عمر بن الخطاب ، وكان الهرمزان متهماً فى قتل عمر ، هو وأبو اؤاؤة ، وجفينة ، انظر نسب قريش • • ٣ .

۲۰ (٤) هو مسافع بن عياض التيمي ٠ السكامل ١٤١ ليبسك وديوان حسان ١٣٣٠ ٠

<sup>(</sup>ه) الكامل والديوان : « رضيت بهم » · الجلمد والجلاعد : الصلب الشديد · في الأصل : « الحلاحيد » صوابه من الديوان والكامل ·

<sup>(</sup>٦) هو من سرارتهم ، أي صميعهم • النسكس : الدنيء المقصر •

لولا الرَّسولُ ورُوح القدس يَحفظه وأنَّني أحفظ الصِّدِّيق عِمهداً أتتكم خيلنا كاللود كالحة من كلّ خيفانة طال اللجام بها

وأمرُ ربك حتم عير مردود (١) وطلحة بن عُبيد الله ذا الجود تَطوى السَّباسب بالشُّم المناجيد(٢) وكلِّ مختطف الأقراب كالسِّيد(٢)

وقال 'طليحة الأسدى في ذلك :

وعُكَّاشة الغُّنميِّ يا أمَّ مَعبد (١) رُجوعي عن الإسلام رأى القيَّــد طريداً وقدماً كنت عير مطرَّد ومُعْطِ بِمَا أحدثتُ من حدثٍ يَدِي

ندمت عَلَى ما كان من قتــل ثابت وأعظمُ من هذين عندي مُصيبةً وتركى بلادى والخطوب كشيرة فهل يَقْبل الصِّدِّينِ أُنِّي تائب وقال البارقُ في ذلك أيضاً :

بَكُر النَّمِيُّ بخير كندة كلِّها بابن الأشَجِّ وخالِه الصَّدِّيقِ!

هؤلاء الذين ذكرنا: شُرَيح بن هاني ، والمجَّاج بن رؤبة ، والحارث ابن هشام بن المفيرة ، وطريف بن عَديّ بن عاتم ، وحَسَّان بن ثابت ، و طليحة الأسدى ، ومن أشبهم ، ليسوا بأصحاب خصومات ولا نظرٍ

في الفاضل والمفضول .

10

<sup>(</sup>١) الكامل والديوان:

لولا الرسول فإني لست عاصيه حتى يغيبني في الرمس ملحودي

 <sup>(</sup>٢) الاوذ: حضن الجبل وجانبه · في النسختين : « الاود » ·

 <sup>(</sup>٣) مختطف ، من الخطف ، وهو الضمر وخفة لحم الجنب · وفي الأصل : « مختلف » ، ولا وجه له . والأقراب : جم قرب بالضم ، وهو الخاصرة . والسيد : الذئب . وهذا البيت وسابقه لم يرويا في ديوان حسان ٠

<sup>(</sup>٤) هو عكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس بن مهة بن بكير بن غنم بن دودان بن أسد . الإصابة ٢٧٢٠.

وإنمَّا قدَّموه وسَمَّوْه صديقاً على ما لم يزَلْ يُسمَّى به . وهذا أكثرُ من أن نأتى عليه في كتابنا ونستقصية .

والمجب من الرَّوافض حين ترى ما قال رشيد الهَجَرى (١) والسيّد الحيري ، ومنصور النَّمَرِي حجَّة في أشمارها إذا كان ذلك القول في على بن أبي طالب. وإذا قال حسَّان بن ثابت ، والمجاج ، والحارث بن هشام ، وأشباهُهم ممَّن ذكرنا في القَدَم والقَدر ، في أبي بكر وعمَان وعمر وتقديمهم ، لم يكن حجَّة .

وفى قول عبد الله بن عَبّاس لمائشة بعد الجمل فى دار بنى خَلف الخِراعيّ حين أرسلَه على بن أبى طالب إليها: « لِمَ تقولين إنّه ليس الخزاعيّ حين أرسلَه على بن أبى طالب إليها: « لِمَ تقولين إنّه ليس الحرن موضع أنتم به ، ونحن جعلنا أباك صدِّيقاً وجعلناكِ أمَّ المؤمنين » ، حجَّة في أنَّ تسميتَه بالصِّد بق قد كان مستعملاً في ذلك الدهر .

وإذا أحبب أن تَعلم قدر هذا الاسم الذي سَمَّى به النبيُّ صلى الله عليه أبا بكر فانظر في كتاب الله . قال الله جلَّ ثناؤه : « واذكُر في الكتاب الله علياً . ورَفَعْناه مكاناً علياً (٢) » وقال : « واذكر واذكر في الكتاب إنه كان صدِّيقاً نبياً . ورَفَعْناه مكاناً علياً (٢) » وقال : « واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوَعْد وكان رسُولاً نبياً (٣) » ، فذكر صدِّيقيَّته (٤) قبل أن يذكُر نبوَّته .

<sup>(</sup>۱) ذكره فى لسان الميزان ۲ : ۲۰ والأنساب ۸۸ ، وكان ممن يؤمن بالرجمة ، وقد قطع زياد لسانه وصلبه على باب دار عمرو بن حريث ·

٠٠ (٢) الآية ٥١، ٥١ من سورة ممايم ٠

 <sup>(</sup>٣) الآية ٤٥ من سورة مراج ٠

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « صديقه » ، وانظر الرياض النضرة ١ : ٢١ : ٠ ؛

وقال فى كتابه: « ما السيحُ بنُ مَرْيَم إلاَّ رسولُ قد خَلتْ مِن قبله الرُّسُل وأُمُّه صِدّيقةُ كاناً يأكلانِ الطَّمَامَ انْظُرُ كَيْفَ نبيّن لهم الآيات ثم انظر أنَّى مُؤْفكُون (١) » .

ولكن انظر كيف نُبيِّن للرَّوافض الحجيجَ بالآيات والإجماع ثم انظر أنَّى يؤفكون، أى يسخرون (٢) بهذه الفضيلة له على على .

ثم الذي كان مِن تأمير النبي صلى الله عليه أبا بكر عليه حين ولاً المرسم وبعثه أميراً على الحاج سنة تسع ، وبعث علياً يقرأ على الناس آيات من سورة براءة ، وكان أبو بكر الإمام وعلى المأموم ، وكان أبو بكر الا الا العام وعلى المأموم ، وكان أبو بكر الداّفع بالموسم ، ولم يكن لعلى أن يندفع حـ قى يدفع أبو بكر ، ولا يستطيع خَلَقُ من الناس أن يزعم أن سنة تسع دفع بالناس غير أبو بكر ، ١٠ ولا يستطيع أحد أن يزعم أن سنة تسع لم يَبعث (٣) النبي صلى الله عليه ولا يستطيع أحد أن يزعم أن سنة تسع لم يَبعث (٣) النبي صلى الله عليه بصدر سورة براءة مع على بن أبي طالب ليقرأه على الناس إذا فرغ أبو بكر .

فإن قال قائل: ألا ترى أنّه كان لعلى بن أبى طالب فى ذلك الموقف من الفضل ماليس له لخصلتين: إحداها أن النبى صلى الله عليه بَمثَ معه بصدر براءة ، وقال: «لايبلِّغ عَيِّى إلا وجل ميّى». والأُخرى فَرط ١٥ الاحتمال وشد الخطار الذى احتمله على حين يقوم بالبراءة و قطع العهد وقد وافى الموسم من قبائل العرب ومن الموثورين والناقين والحنقين ، العددُ الذى لا يُحمَى ، والقُوَّة التى لا تُدفَع ، فشمر عن ساقيه وأبدى

الاستام المستام المستام

۲.

<sup>(</sup>١) الآية ٧٠ من سورة المائدة ٠

<sup>(</sup>٢) كـذا . وفسرت بممنى بصرفون ، ويصدون ، ويخدعون .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، « لو يبعث » •

صفحته . فني هاتبن الخصَّلتين دليلٌ على أنَّ له في ذلك ماليس لأبي بكر ، والمحنةُ عليه أشد .

قيل له : إن كان الشّأن في شيده الخطار والتغرير والتعرّض على ما قلتم ، فنصيب أبي بكر في ذلك أوفر ، والأمن عليه أخوف ، وهو إليه ما قلتم ، فنصيب أبي بكر كان هو الأمير والوالي والمتبوع ، وعلى هو المؤتم والرعية والسّامع والمطيع . وبين التّابع والمتبوع والآمن والمأمور فرق . وأمّا قولكم : إن النبي صلى الله عليه قال حين بعث بصدر سورة وأمّا قولكم : إن النبي صلى الله عليه قال حين بعث بعث بصدر سورة براءة مع على بن أبي طالب : « إنّه لا يبلّغ عنى إلا رجل منى » فإعان قال هذا وليس بحضرته أبو بكر ليكون على قد قد قد عليه ، فاعلى الله عليه قد كان وجّه أبا بكر قبل ذلك ، ثم بعث علياً المدة فلحقه في الطّريق .

وقد زعم ناس من (المثمانية) أن النبي صلى الله عليه لم يقل ذلك الله عليه لله عليه الله عليه الله عليه عبره في الدين ، ولكن النبي صلى الله عليه عامل العرب على مشل ما كان بعضهُم يتعرقه من بعض ، وكعادتهم عامل العرب على مشل ما كان العيد منهم إذا عقد لقوم حلفا و عقد الحلف وحل التقد عيره ، أو رجل من رهطه دنيا كأخ أو ابن عم ، فلذلك قال النبي صلى الله عليه ذلك القول . أو ابن ، أو عم ، أو ابن عم ، فلذلك قال النبي صلى الله عليه ذلك القول . ثم الذي كان من تفضيله عليه وعلى الناس جميعاً أيّام شكاته ، عيث أمره أن يؤم النّاس ويقوم مقامَه في صدلته وعلى منبره ، حيث أن عائشة وحفصة أرادتا صرف ذلك عنه لعليل سنذ كرها في

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وإنَّا » .

موضعها إن شاء الله ، فقال النبي صلى الله عليه : « إليكُنَّ عَنِي صواحبَ أيوسف ، أبَى اللهُ ورسولهُ إلاَّ أن يصلّى أبو بكر » .

ولم يستطع أحد من الناس أن يقول إنه صلى بالناس في تلك الأيام غيره ، ولا استطاع أحد أن يقول إن المأمور بالصلاة كان غيره ، حتى قالوا بأجمهم : اختارَهُ رسولُ الله لديننا فاخترناه لدُنيانا . وحتى قالوا : ولاه رسول الله صلاتنا ، وزكاتنا تبيخ لصلاتنا وها معظا أم الدين .

ولا يستطيع أحد أن يقول: إنّه لما تقدم أبو بكر بالناس ليصلّى بهم والنبى صلى الله عليه مُستَجُّى قال له رجل واحد: ومالك تصلّى بنا على غير عَهد ولا سَبب. ولا قال رجل مِن خلفه مثل ذلك، ولا قال ١٠ رجل من الأنصار: مِنّا مصلّ مصلّ ، كما قالوا: مِنّا أمير ومنكم أمير .

فإن كان النَّاسُ مع كثرة الخير والشرِّ فيهم تركوا مجاراته ومدافعته في قيامه في مَقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لتبريزه ، كان ، عليهم عند أنفسهم فكنى بذلك دليلاً على الفضل ، وحجَّة على الاستحقاق .

وإن كان رضاهم بذلك وتسليمهم (١) ، للذى ثبت عندهم من أمر رسول الله صلى الله عليه وتقديمه إيّاه ، فليس لأحد في ذلك متكلّم ، ولا لشاغب (٢) فيه متعلّق ، ولا لواقف فيه عُذر ، والقوم جميع ، ومُصلاً هم واحد ، وتقدّمه ظاهر .

10

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ وتسليمٍ ۗ \* .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ولا ساعب » .

ولم تكن صلاة واحدة فيكون خِلْسة (). والقومُ كانوا أشدُّ تقديماً لذلك المقام من أن يَدَعُوا رجلا كم يقهر هم بسيف ، ولم يَمتنع عليهم بمشيرة ، ولم يُفض فيهم الأموال ، وليس معه فضل بأن ، ولا سبب من من قرابة ، ولا أمر من النبي صلى الله عليه .

فإن صاروا إلى الاعتلال بالأحاديث وذكر الآثار قالوا(٢): إنما نحتاج الى المقابلة بين أفمال على وأفمال غيره ، لو كُناً لا نجد له غير الأفمال . فإذا كنا قد وجَدْنا له من غير الأفمال ما هو أدلُّ على الفضيلة من الأفمال ، لم يكن لنا أن نتخطّى الأفضل إلى الأنقص في دفع المتغلّب ، وإقامة المستحق عند تظهوره وزوال التقيّة فيه . لا أنهم (٣) قابلوا بين جميع المهاجرين في القرُّب والبعد ، ولا أنهم صنعوا العلم بفضه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكناهم قوم قد كانوا من قبل ذلك بثلاث وعشرين سنة يرى بعضهم بعضاً ويعرف بعضهم أمن بعض ، يَغْزُون مما ويُقيمون مما ويعمون من النبي صلى الله عليه القول بعد القول ، ويرون أحوال الرِّجال عند النبي صلى الله عليه ، وفي المسلمين وفي أنفسهم ، ويرون أحوال الرِّجال عند النبي صلى الله عليه ، وفي المسلمين وفي أنفسهم ، فعلموا بذلك فضل أبي بكر ، فلما توفي النبي لم يحتاجوا مع علمهم الأوّل إلى أن يضموا علماً ثانياً .

ولو أنَّ رجلاً منَّا شاهَدَ النبي صلى الله عليه وأصحابه سنة واحدةً ماخَفِي عليه مَن القدَّمُ عنده وعند المسلمين ، ومَن أشبَهُم به هَدْياً

 <sup>(</sup>١) في الأصل : لا حلسه » .

۲۰ فى الأصل : « وقالوا » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ولأنهم » .

وعملاً ، وطريقةً وعزماً . فما ظَنَّك بالسَّلف الطيّب ، والِخيار المُنتخبين ، وأسِّ الإسلام ومُرسَى قواعده .

وذلك أنَّ أبا بكر لا يخلو حيث أسلَمَ أن يكون أسلم قبل الناس ، أو ثانياً ، أو ثالثاً . فإن كان إسلامُه قبل الناس فقد تبيَّن للثانى تقدُّمهُ ، وللتّالث تقدُّمهُ مله عليه ، فإذا كانوا ثلاثة لم يخف عليهم أيَّهم أفضل . هم إنْ أسلمَ بعدهم نفر لم يخف أيضاً قصَّة الثلاثة المتقدّمين . وكلّما أسلمَ قوم لم يَخف عليهم حال الأفضل بالذي يرون عند من أسلمَ قبلهم . فكانوا كذلك ثلاثاً وعشرين سنة .

وقولُ الرَّسول صلى الله عليه في الرَّجل ومديحُه له وإخبارُه عن فَضْلهِ ومنزِلته ، والوحْيُ ينزل عليه صبَاحَ مَسَاءَ ، أدلُّ على طهارته وإخلاصه .

وإذا كان العبد كذلك كانت النّفوس إليه أسكن ، وكان من التّبَذُّلُ (٢) أبعد ، مع السلامة من النّفاق ، والدَّخَلُ في الاعتقاد؛ لأن (٣) الفلط في خبر الرَّسول صلى الله عليه ونصَّه وتبيينه وإقراره للرَّجل(١)

4 -

<sup>(</sup>١) في الأصل: « طاهرته » • (١)

<sup>(</sup>٢) التبذل: ترك التصاون · في الأصل: « التبذيل » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ق ولأن .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ الرجل ، ﴿

بالفضيلة والاستحقاق، أقلُّ من الغَلط فيما بين أقدار النّاس، من الموازنة بين أفمالهم وعقُولهم، وعلومهم وتجاربهم، وصلاح النّاس عليهم، مع كثرة عدد المُتساوين والمتقاربة، ومع كثرة عدد المُتساوين والمتقاربين من الرّجال.

وهو قابض على يده وقد أشخصه فأعاً لمن بحضرته : « مَن كنت وهو قابض على يده وقد أشخصه فأعاً لمن بحضرته : « مَن كنت مولاه فعلى مولاه فعلى مولاه ، اللهم عاد من عاداه ، ووال من والاه » وقوله : « أنت مِتى بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنّه لا نبي من بعدى » . وقوله : « اللهم آتنى بأحب الناس إليك يأكل معى مِن هذا الطير » وقوله : « اللهم آتنى بأحب الناس إليك يأكل معى مِن هذا الطير » وقوله : « اللهم آتنى بأحب الناس إليك يأكل معى مِن هذا الطير » وقوله : « اللهم آتنى بأحب الناس الله يَكون أنصاريًا ، فأبى الله إلا أن يكون أنصاريًا ، فأبى الله إلا أن يجمّله الآكل ، والآتى ، والأحب .

ومن ذلك أنَّ النبيَّ صلى الله عليه حين آخَي بين أصحابه فقرَ نبين الأشكال ، وقردَ الله عليه أخاً مِن بين جميع أمَّته وعِلية أصحابه .

10 قيل لهم: إنَّ الأخبارَ لا بدَّ فيها من التَّصادُق كما لا بدَّ في دَرَك المُقول من التَّمارف في حجبج المقُول ، والتَّصادق في حجبج المقُول ، والتَّصادق في حجبج السمع ، عدَمَ الإنصاف ، وبُطلان الـكلام .

وليس لكم أن ترفعوا خبراً له ضرب من الإسناد وتوجبون المتصديق مثله ؟ لأن كل واحدٍ من الخصمين لا يُعجزه دفعُ المستفيض بلسانه ،

٠٠ (١) قرد: جمع ٠ وفي الأصل: « فرد ٠ .

<sup>(</sup>٢) أي وأنتم توجبون .

فضلاً عن دفع الشَّاذَ وإنْ كان ناقلُه عدلاً في ظاهره . فإذا كان ناقلُه ذلك كذلك فأولَى الأمور بكم وبهم الصّدق . وليس كلُّ مَن أراد الصّدق في مثل هذا قدرَ عليه إلا بالتقدُّم في كثرة السَّماع وانساع الرّواية . وليس لأحد ، وإنْ حَسُنَ عقلُه وصح في فيكره ، أن يقول فيما لا يضاف علمه إلا من طريق الخبر/حتى يكون صاحب خبر ، وطالب أثر . فإذا ٥ صح عقله وكثر سماعه ، خفَّت (١) مؤونته على نفسه وعلى خصمه .

أو ما علمتم أن خصومَكم وهم أكثر منكم عدداً ، وأكثر فقيها ومحدثاً ، يروون أن النبي صلى الله عليه قال : « لَيسَ أحدُ أَمَنَ علينا بصحبته وذات يده من أبي بكر ، ولو كنت متّخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتتّخذت أبا بكر خليلا ، لكن وُدًّا وإخاء إيمان (٢) » . فإن كان هـذا ١٠ الحديث كما نقلوا لم يجُز أن يكون النبي صلى الله عليه أخا أحد إلا أن يكون النبي صلى الله عليه أخا أحد إلا أن يكون النبي مملى الله عليه أخا أحد إلا أن يكون النبي مملى الله عليه أخا أحد الا أن مودّة.

وأعجب من هذا يَرْوون أنَّ النبي صلى الله عليه قال في شَكاَ ته وقُبيلَ وفاته : « إنَّه لم يكنْ نبيُ قبلي فيموت حَّتى يتَّخذ من أُمَّته خليلاً ، وإنَّ ١٥ خليلي منكم ابنُ أبي تُحافة (٣) » .

ويَروون أنَّ النبي صلى الله عليه قال : « اقتَدُوا بالذَين مِن بعدى : أبى بكر ٍ وعمر » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وخفت » ·

<sup>(</sup>۲) فی الأصل: « وذا واخا اسان » صوابه من الریاض النضرة ۱ : ۸۵ وانظر فتح . ۳ الباری ۷ : ۱۰ .

<sup>(</sup>٣) الرياض النضرة ١ : ٨٤ . ١

وقد تعلمون أنَّ إسنادَه عبد اللك (١) ، عن رِبْمَى (٢) عن حذيفة (٣) ، والآخر سَلَمة بن كُهَيل ، عن أبي الزَّعراء (١) ، عن عبد الله (٥) .

ويروون أنَّ النبى صلى الله عليه ، نظر إلى أبى بكر وعُمر مُقْبلَين . فقال : « هذان سيِّدًا كُهولِ أهل الجنَّة من الأوَّلين والآخرين ، إلاَّ الْأنبياء والمرسلين . يا علىُّ لا تُخْبرهُما » .

فزعَموا جميعاً أن عليًّا قال: ولو كانا حيَّينِ ما حدَّثتكم .

ويروون جميعاً أنَّ عليًّا قام في النّاس خطيباً فقال : « ألاَ إنَّ خير هذه الأُمَّةِ بَعَدَ نبيِّها أبو بكر ، والثاني عُمر ، ولو شئْت أن أخبركم بالثّالث فعلت » . فكَنى عن ذِكر عثمان .

النبي صلى الله عليه لمّا أسّس مسجد المدينة جاء بحجر فوضعه ، فوضعة ، ثم جاء عمر بحجر فوضعه ، ثم جاء عمانُ بحجر فوضعه ، فسئل النبيّ صلى الله عليه عن ذلك فقال :
 « هم الأمر الخلافة (٢) من بعدى » .

وقالوا: لمَّا قدم المدينة رسولُ الله صلى الله عليه خَطَّ لأهل قُباء مسجدهم الله عليه حَجَرا ، ثمَّ قال إنه يا أبا بكر ضَع

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « عند الملل » · وهو عبد الملك بن عمير بن سويد بن حارثة الفرشى السكوف · المتوفى سنة ١٣٦ . تهذيب التهذيب ·

<sup>(</sup>٢) ربعي بن حراش الكوفي • المتوفي سنة ١٠٤ . تهذيب التهذيب •

<sup>(</sup>٣) حذيفة بن اليمان ، الصحابي الجليل ، وكان صاحب سر رسول الله · توفي سنة ٣٦ ·

٠٠ الإصابة وتهذيب التهذيب

<sup>(</sup>٤) هو خال سلمة بن كهيل · واسمه عبد الله بن هاني الكندى الكوفى ، وهو أبو الزعراء الكبد ، كان من كبار التابعين · تهذيب التهذيب ·

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن مسعود ٠

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل ٠

٧) العَنْرَة ، بالتحريك : عصا في قدر نصف الرمح في طرفها الأسفل زج كـزج الرمح .

حجراً إلى جَنْب حَجَرى ثم قال : يا عَمَان خُذْ حجراً فَضعه إلى جنب عُمر . ثُمَّ التفتَ إلى سائر الناس فقال : وَضَع رجل مَجَرَه حيثُ أحبً .

ويروون أنَّ النبي صلى الله عليه قال يومَ الْحَديبية : « مَثَلُ أَبِي بَكْرِ فَي اللائكَةُ مَثَلُ إبراهيم ، في الملائكة مَثَلُ مِيكائيلَ يَنزل بالرَّحة ، ومثلُه في الأنبياء مثلُ إبراهيم ، ومثل عمر في الملائكة مَثَل جبريل ينزل بالشُّخط ، وفي الأنبياء مثل موسى » . والحديث طويلُ ولكيِّني اختصرته .

ويُروى أنَّ النبى صلى الله عليه وُضِع فى كِفَّةِ الميزان والأُمَّةُ فَى الْمَدَانُ والأُمَّةُ فَى الْمَدَّةُ اللهِ الله عليه ووُضع فى الله عليه ووُضع فى الله عليه ووُضع فى الله عليه ووُضع أبو بكر مكانَه فرجَح بالأمّة ، ثم أُخرِج أبو بكر ووضع عمرُ مكانَه فرجَح بالأمة ، ثم أُخرِج أبو بكر ووضع عمرُ مكانَه فرجَح بالأمة ، ثم أُخرِج فرفع الميزان (١) .

1.

وقالوا : إنَّ النبي صلى الله عليه قال : « أَيُّهَا النَّاسُ ، إنَّ الله بمثنى إليكم جميماً فقلتم : كذبت ، وقال لى صاحبي : صدقت ، فهل أنتم تاركيَّ وصاحبي ؟ » .

وثمَّا يؤكد هـذا قولُ النبي صلى الله عليه : « ما دعوت أحداً إلى الاسلام إلا وقد كان له تَردُّدُ وكبُوة ، إلاَّ ما كانَ من أبي بكر فإنَّه ١٥ المَّامِّمُ مَنْ أَبِي بَكْرِ فَإِنَّهُ ١٥ لَمْ مِنْ أَبِي بَكْرِ فَإِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ أَبِي بَكْرِ فَإِنَّهُ ١٥ لَمْ مِنْ مُنْ مُنْ أَبِي بَكْرِ فَإِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ أَبِي بَكْرِ فَإِنَّهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ فَإِنِّهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ فَإِنَّهُ مِنْ أَنْ لِمُ يَعْلِمُ مُنْ أَنْ فَا لَا مُنْ مُنْ أَنْ لِمُ يَعْلِمُ مِنْ أَنْ لِمُ لِمُنْ مُنْ أَنْ لِمُنْ مُنْ أَنْ لِمُ لِمُنْ مُنْ أَنْ لِمُنْ مُنْ أَنْ لِمُنْ لِمُنْ مُنْ أَنْ لِمُنْ أَنْ لِمُنْ أَنْ لِمْ يَعْلِمُ لَا مُنْ أَنْ لِمُنْ أَنْ لِمُنْ أَنْ لِمُنْ أَنْ لِمْ يُعْلِقُونُ مُنْ مُنْ أَنْ لِمُنْ أَنْ لِمُنْ مُنْ أَنْ لِمُنْ مُنْ أَنْ لِمُنْ لِمُنْ أَنْ لِمُنْ مُنْ أَنْ لِمُنْ مُنْ أَنْ لِمُنْ مُنْ أَنْ لِمُنْ أَنْ لِمُنْ مُنْ أَنْ لِمُ لِمُنْ أَنْ لِمُنْ أَنْ لِمُنْ مُنْ أَنْ لِمُ لِمُنْ أَنْ لِمُنْ مُنْ أَنْ لِمُ مُنْ أَنْ لِمُنْ لِمُنْ مُنْ أَنْ لِمُ لِمُنْ لِمُنْ لِمُ لِنْ لِمُنْ لِمُ لِمُنْ لِمُ لِمُنْ لِمُنْ لِمُ مُنْ أَنْ لِمُ مُنْ أَنْ لِمُ لِمُنْ لِمُنْ مُنْ لِمُ لِمُنْ لِمُ لِمُنْ لِمُ لِمُ

وقالوا : إِنَّ النبي صلى الله عليه قال : « إِنَّ أَبا بَكْرٍ لَمْ يَسُونْنِي قَطْ ، فَاعْرِفُوا ذلك له » ، في كلام طويل .

فإن كان ما رويتم فى فضيلة على حقاً ، وما رَوَوا فى فضيلة أبى بكر حقاً ، وما رَوَوا فى فضيلة أبى بكر حقاً ، فأبو بكر خير من على ، وعلى خير من أبى بكر . وهذا هو ٢٠

<sup>(</sup>١) انظر الرياض النصرة ١: ٣٧.

التّناقض ، والحقُّ لا يتناقض . وفي هذا دليلُ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلّم بذلك ولا قاله ، لأنَّ الخبر إذا خَرَج مخرج العام في تفضيل أبي بكر ، وكذلك في تفضيل على ، فليس له وجه الله ما قلنا ، إلاَّ أن يكون النبي صلى الله عليه قد قال أحد القولين وصحت به الشّهادة ، ولم يقل الآخر وإنّما ولّدته الرّجال ، وصنعته حملة السّير . ولا سبيل لنا إلى معرفة ذلك إذا كان الإسناد متساويا ، وعند الرجال مُتقارباً . وليس في هذه الأحديث كلّها حديث يضطر خصمه إلى معرفة صحته ، أو يكون النبي صلى الله عليه قد تكلم بكثير من هاتين الروايتين وكان معناه وقصده فيها معروفا الله عليه قد تكلم بكثير من هاتين الروايتين وكان معناه وقصده فيها معروفا عند من كان بحضرته ، حتى كان الجميع يعرفون خاصة من عامة . ولكن الناقلين احتماوها عن السّلف مجرّدة (۱) بغير تأويل معانيها ، فأدّوها على الله ظ العام ، فصار السامع يتناقض عنده إذا قابل بعضها ببعض ، لجهله بأصول محارجها ، وكيف كان موقعها .

والذي فَسَّر تُ لَكَ مثلُ تَعرف به سَمْتَ اللهِجَّة ، وقَصْدَ السّبيل .
وهو كما نَقَلُوا أَنَّ النبي صلى الله عليه قال : « ما أَقَلَّتِ الغَبْرا ولا
وهو كما نَقَلُوا أَنَّ النبي صلى الله عليه قال : « ما أَقَلَّتِ الغَبْرا ولا
أَظَّلت اللهِضرا على ذِي لهجة أَصْدَق من أبي ذَر » . ولم يكن بالنبي
صلى الله عليه إلى استثناء نفسه حاجة " ؛ لمعرفته باستغناء النّاس
عن ذلك .

وقد عَرفْنا بوجه آخَرَ أَنَّ حديث أَبى ذرِّ كَان تَخْرِجه تَخْرِج العامّ وأنّه خاصُ وإن لم تَكَن خُصوصيتُهُ موجودةً في لفظ الحديث ؛ لأنَّك ٢٠ إذا سألت الشِّيع فقلت : أيُّ الرجلين كان أصدقَ عِند النبي صلى الله عليه :

<sup>(</sup>١) في الأصل: « مجرد » .

أبو ذَرِّ أو على ؟ قالوا بأجمعهم : على وإنَّمَا تَرَكُ (١) النبيُّ صلى الله عليه لمله بمعرفة المسلم بذلك من رأيه . ﴿

وكذلك لو سألت العثمانية فقلت : أَيُّ الرَّجلينِ كَانَ أَصَدَقَ عَنْدَ النَّبِي صلى الله عليه : أبو بكر أو أبو ذَرَّ ! قالوا : أبو بكر ، كقول الشَّيَع في على ".

فقد أُجَمَعَ الصَّنْفان جميماً أنَّ غير أبى ذَرِّ أصدقُ من أبى ذرّ . ومن ذلك قول النبى صلى الله عليه : « منَّا خَير فارس ٍ في العرب » قالوا : من هو ؟ قال : عكَّاشة بن مِحْصن .

وليس بين الأمّة تنازعُ أنّ زيدَ بن حارثة ، وجمفر بنَ أبى طالب الطّيار ، والزُّ بير ، خيرٌ من ءُكًاشة .

ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه : « يأتيكم خيْرُ ذي يمَن ، [ عليه (٢) ] مَسْحة مُلْك » . فأتاهم جَرير بن عبد الله .

فلوكان هذ اللفظ المامُّ عامًّا فى معناه ، ولم يكن النبيُّ صلى الله عليه اتَّـكل فيه على معرفة القوم ، فترك لذلك الاستثناء والتَّفسيرَ ، لـكان واجبًا أن يكون جريرُ خيراً من سعد بن مُعاذ ، ومن حَمِى الدَّبرُ<sup>(٣)</sup>، ١٥

<sup>(</sup>١) في الأصل : « نزل » .

<sup>(</sup>٢) انظر اللسان (مسح ٤٣٤)٠

<sup>(</sup>٣) هو عاصم بن ثابت بن أبى الأفلج الأنصارى ، وكان قد قتل مسافعاً والجلاس ابنى طلحة ، من عظاء المشركين ، يوم أحد ثم قتل ، فأرسلت قريش ليؤتوا بشىء من جسده ، فيهث الله عليه مثل الظلة من الدبر ، فحمته منهم فارتدعوا عنه حتى أخذه المسلمون فدفنوه ، وبهث الإصابة ٤٣٤٨ والسيرة ، ٢٦٠ ، ١٣٩ واللسان ( دبر ) ، والدبر ، بفتح الدال وكسرها : النحل ،

ومن غسيل الملائكة (١) ، ومكلِّم الذَّبُ (٢) . وهـذا ما لا يقوله مسلم . ومن ذلك قولُ النبي صلى الله عليه لأبي سفيان بن الحارث (٣) : «أبو سفيان خير أهلى » . وقد علمنا أنَّ حمزة والمبّاس وعليًّا وجمفراً خير من أبي سفيان .

ومن ذلك قول النبى صلى الله عليه : « خير أهلِ الله عمر بن الخطاب » وقد أجمعَ المسلمون أنَّ غيره خيرُ منه ؟ لأنَّ النَّاس إمَّا مُعَرِيٌّ وإمَّا علَويُّ ، فالعلويُّ يقد م عليًّا ، والعمريُّ يقد م أبا بكر .

والجملة أنّه لم يقل أحدُ قطُّ : إنَّ عمر خيرُ الناسُ . فهذا بابُ قد فرغتُ [ منه ] ، تمرف به أنَّ النبي صلى الله عليه قد يتكلم بالكلام المروف المهنى عند مَن حَضَره ، فإذا نَقَلُوا الكلام وتركوا المهنى التبس على المابرين (٤) وجهُ المهنى فيه .

فمن ذلك ما 'يعرَف ، كالذي حكَينا من حديث أبى ذرّ ، و'عكاَّشة ابن يحصَن ، وجرير ؛ ومنه ما 'يجهْلَ كحديث عليّ ، وأبي بكر .

وقد نقلوا عن النبي صلى الله عليه في رجال كلاماً وتفضيلا ما نقِلَ ١٥ مثله في أبي بكر وعلى ، اللَّذَينِ فيهما التَّنازع .

<sup>(</sup>۱) هو حنظلة بن أبى عاص بن صينى الأنصارى ، وكان أبوه فى الجاهلية يعرف بالراهب وكان حنظلة استأذن رسول الله فى قتل أبيه فنهاه عن ذلك ، وفيه قال صلى الله عليه وسلم بعدما قتله شداد بن شعوب : « إن صاحبكم تفسله الملائكة » . الإصابة ١٥٥٩ ·

 <sup>(</sup>۲) هو أهبان بن أوس أو ابن الأكوع ، أحد الصحابة ، زعموا أن الذئب كله وبشره
 بالرسول . انظر حواشى الحيوان ٣ : ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) أبو سفيان ، اسمه المفيرة ، وقبل اسمه كنيته ، وهو أخو الرسول من الرضاع ، وأبوه الحارث بن عبد المطلب عم وسول الله · الإصابة ٣٥ ، باب الـكني .

<sup>(</sup>٤) العابر: المقسر.

من ذلك أنَّهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه أنَّه قال : « كم مِن ذى طِمْرَين (١) لا رُيوْبَهُ له لو أقسمَ عَلَى الله لأبَرَّه ، منهم البرَّاء بن مالك» . وهذا كلامٌ عظيمٌ إنْ كان حَقًّا ، وليس عندنا فيه إلاّ أن نردَّه إلى الله ورسوله .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلَّم في رجال كلاماً لو كان قالَه في أبي بكر • وعلى لِـ كَانَ أَصِحَامُهُمَا سَيْجِمَاوُنُهُ فِي أُوَّلُ مَا يَحْتَجُّونَ بِهِ فِي الإِمَامَةُ وَالتَّفْضِيل مثل قول النبي صلى الله عليه : « رضيتُ لأمتى ما رضِيَ لها ابنُ أُمِّ عَبْد ، ﴿ ﴿ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا و کرهت لها ما کره<sup>(۲)</sup> » .

ومن ذلك قوله : « لَـكُلِّ أُمَّة أُمينُ وأُمينُ هذه الأمة أبو عُبيدة » .

وقوله في طلحة َ يوم أُحُد ، حين واتاه السَّهم فَوَقَى النبيَّ صلى الله عليه ١٠ فقال ، حين أصابه السَّهم : حَسِّ (٣) ! فقال النبيّ صلى الله عليه : « لو قالَ باسم الله لرفعتْه الملائكة».

ومن ذلك دخولُ عَبَانَ عليه وهو مكشوف الفَخذ ؛ ففطَّاها ، فقيل له : يا رسول الله ، لم تُنطِّها من أبى بكر وعمَرَ وغطَّيتها عند دخول عَمَان . فقال : « كيف لا أُستَحِي ممَّن تستحي منه الملائكة ». وقال : « اهتز المرش لموت سمد بن مُعاذ (٤) ».

<sup>(</sup>١) الطمر : الثوب الخلق · يقول : رب ذي ثوبين خلقين أطاع الله حتى لو سأل الله تمالي أجابه . ويروى : « رب أشمث أغبر لا يؤبه له ، .

<sup>(</sup>٢) انظرما سبق في ص ٨٦.

<sup>(</sup>٣) حس : كلة تقال عند الوجم •

<sup>(</sup>٤) وفيه يقول حسان « الـكامل ٧٧٨ »:

والحديث ، إذْ كان هؤلاء دونَ أبى بكر ٍ وعلى ٍ في الفَضْل ، وقد جاء فيهم ما لم يجيء في في ما ما م يجيء في فيهما .

ولقد روَوْا فی رجل لم يُهاجر ، ولم يَصْحَب ، ولم يشهد المَشاهد ، ولم يُنفق ، ولم يتمرَّضْ ، ولم يَدْعُ إلى الله ورسوله ، إلَّا أنَّهم زعموا أنَّه كان يطلب الحنيفيّة قبل مَبعث النبي صلى الله عليه ، وهو زَيد بن عَمرو ابن نُفَيل . فزَعَموا أنَّ النبي قال : « يُبعَث يومَ القيامة أُمِّةً وَحْدَه » .

وأَيُّ شَيْءُ أَدلُّ على كَلِّ فَضَيلةٍ من قولِ النبي صلى الله عليه لمماّر: « لا تُؤْذُوا عماراً فإنّما عمارُ جلدة ما بينَ عيني » .

ا ما أعطَت الرَّافضةُ الطَّاعة أبداً ، ولا رَضُوا من النَّاس بالإِنصاف ا وقد علمنا أنَّ حمزة وجعفراً وعليًّا ، كانوا أفضَل من سعد بن مُعاذ ، ولم يهنزَّ لموتهم عرشُ الرَّحمن ، وقتياوا شُهداء ، ولم تَحْم لحُومَهم الدَّبْر ، ولا غَسلتُها الللائكة (١) .

فالله أعلم بممانى هذه الأحاديث. ولملَّ النبي صلى الله عليه قال في كلِّ ١٥ رجل قولاً عدلا ، وكان ذلك قولاً ممروفاً مفهوماً عند الحاضر ، ولكنه أدَّى اللفظ وترك الممنى (٢).

فإذا كانت الأحاديث في أسلافنا وأُعَيَّنا على ما حكيتُ لك لا تمنع من معرفة وتدافع ما وصل إلينا منه ، كان واجباً أن يكون الفَرْع في أمرهم إلى الخبر الذي يجيءُ مجيءَ الحجة ، وتَرك ما سِوى ذلك مما لا يبرئ من

٧ (١) انظر ما سبق في ص ١٣٩ – ١٤٠

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « أدنى اللفظ و برك المعنى » وانظر ما سبق في س ١٤٠ س ١٠٠ .

سَقَم ولا يُبعرد من حَيرة . وإنّما الخبرُ الصّحيح الذي لا يعتمد (الله بضعف الإسناد ، ولا يُبترك لضَعف الأصل ، ولا يُبوقف فيه لكَثْرة المعارض والمُناوي (٢) ؛ كنحو ما روَيْنا من مآثرهم في مقاماتهم ومشاهدهم ، وكصنيع على ومؤاذرته ببدر ، وككون أبي بكر في العريش . وهذا مالا يتدافّعُ ولا يتناقض ؛ لأن قتْل على الأقران ببدر ليس بناقض لكون أبي بكر و الغار ، في العريش ، ولأن موقف على بأحد لايدفع كون أبي بكر في الغار ، ولأن صنيع على بخيبر لايدفع إنفاق أبي بكر الأموال ، وعثقه الرّقاب .

فهذا وما أشبَهَ ممّاً لا تجد له رادًا ودافعا ، وليس هذا من شكل ما قالوا : أنَّ النبي صلى الله عليه قال : « اقتدُوا بالَّذَين من بعدى بأبي بكر وعر » ونقُلهم أنَّ النبي صلى الله عليه قال لعلى : « أنت منى ١٠ بمنزلة هارون من موسى » ، وكما نقلوا أنَّ النبي صلى الله عليه آخى بين نَفْسه وبين على " ، وأنَّ النبي قال : « لو كنتُ مُتَّخذاً خليلاً بين نَفْسه وبين على " ، وأنَّ النبي قال : « لو كنتُ مُتَّخذاً خليلاً لا تَحدد أبا بكر خليلا » في أشباه له خذا قد حُكيتُ لك في صدر الكتاب ، لتعرف مجرى الكلام في السَّلَف .

فإنْ قالوا : فلملَّ النبي قال : « اقتدوا بالذَين من بعدى » وقد كان ١٥ معلوماً في [ ذلك ] الوقت أن عليًا كان مستشنّى في هذا القول .

قيل لهم: ولمـلَّه قال: « من كنت مولاه فعلى مولاه » [و] قدكان معلوماً في ذلك الوقت أن أبا بكر كان مستشلَّى .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل: « المساوى » .

فإنْ قالوا : الفرق فى ذلك أنَّكم لا تُنكرون روايتَنا فى على ، ونحن ننكر روايتكم فى أبى بكر .

قيل لهم : إنَّ المجزَ كلّ العجز أن تميد على خصمك بشيء لا يُمجزه . فإن أبَوا إلّا جحد الأخبار وتكذيب الآثار والإيجاب على النّاس ما لا يُوجبون لهم مثلة فإن الذين نقلوا أن النبي صلى الله عليه قال : « مَنْ كنتُ مولاهُ فعلى مولاه » لم ينقلوا معه في الحديث : « اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

وإنَّما سمِمنا هـذه الزِّيادة من الشِّيع ، ولم نجد له أصلاً في الحديث المحمول .

روى الأعمش - وكان رافضياً - عن سَمَدُ بن عُبَيدة ، عن ابن بُرَيدة (١) عن أبيه قال : بعث النبي صلى الله عليه علياً في سَرِية واستعمله عليهم ، فلمّا جاء قال : كيف رأيتم صاحبَكم ؟ قال : فإما شكوتُه وإمّا شكاه غيرى ، وكنت رجلاً مكباباً (٢) ، فرفعت وأسى فإذا النبي صلى الله عليه قد احمر وجهُه وهو يقول : « مَن كنت وليّه فعلي وليّه وليّه (٣) » .

مه فواحدةً أنَّ الذي رَوَى هذا الأعش ، وهو ظنينُ في على مضمَّفُ عند أهل الحجاز . وسَمدُ بن عُبيدةً ليس هناك .

وثانيَةً (٤) أنّه لم يقُلُ من كنت مولاه ، وقال : « من كنت وليّه »

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي . تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٢) في المسان : الرجل مكب ومكباب : كثير النظر إلى الأرض .

۲۰ (۳) فى الأصل : « مولاه فعلى مولاه » ثم كتب تحت « مولاه » : « وليه » فى
 الموضعين ، وهو ما يتطلبه الحكلام فيما بعد .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ وَاللَّهُ ﴾ .

فإذا اختلفت الألفاظ دلَّ ذلك على الوَهَن . ولم يقل : « اللهم عادِ من عاداه ووالِ مَن والاه » . ونحن نشهد أنَّ مَن كان النبي صلى الله عليه وليَّه فسعد بن مُعاذ وليَّه . وعلى أنهم قد رَوَوا في شكاية أقوام (١) في تلك الفزَاة لعلى كلاماً قبيحا .

ووجه آخر مما يدلُّ في هذا الحديث على الاختلاف والوهن: أمهم ه المعلوا أنَّ هـذا القول في على كان أنَّ عليًّا جارَى زيدَ بن حارثه (٢) في بعض الأمر، ولاحاء فيه ، لأنه أغلظ له (٣) ، فردَّ عليه زيدُ مثل مقالته ، فقال له على : تقول هذا القول لمولاك ؟! فقال زيد : إنّما ولائى لرسول الله صلى الله عليه ، ولست لى بمولى . فأنى على النبي صلى الله عليه وسلم : ١٠ هن كنتُ مولاه فعلى مولاه ». وصدق النبي صلى الله عليه أنَّ عليًّا مولى زيد ، إذْ كان النبي صلى الله عليه مولاه ، وكذلك المباس والفَضْل ، وعبد الله ، وُقَمَ ، وعام ، ومعبد .

وإذا كانوا هؤلاء موالى زيدٍ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه مولاه ، فلِعلم الله عليه مولاه ، فلِعلم الله على صلى الله عليه مِن ذلك ماليس لهم جميعا<sup>(١)</sup> فإنما أراد النبي صلى الله عليه أنْ يُعلم زيداً غلطه في ذلك القول ، حين ظنَّ أنَّ ابنَ عم النبي صلى الله عليه لير مولاه .

فإذا كان أمرُ على وزيدٍ مشهوراً عند أصحاب الآثار ، فإنَّما عنى

 <sup>(</sup>١) في الأصل : ه أقوم ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « زيد ثم حاربه » ، وهو من عجيب التجريف .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لا غلط له ، .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « ما ليس لهم بهم جميعا ، •

<sup>(</sup> ۱۰ - المثانية )

مولى النِّعمة ، وليس في هـذا إخبارٌ عن فضل على ٍّ في الدِّين .

ولو كان النبي صلى الله عليه قال كما زعمت الرّوافض: « اللهم عاد من عاداه ووال من والاه » ، كان هذا القول يدلُّ على أنَّ زيداً قد أنى جُرماً عظياً ؛ فلم (۱) يكن ليتخطَّى دعاء النبي صلى الله عليه على مَن عادى عليًا إلى غيره إلّا بعد وقوعه به ، لأنَّ زيداً هو المشتكى ، ومن أجل صنيعه خَرجَ النبي صلى الله عليه إلى مثل هذا القول الشّديد ، وهذا الدُّعاء من القاصم ، ومن قوله ومَذهبه غَضِبَ عليه ، وعليه نَصَّ وإيّاه عَـنى .

وإنَّما يقول هذا ويجوزَّه مَن لا علمَ له بقدْر زيدٍ عند النبي صلى الله عليه . أو ما علمت أنَّ زيداً أحدُ مَن روَى النَّاس عنه ونقلوا أنَّه كان الله علي أقدمَ النَّاس إسلاما . وقد دَلَننا على فضيلة إسلامه على إسلام على في صدر كتابنا ، في كلام العثمانية (٢) .

وقد بلغَ مِن قدره عند النبي صلى الله عليه وتفضيله إيّاه أنّه لم يكن في سَرِيةٍ قط إلاّ كان أميرَها ، ولا أقامَ ببلادٍ إلاّ وهو أميرُها .

ويدلَّك على ذلك أنَّ النبي صلّى الله عليه أمَّرَهُ على جعفر الطّيّار ، موعقد له يومَ موَّئَة ، ثم عقد لابنه أسامة على كبار الهاجرين والأنصار ، منهم عمر بن الخطّاب ، وسعيد بن زيد ، وأبو عُبيدة بنُ الجرَّاح ، وسعد ابن أبي وقاًص . حاَّتي قال رجالٌ من المهاجرين – وكان أشدَّهم في ذلك علينا من أبي ربيعة (٣) – : يولّى علينا هذا الفلام ا فغضب عُمَر وردً

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ وَلَمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق في ص ٢٢ - ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « عباس بن أبي ربيعة » تحريف · الإصابة ٢١١٨ ولمتاع الأسماع ٣٧ ه وفقح الباري ٧ : ٦٩ / ٨ : ١١٥ - ١١٦ ·

عليهم ، ثم أتى النبي صلى الله عليه فقال : ألا أعجِّبك يارسولَ الله من رجال يقولون كذا وكذا ؟! فشَى النبي صلى الله عليه إلى المنبر في شَـكاته التي تُولِّي فيها فقال :

مامقالة للفشنى عن بَعضكم فى أسامة وتأميرِه ؟! ولئن طعنتم فى إمارته لقد طعنتم فى إمارته لقد طعنتم فى إمارة ، وإن ابنه ه الله طعنتم فى إمارة أبيه ، وايم الله إن كان لخليقاً للإمارة ، وإن ابنه لمن أحب للخليق لها ، وإن كان كمن أحب الناس إلى ، وابنه كمن أحب الناس إلى .

فهو الحِبُّ وأبو الحِبِّ ، وهكذا يقال بالمدينة : أسامةُ الحِبُّ .
ولذلك قال عُمر لابنه عبد الله حين زادَ في فريضة أسامة على فريضته ،
فقال له عبد الله : لِمَ فَضَّلتَه على وَنحنُ سيَّانِ ؟ فقال عمر : إنَّ أباه مان أحب إلى النبي صلى الله عليه من أبيك ، وكان هو أحب إلى النبي صلى الله عليه من أبيك ، وكان هو أحب إلى النبي صلى الله عليه من أبيك ، وكان هو أحب إلى النبي صلى الله عليه من أبيك ، وكان هو أحب إلى النبي صلى الله عليه من أبيك ، وكان هو أحب إلى النبي

وقالت عائشة عند وفاة النبي صلى الله عليه : نو كان زيد حيًّا لاستخلفه النبي صلى الله عليه عليكم .

هذا وأبوها الخليفة والمجمول إليه الإمامة .

ومما يدلَّك على فضيلة أبى بكر ومكانته وخاصَّته من النبى صلى الله عليه وسلم وعَظَم شأنِه عنده ، أنَّ النبى صلى الله عليه [لدَّا] آخَى بين المهاجرين والأنصار آخَى بينه وبين حمزة ، وإليه أوصى حمزة يوم أحد . وقد تملمون أنَّ حمزة استُشهد وهو أجلُّ الناس في صدور المؤمنين ، وأعظم في أنفس المهاجرين . وإن امراً يكون كُفْئًا لحمرة في الإخاء ، وحمزة على ٢٠ في أنفس المهاجرين . وإن امراً يكون كُفْئًا لحمرة في الإخاء ، وحمزة على ٢٠ ما وصَفْنا ، لَعظيمُ الشّأن ، رفيع المكان .

01

ولو لم يُمرَف من قدره إلّا أنْ ذكره الله باسمه في كتابه ، كما ذكر لأمّان ، ولم يفمل هذا لغيره من هذه الأمّة ، لقد كان ذلك دليلاً على المنزلة والقرربة ، فكيف يجوز أن يكون في الحديث : « اللهم عاد مَن عاداه ووال من والاه » وحال زيد وصفته على ماذكرنا وفسرنا ؟! مع أنَّ اللهظ في الحديث لوكان : اللهم عاد مَن عاداه ووال مَن والاه ، لم يكن فيه دَلالة تضطر إلى إمامته ، وحُجة تقهر المقول وتحملها على معرفة خاصته ، ولكنة لفظ يدل على الفضل والقدر ، وليس بالتفضيل الذي لا بَمْدَه ، والتقديم الذي لا بَمْدَه ،

وإنما الكلام الذي لا بَعده قول النبي صلى الله عليه: « ما أحدُ أمنَّ الله عليه : « ما أحدُ أمنَّ الله عليه الكلام الذي لا تَخَذت الله علينا بصحبته من أبي بكر » ، وقوله : « أبو بكر وُعمر سيِّدا كُهولِ أهل الجنة أبا بكر خليلا » ، وقوله : « أبو بكر وُعمر سيِّدا كُهولِ أهل الجنة من الأوَّلين والآخرين ، إلَّا النبيِّن والمرسلين » .

فإذا كان هذا الحديثُ مختلَفاً في أصله وفي صِحَّة مخرجه ، ومُختلَفاً في تأويله وفرعه ، والحجّة في فرعه متكافئة ، تأويله وفرعه ، والحجّة في فرعه متكافئة ، فكيف يكون جَحْد على إمامتَه واستحقاقَه وفضيلتَه على نُظَرَائه .

ولو كان هذا الحديثُ مجتمعاً على أصله وصِحة تخرجه ، ثمَّ كان لفظُه محتملاً لضروب التأويل ، ما كان للرَّوافض فيه حُجَّة تقطع الخصم ، وتُظهر الْبَاينة .

ولو كان هذا الحديث مجتمعاً على أصله وصحة مخرجه وكان لا يحتمل من التأويل إلّا معلَى واحداً ما اختلفت في تأويله العلماء ، ولا اضطربت فيه الفقهاء ، ولحكان ذلك ظاهراً لكلِّ مَن صح لَبُهُ ، وحَسُن بيانُه ،

ولا سيًّا إذا كان الحديث ليس مُفْصِحاً عن نفسه ، ومعرِباً عن تأويله ، إلَّا عن قصد الرسول وإرادته لأنْ يكفيهم مَؤُونة الرَّواية والأسباب المشكِّكة فينبغى على هذا القياس أن يكون علماء العثمانية وفقهاء المُرْجئة تَعرِف من ذلك ما تعرف الرَّوافض ، ولكنَّها تجحد ما تعرف ، وتنكر ما تعلم .

ولو كان هـذا الحديثُ مجتمعاً على أصله ولكنّه غامضُ التأويل ، ه وعويص الممنى ، لا يكاد يُدركهُ إلاّ الراسخُ فى الملم ، البارعُ فى حُسن الاستخراج ، كان المُذر فى جهل إمامته وفضيلته على غيره واسعاً مبسوطا لأكثر المسلمين ، وجُلِّ الناقلين ، وليكبراء المشكلِّمين .

وإنَّا صارت الرَّوافض إلى إكفار الأنصار والمهاجرين ، بزَّ عمهم (١) أنَّ النبي صلى الله عليه نصَّ على إمامته ، ودلَّ على فضيلته ، فإنّه لابد للناس في كلِّ عصرٍ من إمام من ولده ، لأنّ ذلك الموضع إذا كان مَقْنما ومَعْلَما كان أخفَّ على النّاس في المحنة ، وأبعدَ من الخطأ والزّال ، ولأنّ اختيارَ الله لهم لأنفسهم ، لأنه لو كان ذلك لا يكون إلّا بالنّظر دون النّص المحتيار الله لهم لأنفسهم ، لأنه لو كان ذلك لا يكون إلّا بالنّظر دون النّص لم يصلوا إلى إقامته ، لكثرة عدد الناس ، ولكثرة عدد الفضل ، ولما في ذلك من الإشكال عند الموازّنة ، والشّغل عن المدو .

فإذا كان السَّبِ في الإمامة (٢) هو الذي قالوا ، فلابدَّ من حديث لا يحتمل التَّأُويل ، ولا يَمنع من معرفة صحَّة أصله وصِدق تَخرجه .

فإن قالوا: فإنّا سنأتيكم بمثل اللَّفظ الذي أُتيتمونا به حـتَى لا بكون لفظُ أُدلَّ على الله عليه عند طائر (٣)

<sup>(</sup>۱) في الأصل: « وهو » . (٢) في الأصل: « وزعمهم » . • ٣

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق فی ص ١٣٤ س ٩ - ١٠.

أُتِيَ به فأراد أكله فأحبً أن يَشْرَكَه في أكله أحبُّ الناس إلى الله فقال: « اللهم آيني بأحبُّ عبادك إليك يأكلُ معى هذا الطَّائر » ثم قال لأنس: اخرُجُ فانظرُ مَن ترى بالباب ؟ فخرج فوجد عليًّا فلم يأذَن له ، ولم يُعلم النبي صلى الله عليه مكانه طمعاً أن يكون أنصاريًّا . ففمل النبي صلى الله عليه مكانه طمعاً أن يكون أنصاريًّا . ففمل النبي صلى الله عليه ذلك ثلاثاً ، كلَّ ذلك يحجُبه أنسُ ، ثمَّ أدخله ، فلمًّا طلعَ قال : « اللهم وال(١) » .

قيل لهم : أمَّا واحدةً فإنَّ هذا الحديثَ ساقطٌ عند أهل الحديث ، ولو كان صحيحاً عندهم فلَم يجيئُ إلا مِن قِبَلِ أنس فقط ، وأنَسُ وحدَه ليس بحجّة ، فلم (٢) يكن في ذلك مقالٌ ولا متكلَّم .

وثانية ً: إنَّ أُولَى النّاس ألاَّ يَحتجَّ بخبرِ أنسِ لأَنتم مَعشرَ الشيَع ،
 لأنَّ أنسًا عندكم كافر "كذّاب .

ولقد بلَغَ من سُوء قولكم فيه أنّه كذبه أنّه كذب على على "، كذبه وبَهَ بَا مَن مَن قَرْنه كذبه وبَهَ وبَهَ بأمر ، فدعا الله عليه ثم بَصق في وَجْهه فبرَصَ من قَرْنه إلى قَدَمه . وأنتم تكفرونه بمَنه للحجّاج ، وتزعمون أنّه ليس في الأرض أكفر بالله ولا أجحَد لإمامة على " ولا أنقض لأمره ، ولا أقتل لشيعته من الحجّاج ولا مَن وَلاَّه ، وأنَّ مَنْ وَلِي لهما في طريقهما وحكمهما .

وأخرى أنه إنْ كان هذا الحديث كما تقولون وقد صَدَقتم على أنسٍ ، فقد زعم أنسُ بزعم أنه كذَبَ النبيَّ صلى الله عليه في موقف واحد ثلاث مرات . وقد أمسك النبيُّ صلى الله عليه عن الطعام وهو يشتهيه ،

<sup>(</sup>١) كذا ورد الحديث مبتوراً في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « لم » ·

فأحب لشهوته له أن يَشر كه فيه أشبَه النّاسِ به فدعا ربّه ؟ وأنّه إذْ دعا ربه ثلاث مِرَارِ كلّ ذلك يَسْتجيب له ، وكلّ ذلك يراه أنس ويكذب له ويصدُّه عن حاجته ، ويمنعه سرعة الاستجابة ، وتعجيل قضاء الحاجة ، وتسويغه أكل المُشتَهى من طمامه . كلَّما دعا دَعوة قال اخرج يا أنس فانظر من بالباب ، ثقة منه بربّه ، واتّكالاً على الذى عنده له ، ويرجع وقد كتمة وحجبه عنه ، ومنعه سرور تعجيل الدُّعاء ، وأكل شهى الفذاء .

فإنْ كان أنسُ كما تقولون فقد ركب أمراً عظيما، وذَهَبَ مذَهباً قبيحاً. وكيف يَصْدُق على النبي صلى الله عليه مَن خُلُقه بهذا (١)، وكذَبه في وَجْهه ثم لا تمنعه الأولى من الثانية ، والثانية من الثالثة . هذا والوحْيُ ينزِل ١٠ بأسرع من الطَّرْف بلَمَنْ قومٍ ومَدْح آخرين .

وإنَّ امراً احتملت نَفْسُه وشاع في طبعه أن يواجه النبيَّ صلى الله عليه بالكَذب ثلاث مرات في أحبِّ الناس وأوجبهم حقًا عليه ، لحرِيُّ ألاَّ يصدق عليه في مُمْظم أمر الدين ، مع أنَّ الحديث نَفسَه هو أضعفُ حديث عند أصحاب الأثر مِنْ (٢) أن يحوجَنا إلى الإطناب فيه ، والإخْبار عنه .

ومتى ادَّعينا ضَمف حديث وفَسادَه فاتَّهْمُتم رأْيَنَا ، وخِفْتم مَيلَنا أو غَلَطنا فاعترِضُوا مُحَّال الحديث وأصحاب الأثر ، فإنَّ عندهم الشفاء فيما تنازعْنا فيه ، والعلم بما التَبَسَ علينا منه .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . ولعله وجه .

<sup>(</sup>٢) كذا ورد الأسلوب، وفيه استمال «من النفضيلية» مع أفعل التفضيل المضاف، ٢٠ كقول قيس بن الخطيم :

نحن بغوس الودى أعلمنـا منا بركض الجياد في السدف

ولقد أنصف كلَّ الإنصاف من دعاكم إلى المَقْنَع مع قُرب داره وقلَّة جَوره وأصحاب الأثر مِن شأنهم رواية كلِّ ما صحَّ عندهم، علَيهم كانَ أو لَهُمْ . مع أنَّ هذا الأمر ليس يُعْرَف من قِبَل الحديث، وإنَّما يُعرف من الوجه الذي به يُقْضَى على جميع الدِّين.

وإنّما احتججنا عليكم في أنس بالذي سممتم ، لأنّا وجَدُّناكم تكفرونه حسّقي إذا جرى سبب يؤكّد ما تقولون جملتم كفُرَه إيمانا ، وكذبه تصديقا ، وعداوَتَه ولاية . ثُمّ لم ترضوا بأنْ الحقتموه بالأولياء وأخرجتموه من حدود الأعداء ، حتّى أقمتم خبره وحده مقام خبر من يكذّبُ آيًا(۱) به ، أو مقام خبر يمتنع الكذب في مجيئه لاختلاف علَل أهله .

ا فأمَّا نحنُ فإنَّا نرى أنَّه رجل عظيم الحرُ مة واجب الحق (٢) ، وكان إذْ كان قد خدم النبي صلى الله عليه صغيراً واعتصم به كبيراً ، وكان من رهط صِدْق .

وأمَّا ما حكيتم من ولايته للحجَّاج فقد وَلِيَ للحجَّاج وصَلَّى خَلْفَهُ مَن كان يرى إكفارَه فضلاً عن من يرى تفسيقَه ، وفي البراءة منه وفي ١٥ التَّقيَّة سَعَة ، وفي الخوف عُذْر .

فأمَّا الذي حكيتم من البياض الذي أصابه فإنَّ المؤمنَ بِمَرَض مَصائبَ ما كان في دار الدُّنيا . وما كان الذي أصابَه في جَنْبِ الذي كان فيه أَيُّوبُ النبي صلى الله عليه ؟! وقد كان شُميبُ مكفوفاً!

ولو كان على كم يقولون فأرادَ أنَّه كان إذا بصَق على إنسان فأراد

۲.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « مقام حبر بن ملدب المانه » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فاحب الحق » ·

أَنْ يبرص بَرِص ، لَما كان بينه وبين عيسى بن مريم صلى الله عليه فرق .

والعجبُ إِنْ كَانَ كَمَا تَرْعَمُونَ ، كَيْفَ لَمْ يَبْضُقَ عَلَى أَبِى مُوسَى فَيُجُدْمَه ، أَو عَلَى جَيْسَ صَفِيِّنَ فَيْهِزَمَه ؟! بَلْ كَانَ عَلَى أَظْهُرَ سَلْماً ، وأُرجَحَ حِلْماً وأُشَدَ ورعا ، وأكثرَ فِقْهَا ، وأُبيَّنَ فَضَلاً ، مِن أَن يَدَّعَى ٥ هَذَا وشِبْهَهُ .

وليس يمدح عليًّا بما لا يليق به إلاًّ هازل أو جاهل.

وأمُّا قولَكُمُ إِنَّ النبي صلى الله عليه قال : « أنتَ منّى كهارون من موسى إلاَّ أنَّه لا نبيَّ بعدى »، وإنَّ (٢) النبي صلى الله عليه أراد بهذا أن يُعلم النَّاسَ أنَّ عليًّا وصيَّه وخليفتُه ، فإنا سنقول في ذلك ، وبالله ١٠ وحده نستمين .

نقول: إنَّ خَلافة الرَّجُل لا تَكُون إلاَّ في إحدى منزلتين: إمَّا في حياة المستخلف وإما بعد موته. ولم يقل أحدُ إنَّ النبي صلى الله عليه استخلف عليًّا في غَرْوة من غَزَواته ، في كثرة ما غَزا ، وكثرة ما ما ونَّى .

قانوا بأجمهم : إنَّ النبيَّ صلى الله عليه خَلَفه في غزوة تَبوك ، واستَخلف على الله عليه خَلَفه في غزوة تَبوك ، واستَخلف على المدينة محمَّد بن مَسْلمة . وقال قوم : المستخلف ابن أمِّ مكتوم . وهم إن اختلفوا فلم يختلفوا أنَّ عليًّا كان مقياً بالمدينة والأميرُ عيره ، والإمام سواه .

ولولا أنَّ خلفاء النبي صلى الله عليه في غَزَواته يُصَابِ علمهم (١) بكلِّ مكان ، وفي كلِّ سيرة ، لقد كتبتُه لك في كتابي الذي رَدَدْتُ فيه على مَن صنَّر قدرَ الإمامة وزعَمَ أنَّها غير واجبة ، وأنَّها تَصلُح في العدد الكثير . وأمَّا غير ذلك من كتبي فلم أنتحِلْ فيه قولي ، وجملتُ الكتاب هو الذي عَبَّر عن نفسه ، وقت مقام جميع الخصوم ، وجملت نفسي عَدلاً بينهم . ولو لم أكن على ثقةٍ من ظُهور الحقِّ على الباطل لم أُستحلَّ كَمَانَه مع زوال التَّقيَّة ، وصلاح الدهر ، وإنصاف القَيِّم .

ثم رجمنا إلى كلامنا الأوَّل فقلنا : لابدَّ لخلافة الرَّجل من إحدى منزلتين : إمَّا في الحياة أو بعد الموت : فأمَّا في الحياة فلا يستطيع أحدٌ أن يقول: إنَّ النبي صلى الله عليه استَخلف عليًّا في حياته . وليس يضع ذلك من على " ؛ لأن أبا بكر وعُمَر الَّذَين هما عندنا أولَى بالأمر منه ، لم يستخلفهما النبي صلى الله عليه قَطَّ في حياته . أو تكون الخلافة بمد الموت فلا يجوز أيضاً أن يكون النبي صلى الله عليه عـنى بقوله « أنتَ مــِّني بمنزلة هارون من موسى » الخلافة العلى مِّ بعده والذي قد عُــلمَ أنَّ هارون قد مات قبل موسى : لأن هارون وموسى وأنَّهما ماتُوا جميماً في شهر واحد ، وكان موسى صلى الله عليه آخِرَهم موتا . ولذلك قالت

بنو إسرائيل لموسى : أنت قتلتَ هارون(٢) ﴾ فإن قالوا : ومن يقول : إنَّ هارونَ مات قبل موسى ؟ قيل لهم : إنْ شئتم فاعترضوا أصحاب التفسير والسِّيرة ، والتمسوا عِلْمَ

<sup>(</sup>١) أي يوقع عليهم . وفي اللسان : « صابوا يهم : وقعوا بهم • · (٢) انظر كامل ابن الأثير ١ : ١٩١١ ففيه قصة وفاة هارون . وانظر كذلك سفر العدد

<sup>.</sup> Y 1 6 Y A : Y .

ذلك من قِبَلِ أصحاب ابن عبّاس ، وإن شـئتم فأهل الكتاب يَهودهم ونصاراهم الذين ليس لهم فى ذلك دَ فَعُ مَضَرَّة ولا اجتلابُ منفعة ، ولو آثرُوا أن يجحدوا ما عَرَ فُوا ، وأن يُطْبقُوا على إنكار ما علموا ، وكان ذلك ممكناً فى القُدرة ، سائغاً جائزاً ، لجحدوا أنَّ بنى إسرائيل أخذت موسى بقتْل هارون تعنتاً وبغياً ، أو غلطاً أو جهلا .

وهذا مشهور عند أهل الكتاب وأهل التَّفسير.

وليس أحد أحق بأن يُصيب في الأمثال إذا ضَرَبها ، ولا أولى بحُسْن التَّشبيه إذا شَبّه ، مِن حِيرة الله وصَفوته مِن رسله ، فكيف يجوز أن يقول النبي صلى الله عليه لعلى : « أنت منى بمنزلة هارون من موسى » وهو يريد الخلافة ، وهارون لم يكن من موسى خليفة من بعد موته ، ولم يكن على خليفة النبي صلى الله عليه في حياته . فني أيّ المنزلتين وعلى أيّة عليه غلي خليفة النبي ملى الله عليه في حياته . فني أيّ المنزلتين وعلى أيّة الحالين يكون على خليفة إذ لم يكن استخلفه النبي (۱) أيّام حياته . بل كيف يجعله من نفسه بمنزلة هارون من موسى وهو يُريد الخلافة من بعده ، وهارون لم يكن خليفة موسى بعده ،

ولا بدَّ للحديث مع سوء تأويلكم واضطراب حُجِّتكم من ضربين: 10 إمَّا أنْ بكون باطلاً لم يتكلَّمْ به النبيُّ صلى الله عليه. وإمَّا أن يكون حَقَّا ومعناه غير ما قلتم ، وتفسيرُه غير ما ادَّعيتم.

ولو أنَّ النبي صلى الله عليه أراد أن يجعلَ عليًّا خليفةً من بعده إذْ لم يكن جعَله خليفةً أيَّامَ حياته ، لَقَالَ (٢) : أنتَ مــنّى بمنزلة إيوشعَ بن نُونِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « استخلفه موسى » ، وكلة « موسى » مقحمة .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « فقال » .

إِلاَّ أَنَّهَ لا نبيَّ بعدى » ، لأن يوشع كان خليفة َ موسى فى بنى إسرائيل بعده ، وكان نبيًّا قبل موت موسى وبعده .

فإن قالوا: إن النبي صلى الله عليه لم يَقصِد إلى الخلافة ولم أيرد الإمامة ، ولكنَّه عنى الوزارة .

قلنا: إنَّ وِزارة هارونَ من موسى لا بدَّ فيها من أحد أمرين: إمَّا أنْ يكون موسى هو جمل له ذلك وهو وزيرُه على جهة ما يتَّخذ الإمامُ وزيراً والملكُ وزيراً على معنى الاختيار والاستكفاء والثقة.

أو يكون وزيره على جهة المؤازرة والمـكاتفة والتماون ، على أن كل واحـد منهما وزير صاحبه ومعاونه ومكانفه ، إذا غاب عن قومه ١٠ كان الآخر خليفته ، لا على أن موسى الجاعل ذلك له .

ولا منزلة لهارون من موسى إلا هاتين المنزلتين في جهـة الخلافة والوزارة ، لأن بوة هارون لا تكون من قِبَـل موسى ، والنبوة لا تكون إلا من قبَل الله .

فإن كانت وزارة ُ هارون وخلافته لموسى إنماً كانت منزلتين أنزله فيهما موسى ، وليست لهارون من موسى منزلة ُ غيرها ، فقال النبي صلى الله ٢٠ عليه : « أنت متنى بمنزلة هارون من موسى » فكا نُماً قال : لك خلافتى

ووزارتی (۱) ، فكيف يقول : إلّا أنّه لا نبي بعدى . والنبو من من الله لهارون وليست منزلة لهارون من موسى . فإذا كان ذلك كذلك فكيف يستثنى الحكيم المرشد الشيء من [غير] شكله ؟! وهل يكون بعض من غير كلّه ؟!

وكيف يقول: قد جملتك خليفتي ووزيراً ، إلّا أنى لم أجملك نبيًا همثلي ، ومنزلة النبوَّة ليست إليه كما كانت منزلة الخلافة والوزارة إليه . وإنمَّا قوله: « أنت منى بمنزلة هارون من موسى » يريد به: إن لك منى مثل الذي كان لهارون من موسى ، وهو الخلافة والوزارة . فكيف منى مثل الذي كان لهارون من موسى ، وهو الخلافة والوزارة . فكيف يقول : « إلا أنَّه لا نبيَّ بمدى » فيستثنى ما لا يملكه ولا يجوز أن يملكه ، مما قد ملكه ويجوز أن يملكه مَن هو دونه من خلفائه ومن ١٠ خلفاء خلفائه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فإنما قال ذلك خلافتي ووزارتي » .

النبي ، والشكل من الشكل ، والمِثل من المثل ، وهي مَنزلة من الله كما أن نبوَّة موسى منزلة من الله ؟!

وكيف يقول: إلا أنَّه لا نبيَّ بعدى ، وسبيل النبوَّة سبيلُ منزلة هارون من موسى على ما حكيناه من التماون والتـــآزر ؟!

- وإذا كان هذا الحديث لو صح في أصله وأول مخرجه ، وسلم من الزيّادة والنُّقصان وجاء مجيء الحجّة ، لم يقدر القوم على أن يجعلوه دليلاً موجباً وشاهداً صادقاً على (١) خلافته وإمامته دون غيره ؛ فما ظنُّك به إن كان قد دخَله من الخلل والضَّعف والاحتمال في الفساد ما يوجب تكذيبه وردَّه .
- الهُمَانيّة في هذا الحديث أنْ يُساوُوكُم في تأويلكُم، وفي ذلك الحلاف بُطلانُ حجَّتكُم .

وقد زعم ناسُ من المثمانيّة أنَّ هذا الحديث باطلَّ من أجْل أنَّه لا يُعلن لا يُحتمل من التأويل إلَّا ما حكيتُ لك، وأنَّ النبي صلى الله عليه لا يُعلن ولا يُظهر غير ما يُضمر ، ولا يشكلم بالفاسد ، ولا يَستَكْرِه المعانى ، ولا يتكلم بالمتعقد أن ولا يضرب مثلا ولا يشبه شيئاً بشيء إلاَّ وذلك الشيء وَفْقُ ما قال ، لا يزيد عليه ولا ينقص عنه .

ووجه آخر : أنَّ هذا الحديث لم أيروَ إلا عن عامر بن سمد في فواحدةً إنَّ عامرَ بن سمد هذا لو كان بالفقه والحديث والفضل ممروفاً

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وعلى » ·

 <sup>(</sup>۲) يقال عقد كلامه تعقيدا : عوصه وعماه .

<sup>(</sup>٣) عامي بن سعد بن أبي وقاص ، تابعي ثفة توفي سنة ١٠٤ . تهذيب التهذيب .

وكان كأمثاله من بنى الصحابة كعبد الله بن عباس ، وابن عُمر ، وابن الرُّبير ، وأبى سلمة بن عبد الرحمن (١) وغيرهم ، ما كان ليكون وحده حجَّةً في تأخير أبى بكر عن مقامه ، فكيف وهو في غير سبيلهم وطريقهم.

ولو سمِمْنا هذا الخبرَ من سمدٍ وحدَه ما كان إلا حجّة على نفسه كالحجّـة على على إلى بكرٍ ٥ كالحجّـة على على إلى بكرٍ ٥ وعر : «هذان سيّدا كهول أهل الجنة » .

وكيف بَروى هـذا سعد مع قوله في الإمامة : « ما أنا بقهيصى هـذا أحق منى بها » وهو يدعو عليًّا إلى الشورى والمخايرة والمكاثرة بالمحاسن ، ويقول : « أعيد وها شورتى كما كانت » ، ويعيب عليًّا بالاستبداد ، ويقول : « كنتُ سابع سبعةٍ مع النبي صلى الله عليه ، الاستبداد ، ويقول : « كنتُ سابع سبعةٍ مع النبي صلى الله عليه ، ما لنا طعام إلا ورق الشّجر ، ثم جانى أعرابي يعلمني دين الله ، ما أنا بقميصي هذا بأحق منى بها » .

وإنمَّا فَخَر بأنَّه كان سابع سبعة على على ۗ لأنَّ عليًّا لم يكن فبهم عندَه ، وكان إمَّا حَدَثًا صغيراً وإما على أم غير ذلك .

وسعد من العَشَرة ، ومن السُّتَّة ، ومن السَّبْعة (٢) ، والمستجابُ ١٥

<sup>(</sup>١) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ قبل اسمه عبد الله ، وقبل إسماعيل ، وقبل اسمه كنيته . تهذيب التهذيب ١٢ : ١١٥ — ١١٨ .

<sup>(</sup>۲) أى المشرة المبشرين بالجنة ، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ، وطلعة بن عبيد الله ، والزبير بن الموام ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبى وقاص ، وسعيد بن زيد ، وأبو عبيدة بن الجراح . وفي سأنهم ألف أبو الطيب كتابه «الرياض النضرة ، في مناقب المشرة » ، وأما السية فهم أهل الشورى ، الذين اختارهم عمر بعد أن طعن ليختاروا من بيتهم رجلا للخلافة ، وهم على ، وعثمان ، وسسعد بن أبى وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير ، وطلحة ، ثم ضم إليهم عبد الرحمن بن عمر سابعا على ألا يكون له شيء من الأمم . الطبرى –

الدَّعوة . وقال له النبي صلى الله عليه : « ارم فِداكَ أبي وأى » .
ومن كان لهذه الأمور مستحقًا لم يَجمع بين طلب مخايرة رجل ومكاثرته
بالمحاسن وهو مُقرُثُ أنَّ النبي صلى الله عليه جمَـلَ فِحصمه منه بمنزلة
هارون من موسى ، إلّا أن يكون تأويلُ الحديث عند سمدٍ وعند من
مهد سعداً على غير معناكم .

وحدیث عامر علی غیر ما یروُون ، وإنّما قال : « أنت مـنّی بمنزلة هارون من موسی ، إلّا أنّه لیس معی نبی »، هكذا رَوَوه عن عامر ابن سعد علی غیر معناکم .

وفى قول النبى صلى الله عليه : « هـذا خالى أُباهِى به فليأت كلُّ الله عليه الله على على الله على الله على الأرض ، وقد كان على خال المرئ بخاله الله على على المرض الله على الله

فَإِنْ قَالُوا : الدليل على ماقلنا أن النبي صلى الله عليه لمَّا آخَى بين المهاجرين والأنصار آخَى بينه وبينه ، فلولا أنَّه كان أشبــه الناس به هَدْياً ، وعلماً وفضلاً ، لم يجمله عِدْلَ نفْسه دونَ غيره .

اهم: أنتم ليس لكم علم بالأثر ولا بالخبر . وكيف يعرف الآثار والأخبار من يكفّر الأسلاف ، ويبرأ من التّابعين ، ويجحد كلّ ما لم

<sup>•</sup> ٧ (١) يقول هذا في شأن سمد بن أبي وقاس . الإصابة وصفة الصــفوة ١٤٠: ١٤٠ ، والرياض النضرة ٢ : ٢٩٦ . قال أبو الطبب : « وكان سعد من بني زهرة ، وأم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة ، فلذلك قال : خالي » .

يوافقْ هواه ، ويدَّعى ماوافقَ هواهُ وإنْ كان باطلا ، بلْ لايرضَى حـتَّى يتقوَّل الرُّور ويولِّد الباطل .

وليس شيء أيسر من أن يقول قائل: إنَّ النبي صلى الله عليه ك آخى بين أصحابه آخى بين نفسه وبين أبى بكر . ولكنَّ الحقَّ أحقُ ماحُضِع له واحتُملِ مافيه . وهذه الفقها وأصحاب الآثار عُرْضة لكم، فإن لم يقولوا إنَّ النبي صلى الله عليه ك آخى بين المهاجرين والأنصار وقد على بين علي وسهل بن حُنيف فنحن أولى بجحد المعروف منكم . وقد قال الله : « فاسألُوا أهل النه كر إنْ كنتم لا تَمْ كمون (١) » .

وأنتم لستم (٢) أسحاب آثارٍ ، فاسألوا أسحاب الآثار إن كنتم لا تعلمون ؟ فإن ذلك أمر شهور لا خَفَاء به ، ولا دافع له ، أعنى المؤاخاة بين ١٠ على وسهل بن حُنيف .

واثقة على به استعمله على المدينة حين خرج عنها . ومن أجل سهل بن حُنيف امتنع الزُّبير وطلحة أن يَركبوا عثمان بن حُنيف والي على على على على البصرة بأكستر مماكانوا ركبوه به . ولذلك السَّبب صلى أبو أمامة بن سهل بن حُنيف بالناس في مسجد الرّسول صلى الله عليه وعثمان مُعاصَر ، لرَأْي على سكان في ذلك ، ولغلبته على الدَّار ، وأنّه كان يُطاع بأكثر من طاعة الزُّبير وطلحة وسعد

وإِنَّا آخى النبي صلى الله عليه بينه وبين سهل بن حُنيف الأنصاريّ كان آخى بين عثمان بن عفّان وأوس بن ثابت (٣) . ولذلك قال

۲.

<sup>(</sup>١) الآية ٤٣ من سورة النحل.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «ليس» .

<sup>(</sup>٣) هو أخو حسان بن ثابت.

يا ليت شمرى وليت الطبّر أتخبرنى ما كان شأن علي وابن عفانا (١) لنسمعن وشيكا في دياركم الله أكبر يا ثارات عُمانا ولنسمعن وشيكا في كلام له وهو يعتمد رأى علي واختياره : ثكات أمّ نزال حرّب لق ابن أبي طالب كفاحا ، وسعدت أمّ نزال رأى لق ابن أبي طالب سهوا . في كلام كثير ، وشعر كثير .

وكما آخَى النبي صلى الله عليه بين أبي الدَّرداء وسَـُلمان ، وبين عبد الرحمن ابن عَوف وسَمد بن الرّبيع ، وبين حُذَيفة و عَمَّار (٢) ، وبين حَمْزة وزَيْد (٣) ، وبين أبي بكر وعمر

فإنْ قالوا : فلملَّ النبي صلى الله عليه آخى بين على وبين نَفْسه ، وبين على وبين نَفْسه ، وبين على وبين سهل بن حُنيف ، وهذا مالا يتدافع ، كما كان يؤاخى بين الرَّجُل المهاجري وبين الأنصارى ، وقبل ذلك ما آخَى ببن الهاجرين بعضهم في بعض ، فكان الرَّجُل منهم تصير (٤) المؤاخاة بينه وببن اثنبن : في بعض ، فكان الرَّجُل منهم تصير (٤) المؤاخاة بينه وببن اثنبن :

قلنا لهم : أمَّا واحدةً فإنَّا<sup>(ه)</sup> لم نجد لقولكم إنَّ النبي صلى الله عليه آخى عليًّا إسناداً يثقُ به أصحابُ الحديث فضلاً عن أن يكون جاء مجيء

<sup>(</sup>۱) ديوان حسان ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) حذيفة بن اليمان ، وعمار بن ياسر .

٠ ٢٠١:١ زيد بن حارثة ، هيون الأثر ٢٠١:١ ٠

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « اصبر » .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: «فإذا».

الحديث . ولو كان النبي عليه السلام حيث آخى بين المهاجرين ولم يرض لعلى إلا بنقسه لفضل على على عيره وأنه أشبه الأماة به وأقربهم حالاً من حاله ، ثم آثر أن يؤاخى بينه وبين رجل من الأنصار كفيله بغيره من المهاجرين - كان ينبغى له أن يؤاخى ببنه وبين أفضل الأنصار ؟ من المهاجرين طلب الأكان الذي يمنعه من أن يؤاخى بينه وبين بعض المهاجرين طلب أفضلهم ، وكان ينبغى على هذا المذهب أن يؤاخى بينه وبين سمد أبن مُعاذ

فإن قالوا: سهل بن حُنَيف أفضلُ من سَمدٍ ومن حَمِيِّ الدَّبْرِ ومن عَسيل الملائكة ، ومن مكلِّم الدِّئب (١٠ ومِن غيره ، لم يكن هذا منكراً ١٠ من مكابَرَتْهم وجَهلهم .

وَإِنْ قَالُوا : إِنَّهُ جَائِز أَن يَوَاخَى بِينِ غَيْرِ الْأَشْكَالُ فِي الفَضْلُ ، وَجَائِزُ الْأَشْكَالُ فِي الفَضْلُ ، وَجَائِزُ الْآ يَوَاخَى بِينِ المُتَسَاوِيَينِ وَالمَتَقَارِبَينِ .

قيل لهم : فلملَّ أيضاً النبيَّ صلى الله عليه لم يؤاخ بين نفسه وبين عليِّ - إنْ كان آخاه كما زعمتم - من قبل تقارب الحال والمشاكلة في الأفعال ، ولمل النبيُّ صلَّلي الله عليه لم يؤاخ عليًّا رأساً إذا أجاز ألا 10 يؤاخي بين الأشكال ، ولا يقارب بين الأمثال ، وأدنى ما فيه أن يكون ذلك قد كان حائزاً .

فإن تركوا هذا أجمَعَ وقالوا: كيف يجوز أن يكون أبو بكر هو الإمام وقد كان النبى صلى الله عليه جمَلَه فى جيش أسامة، وما زال يقول فى شَكاتِه: «أنفذوا جيشَ أسامة » يُمِيد ذلك ويكرِّره، إلى أنْ قبضَه الله إلى جَنَّتَه. ٢٠

<sup>(</sup>١) انظر ماسبق في ص ١٣٩ -- ١٤٠ .

قيل لهم : إن في أمر النبي صلى الله عليه له أن يقوم مقامَه في الصَّلاة بالسلمين . وعائشة وحفصة قد اعتونتا (١) ليصرفا ذلك إلى عمر ، ويقولان : إنَّ أَبا بَكُر رَجُل رَقِيقَ لا يستطيع أن يقوم مقامَك .

ثم كان عند كلّ صلاة لا يجد عندها إفاقة يقول: « مروا أبا بكر » ، وفي قوله أبى الله الله إلا أبا بكر » ، وفي قوله أبى الله الله أن يصلّى بالناس » ويقول: « أبى الله إلا أبا بكر » ، وفي قوله لمائشة أن يصلّى إلا أبو بكر ، دليل أن ذلك مِن قِبَل الوحي . مع قوله لمائشة وحفصة حين أرادتا صرف ذلك إلى عمر: « أنتن صواحبات يوسف ، أبى الله ورسولُه أن يصلّى إلا أبو بكر » بالفلط . فلو كان الخطب في ذلك صغيراً ما أغلط النبي صلى الله عليه لهما ، ولا اشتدً عليهما .

٢ (١) اعتونتا ، مثل تعاوننا . وفي الأصل « اعتونا » .

<sup>(</sup>٢) في الأسل: «وقال» .

فإن قالوا: ومادعا عائشة إلى صرف هذا الأمر العظيم والمقام الشريف إلى عمر ؟

قيل: فإنَّه ليس عندنا في ذلك إلاَّ مااعتَذَرَتُ هي به لنَفْسها ؟ فإنَّها قالت: إنِّي والله ماأردتُ صرفَ ذلك على أنِّي لم أعرِفُ شرفَه وخطره ، ولكنِّي خِفْت أن يتشاءم المسلمون به ، وألاَّ بحبُّوا رجلاً قامَ ٥ مقامَه أبداً .

فأماً حديث الرَّبيع بين صَّبيح () عن الحسن فإنه زعم أنها قالت: خفتُ ألاَّ يطبق حمل الحلافة ، وظننتُ أنَّ الناس سيريدون منه مثل مانعو دوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمتُ أن أحداً لايكون كالنبي . فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم جعله في جيش أسامة فقد استثناه حين ١٠ الستكي ، من جميع الجيش ، إذا استخلفه في مقامه ، وأمره بالصَّلاة المُستكي ، من حميع الجيش ، إذا استخلفه في مقامه ، وأمره بالصَّلاة لأمَّته ؟ لأنَّ من صلَّى في مقام النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده ومُصلاً ، في أعياده وسائر أيَّامه ، فقد صلَّى بجميع الأمة ، وتأمَّر على جميع البريَّة .

وإنما أدخلنا فيها صلاة الجمعة والعيدين لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: «أبني الله ورسولُه إلاَّ أنْ يصلِّى أبو بكر » لم يستن صلاة دون صلاة. فإذا كان الـكلامُ عامًّا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم على يقين من فراق الدُّنيا ، والوحي ينزل عليه ، فقد دخل في ذلك صلاة العيد والجمعة ؛ لأنَّ النبيَّ يتكلَّم كلاماً عامًّا ().

<sup>(</sup>١) بفتح الصاد وكسر الباء ، كما في حواشي تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل : « وهو على يقين من فراق الدنيا والوحي ينزل عليه » .

وقد علم الله ورسولُه أنَّ الكلام العامَّ يتَّخذُه النَّاسُ حجةً فيا يدلُّ عليه المامّ.

وقد علم الله أن أبا بكر سيصلى بالنّاس فى أعيادهم وسائر صلاتهم وأنّه سيُحتَجُ فى استحقاق أبى بكر بقول النبى صلى الله عليه وسلم: « أبى الله ورسولُه أنّ يصلّى إلاّ أبو بكر » ؛ فكان ذلك دليلاً على أنّ الله قد أراد ذلك وأوجَبه ، وعَناه وأحبه .

فهذا دليل على أنَّ أبا بكر لم أيخالف أمن الله بتخلفه عن جيش أسامة إنْ كان أبو بكر ممَّن كان في ذلك الجيش قَبْلَ شكاة النبي صلى الله عليه وسلم وأ من ه له بالسَّلاة .

ا ووجه آخر الله على مافلنا . وهو أناً لم نجد أحداً من المسلمين ولا من الأنصار والمهاجرين ذكروا عنه فى ذلك الدهر حرفاً واحدا من ذكر تخلّف أبى بكر ، لاعانباً زاريا ، ولا مستفهما مسترشدا ، ولا متعجبًا ناقاً ، ولا مصوبًا عاذراً ؛ ولم يذكر أحد حديثاً - ضعف إسنادُه أمْ قُوى - أن أحداً احتج لأبى بكر ولا عليه (١) .

ا ولا يكون رحل في مثل نباهة أبي بكر وقد ، وفي مِثل نباهة ما ما ما الله ، لأنّه لاموضع أولى بشدّة (٢) الحَسَد وكثرة الطّعن منه ، وقد كان منه التخلّف الذي لا يَخْفَى موضعه ، مع توكيد النبي صلى الله عليه وسلم وشِدّته على دلك ، ثم لايلجاً في تخلّفه إلى حُجّة ولا أص

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ علا علبه ، •

٣٠ (٢) بين هذه الـكلمة وسابقتها بياض في الأصل بقدر كلة واحدة .

من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُطبق (١) جميعُ الخلق في ذلك على السُّكوت والرضا والاستحسان أكثرَ مما صارُوا إليه .

وفى إطباق الجميع على السكوت عن التخلّف الهينه ، مع قول خالد وأبى سفيان ، دليل على أنهم لو وجدوا غيزة أو خلافاً أو معصية لم يد عُوا الاحتجاج به ، والخوض فيه . ولو كانت القية قطعتهم عن ذكر الطّعن في إمامته ، كما قطعتهم عن ذكر الطّعن في إمامته ، كما قطعتهم عن ذكر الطّعن في إمامته .

وفى رضا أسامة وتسليمه وسكوته وقناعته حتى لا يحْسكى عنه فى ذلك كُلَةُ واحدة ، دليلُ على ماقلنا .

10

فإن قالوا: إن أسامة قد عَرف صنيعَه في تخلُّفه ولكنه كان في تتيَّةً منه ، لأن أبا بكر ٍ لو لم يكن هو الطاع في العَوام ، والمَقْنَع

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ ثم يلجأ في يطبق ﴾

<sup>(</sup>٢) خالد بن سعيد بن العاس

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «معط».

فى الدَّهاء ، ماتقد م بنى عبد مناف وكان أسامة كلايستطيع أن يبدى فى دهر عمر من ذلك شيئاً ، لشدَّة عُمر فى تعظيم أبى بكر ؛ لأنَّ الطَّمن فى أبى بكر راجع على عمر ، وأن رعيَّة عمر هم رعيَّة أبى بكر وكذلك كان أسامة فى دهر عمّان ، لأنه نسَق واحد وسبيل واحدة .

قيل لهم : لها منعه أن يتكلم في دهر علي ومع علي يومثذ مائة ألف سيف يُطيعه . وهل عندكم في أسامة أكثر من أن تدّعوا على ضميره غير ما يدل عليه ظاهر عمله ؟! وإن أولى الماس ألا يحتج بأسامة لأنتم ؛ لأن أسامة هو الشّاهد لطلحة على على ، حين قال على : بايعتنى ونكث بيمتى . قال طلحة : « بايعتك واللّب على قفى قفا فلم أره ولكن بايعت وهو كاره . في أمور كثيرة تدل على أن أسامة كان عمريًا ، ليس هذا موضع ذكرها . فهذا هذا .

وفى إطباقهم جميعاً يَدْعُونَهُ خليفة رسولِ الله مِن تلقاء أنفسهم ، لا مكرهين ولا مقهورين ، لم يُرفع عليهم سوط ولا شهر (٢) سيف ، ولا سَمِعُوا وعيداً ، ولا رأو الذلك أثراً ، ولا رأو ا منه إمرة لبعض المشائر ، فيخافون أن يتقوا ي بهم عليهم ، مع كثرة المدد واختلاف الأنساب وتفرش الأهواء ، و [ف] الذي قبله ، دليل على ما قُلنا ، وحُجّة على الذي ادّعينا .

<sup>(</sup>۱) اللج: السيف. قال ابن سيده: وأظن أن السيف إنما سمى لجا في هذا الحديث وحده. ۲۰ قني، أى قفاى. وهي لغة هذيل، يجمعلون ألف المقصورياء عند إضافته للياء، ومنه قول أبي ذؤيب:

سـبقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولـكل جنب مصرع أى هواى . وانظر الطبرى • : ١٧٤ في حوادث سنة ٣٦ . (٢) في الأصل : «ولايشهر».

ومما أيقرّب من قولنا قولُ النبي صلى الله عليه : « أنفذُوا جيشَ أسامة » . فقد يعلم المستدلُّ أنَّ النبي صلى الله عليه إنمَّا قصد بذلك الأمر في خاصَّته والمُطاعِين ، لأنَّ قولَه : « أنفذُوا » دليلُ أنَّه قد كان هناك من ينفذُ أمرَه ، وإليه قصد بالأمر مُقنَمين (١) غير ساخِطين .

ولو كان الأمرُ إنماً كان لأسامة وأصحابه كان اللفظ على غير هذا . ه فإذا كان دلك كذلك فمَنْ أولى بأن يكون من المخاطبين المُطاعين مِن أبى بكر وخليله (٢) وصفية ، على ما كتبت لك في كتابي هذا ، مع أنّا لم نبلُغه ولم نستقصه ، إمّا بالخوف منّا والكراهة لإطالة الكتاب ، وإمّا بالتقصير منّا في معرفة جميع محاسنه .

ووجه آخر : أنَّك لو جَهِدت أن تجد لحديث مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبا بَكِرٍ ١٠ كَان في جيش أَسامة أَصلاً لم تَجِدُ ، وإنمَّا أَنَى عامّة ُ ذلك أَنَّ من قِبَل كون عُمرَ في ذلك الجيش ، لأنَّ عمرَ وأبا عبيدة (١٠ كانا من أوّل مِمَن انتَدَبَ في ذلك الجيش ، لأنَّ عمرَ وأبا عبيدة (١٠ كانا من أوّل مِمَن انتَدَبَ في ذلك الجيش .

ولمّا كان النّاسُ كثيراً ما يَروْن عمر يجرى مع أبي بكر غلطوا في ذلك في مواضع كثيرة ، حتى جرَّ ذلك على أبي بكر فرارَ عمر يوم أحد ، ١٥ فقال مَن لا علم له : وفرَّ يوم أحد أبو بكر وعمر . وموقف أبي بكر والنّفر من الهاجرين في يوم أحد أشهر من أن يَطْمسَ عليه جاحد . ومن ذلك أنَّ عمر كان في جيشِ ذات السّلاسل ، فألحقوا به أبا بكر .

۲.

<sup>(</sup>١) مقنعين ، أي راضين . أقنعه الشيء : أرضاه ، وفي الأصل : «مقندين» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وخاله» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « عامه في ذلك» .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «وابن عمه» . وانظر عيون الأثر ٢٨١٠ ولمتاع الأسماع ٢٧٠١ .

وإنْ أَبَوْ ا إِلاَّ أَن يَكُونَ قَدْ كَانَ فِي ذَلَكَ الْجِيشِ فَالْجُوابُ عَلَى مَا قَلْمَا . فإنْ قالوا : قد سمِعنا مقالتكم ، ولكن ما الدَّليــل على انّ النبي صلى الله عليه أمرَ أبا بكر بالصَّلاة بالناس ؟

قلنا لهم : إنه ليس لأنه كان مأموراً بالصلاة فقط ، ولكنه صلى الله عليه وذلك عبد النباس سبع عشرة صلاة إلى أن تُوفِي النبي صلى الله عليه وذلك أن البي عليه السلام بدي (١) يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر ، ويوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول . وهذا هو السبب عندهم . وزعم أصحاب السير والأخبار أن النبي صلى الله عليه كان يأم بلالا بالأذان ، فإذا وجد إفاقة خرج يصلى بالناس ، وإن اشتد ما به قال :

النبي وأبو بكر يصلّى بالنّاس » ؛ فكان النبي وأبو بكر يصليان على هذه الصفة .

فإن أنكروا أن يكون النبي صلى الله عليه أمَرَ أبا بكر أن يصلّى و [ أدَّعوا(٢) ] أن هذه الأخبار كلَّها باطل ، وأنَّ العلّه في هذه الأيّام كلِّها لم تمنع النبي صلى الله عليه من الصَّلاة حتَّى مات .

م قيل لهم : أرأيتم هذا الذي قُلتموه وادَّعيتموه ، أشي استخرجتموه أو سمعتموه ؟

وإنْ زعموا أنهم سَمِعوا قلنا لهم : فأُتُوا بفقيهِ واحد أو محدِّث يقولُ كما تقولون ، ويحدِّث كما تزعمون ، وجميع ما يُدَّعى باطل .

<sup>(</sup>۱) في عيون الأثر ۲۸۱: • فلما كان يوم الأربماء بدئ برسول الله صلى الله عليه .
• وسلم وجمه فحم وصدع » .
(۲) بمثل هذه التكملة يتم القول .

وإن كان إذا اعترضوا المحدِّثين والناقلين لم يجدوا أَحَداً إلا وهو يُخبر عا قُلنا فالحقُّ أَحقُّ أَن يتبع . ولا يجوز أن يقولوا : إنَّا استخرجْنا ممرفة هذا المهنى ؛ لأنَّ الاستخراجَ لا يكون إلاّ من عِيانٍ أو خبر .

أَوَ لِيسَ قَدَ كَانَ النَّبِيّ مُوضُوعاً على سَريره حَيْنَ زَاغَتَ الشَّمَسُ يُومِ الاَّثَدِينَ إلى حَبْنَ زَاغَتَ مَن يُومِ الثَّلَاثاء ، يَصلِّى النَّاسُ عَلَيْهِ وَهُو عَلَى شَفَيرِ ٥ قَبُرهُ (١) وَأَبُو بَكُر يُصلِّى بالنَّاسِ ؟ !

فإن أَتُوا بحديثٍ واحدٍ أنَّه صلى بالناس فى غير ذلك الوقت غيرُ أبى بكرٍ فالقول كما قالواً . وإنْ أتُوا بحديث واحد أنَّه صلى بالنَّاس غيرُ أبى بكر أوَّلَ صلاة صلاَّها المسلمون [حين ] اختلفوا فى تأمير الأمراء واستخلاف الخلفاء عليهم ، كما قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير فالقول كما قالوا .

وهل يستطيمون أن يزعمُوا أنهم قالوا : منّا مصلّ ومنكم مصلّ .
والمجب<sup>(۲)</sup> كيف لم يقولوا : إنَّ عليًّا لم يزلُ هو المصلّى بالنـاس ،
والمأمور َ بالصَّلاة ، فغُصِب حقَّه وُظلم مقامَه ؟!

وكيف يجوز أن يجىء رجل من أرضه وسمائه من غير نسب ولا سبب ، حتى ينفذ من أشرف المقامات ، بحضرة القرابة والعشيرة ، من عم وابن عم ، وقريب ونسيب ، ورجلة المهاجرين والأنصار ، والعظاء وعلية قريش ، ودَهْماء العرب ، شم لا يتكلم في ذلك رجل واحد ؟! فإنما

<sup>(</sup>١) في إمتاع الإسماع ١:١٥٥: ﴿ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسُرِّيرُهُ عَلَى شَفْيَرُ قَبِّرُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ وَلَا مَجِّبُ مَ

يقول هذا مَن لا يعرف قَدْرَ ذلك المقام في الصُّدور ، وكيف طبائع قريش وأنفةُ العرب .

فإن قالوا: كيف يكون أبو بكر إماماً ولم يجتمع المسلمون على إمامته والرّضا به ؟! وقد قالت الأنصار: منّا أمير ومنكم أمير، وقال سَلمان: « كَرْ داذْ و نَـكَرْ داذ () » . وقال خالد بن سمعيد : أرضيتم معشر بني عبد مناف هذا . وقال أبو سفيان بن حرب مثل مقالته ، وخرج الزّبير بسيفه شادًا () ، فلمّا رآه عمر قال : دُونكم الكلب . وجلس على " [ في ] منزله واعتلّ بأنّه آلى ألا يبرح حتى يجمع القرآن .

قيل لهم: ليس الأمر على ما تقولون. ولو كان الأمر على ما تقولون الأمر على ما تقولون الأمر ما كان خلاف هؤلاء ناقضاً لأمره ، لأن الرجل إذا كان أفضل النّاس وأكله وأنفقه للمسلمين وأردَّه عليهم أن ، فعليهم إقامتُه والتّسليم له ، والرّضا به ؛ لأن كل ما عددت لك من فضله هم كانوا أعلم به ، إذْ كانوا يُسافِرون معاً ويُقيمون معاً ، وكانوا أعنى بمعرفة الخير ، وأسرع إلى العلم به منّا ومن أهل دهرنا .

ولو كان أبو بكر تنتقض إمامتُه ، وكان عليه اعتزال ذلك المقام ، بخلاف (٤) رجل أو رجُلين أو ثلاثة ، كان أولى الناس بأن يكون له في الإمامة

<sup>(</sup>۱) كلتان فارسيتان معناهما « صنعتم ولم تصنعوا » . كرداد بمعنى التشييد والتأسيس وإقامة الشيء والنون علامة للنني في الفارسية . انظر ماسيأتي في الكلام س ۱۷۹ وكذا معجم استينجاس ۲۷۲ .

<sup>·</sup> ٧ (٢) في الأصل: «شاذا» · وفي الطبري ١٩٨: «مصلتا بالسيف» :

<sup>(</sup>٣) أي أكثرهم نفعا . وفي اللسان : « هدا الأمر أرد عليه ، أي أنفع له» .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : هخلاف، . وانظر ماسيأتي في صفحة ١٧٧٠

سبب ولاحق ومتعلَّق على بن أبي طالب ، لأن (١) سعد بن أبي وقاص كان أحد الشُّورى وأحد الأكفاء ، وقد أباه وقال قولاً أبيَنَ من قول خالد وأبي سُفيان وسلمان ، قال : « ما أنا بقميصي هذا أحق مـنِي بها ، أعيد وها شُورى ، أمَّا بالسَّيف فلا أريد ها» . وقال لرسل على حين أرادو ، على بَيعته : شكات أمَّ لم تلدنى ، لئِن كنت سادس ستّة ما لنا طَعامُ إلا وَرَقُ البَشَام ، وقد جاءنى أعرابُ الأوس تملّمنى دين الله ؟! في كلام كثير (٢) .

وخالفه طلحة والزُّبير وها شريكاه، وأحدُها فارس النبي صلى الله عليه، والآخر وقايته، فقال على : بايعتماني ؟ قال : الزُّبير : ما بايعتك قطُّ ، إنْ كنتَ على يقين أنَّك أولَى بها فاجمَلُها شُورى ، بيعه وحق دعواك من باطله (٣).

وقال طلحة : « بايعت واللُّج على قَفَى ﴿ الله على حَربهِ أَهلُ الشام وطعنت عليه عائشةُ واستحلَّت محاربته . ثم اجتمع على حَربهِ أهلُ الشام قاطبة فيهم عبد الله بن عر ، وكعب بن مرّة البَه إِي وكان من فُضَلاء قاطبة فيهم عبد الله عليه وسلم ، وهو الذي قال حيث قال النبي صلى الله عليه : « ستكون فتنة ُ هذا فيها يومئذ على الحق » ، وأوما إلى رجل مقنّع ، ١٥ فكشف عن رأسه فإذا هو عُمان ، فلما قُتل عثمان وهو يكف عن القتال استنصر ، فكان يحدّث هذا الحديث .

 <sup>(</sup>١) في الأصل: « ولأن » .

<sup>(</sup>۲) انظر ما سبق فی س ۱۰۹.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) انظر مامضي في ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٥) كتبت في الأصل : «رقا» .

<sup>(</sup>٦) الإصابة ٨٢٤٧.

ومنهم واثلة بن الأسقع اللَّيثي ، وله صحبة ونُسْك (١) ، والنُّمان بن بشير ، ومُسْلَمَة بن تَخْلُد ، وحبيب بن مسلمة ، وذو الكلَاع ، ومُماوية ابن حُدَيج (٢) .

ومن التابمين أبو مسلم الخوالاني ، وشُرَحبيل بن السِّمْط ، وعمرو بن وافد الفامدي (٣) الذي قال [فيه] مكحول : كأنَّه قد مات ودخَلَ النَّار وحُوسب (١) ثم رُدَّ إلى الدُّنيا ، فمه خَوْف المجرّب .

ثم خالف عليه خاصّةُ إخوانه ونُسَّاكُ أصحابه ، وأهل البصائر من جُنده وحمدت (٥) حــتَّى أكفروه وخلموا (٦) إمامته وولايته .

وفيهم مع نسكهم وجدّهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله منهم فروة بن نَوفل الأشجعي ، وحُرقوص بن زُهير ، وفيهم من التّابعين مثلُ رئيسهم عبد الله بن وَهْبِ الراسبي ، وزيد بن حِصْن الطائي (٩) .

ولقد دعا مُحمد بن مَسلمة إلى عَونه ، واعترضَ آخذًا بسيفه ، ثم كسره وقال : أضربُ المسلمينَ بسيفٍ ضربتُ به الـكافرين ؟!

١٥ (١) الإصابة ٨٠٨٨ وصفة الصفوة ٢٨٠١١ . والأسقع بالقاف ٠

<sup>(</sup>٢) الإسابة ٥٠٨٠

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ١١٥:٨ ٠

<sup>(</sup>٤) وردت هده الكلمة في الأصل في نهاية هذه الفقرة ٠

<sup>( • )</sup> كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ وحملوا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) الإصابة ٢٨٨٧ وذكر أنه كان عامل عمر بن الخطاب . قال ابن حجر : • وقد قدمت غير مرة أنهم كانوا لايؤمرون في ذلك الزمان إلا الصحابة » . ولم يذكره بذلك في تهذيب التهذيب

فدعا زيدَ بن ثابت إلى عونه فأبي وهال : أنت والله تعلم أنْ لو شَحَا أُسَدُ فَاهُ (١) لَالقَمْتُهُ كَفِي دُونَك ؛ فأمَّا أن أضربَ بسيني لأَوْكَدَ لك مُلْكًا فلا .

ودعا عبد َ الله بن عمر فقال حين أراده على بيعته : إنّى لن أنزع يدى من جماعة وأضعها فى فُرقة . وكذلك قال حين قيل له بعد ذلك : ٥ له بايعت أخاك عبد الله بن الزُّبير . قال : إنَّ أخى وضَع يده فى فُرقة ، وإنّى لن أنزع يدى من جماعة وأضعها فى فُرقة .

وطمن عليه سَمد بن زيد بن عَمرو بن نُفَيل وعلى طنحة وقال : « فتنة عَمياه كِغبط أَهلُها » . قال طلحة أن ابن عمِّك كان أعلم بى وبك حين جملنى في الشُّوري وأخرجك منها . قال : إنَّ ابنَ عمِّى خانك وأمنني .

ودعا<sup>(۲)</sup> إلى بيمته وعَوْنه أسامةً بنَ زيد فقال : إنِّى إذن لمُفتون ا وأسامة مو الذي كان طلحة استشهده على قوله : « قد بايمت واللَّجُّ على قَفَىَّ » فسئل أسامة عن ذلك ، فكامَه طلحة بكلام غليظ .

وقول صهيب أيضاً ، وسلمة بن سلامة بن وَقْش ، كل هؤلاء السبَّعة الما منهم (٢٠) إلاَّ من شهد بدراً .

وزعم ابن سيرين والشَّعبيُّ أنَّهما قالا : وقعت الفتنة بالمدينة وأصحابُ النبي صلى الله عليه أكثرُ من عشرة آلاف ، فقال : فما يَمدُّون مَنْ خَفَّ فيها عشرين رجلا . فسَمَيًّا حرب على وطلحة والزُّبير وصِفيِّن فِتنة .

<sup>(</sup>١) شعا فاه يشعوه ويشعاه: فنعه .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: « ودعاك» .

<sup>(</sup>٢) عِمْلُهَا يَلْمُمُ الْكُلامِ.

وكما قال الشَّمبيّ : من حدَّثك أنَّه شهد الجُمل ممن شهد بدراً أكثرُ من أربعة نفر فكذِّبه . كان على وعمّار في ناحية ، وطلحة والزُّبير في ناحية .

وقد تعلمون أنّه لم يكن في الأرضِ عثمانيُّ إلاَّ تعلمون أنّه مُنكرَّ الإمامته . وهم أكثر عدداً وأكثرهم فقيهاً ومحدِّثا . ولقد كان الرّجلُ من أصحاب الآثار يُظنُّ به التشيَّع فيُترك ويضمَّف ويُتَهم عند أهل العلم ، حسَّى أنَّه كان يطويه ويَستُره أكثرَ مما يَستُر السُّوءَ يكون بجلْده .

فلو كان الفاضُل الـكامل تنتقض ُ إمامتُه وتفسدُ عَدالتُه من قبَل خلاف أربعة أو خمسة ، لـا كان في الأرض أشدُّ انتقاصاً من إمامة على .

- ا وأما قولكم : إنَّ الأنصار قالت لقريش والمهاجرين : منَّا أميرُ ومنكم أمير ! فهذا إلى أن يكون حجّةً عليكم أقرب ، لأنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله لو كانَ أقامَ عليًّا وجمله خليفةً ووصيًّا ونَصَّ على ذلك بغدير خُمِّ ، أو في بعض المفازي ، ما كان بلغ من حرَبهم (١) وعُنُودهم أنْ يقولوا هذا الكلامَ والإمامُ قائم الحجة ، معروف الكان .
- 10 وكيف حاز أن يُلفُوا ذِكرَه حَتَّى لا يذكرونَه في شيء من مُخاطَباتهم ومنازعاتهم ، إلا والقومُ لم يكن عندهم فيه عهد ولا سبب . فهذه ححّة قاطعة .

وأخرى : الذى رأينا من قِلَّة مبالاتهم مَنْ أقامَه المهاجرون كائناً من كان ؛ لأنَّ قولهم : منّا أمير ومنكم أمير ، قولُ قوم كأنَّهم قالوا :

٠٠ (١) الحرب ، بالتحريك : الخصومة والغضب ،

لا بدَّ لنا معشرَ الأنصار من أميرٍ على حال ، وأنتم بَعْدُ أعلمُ بشأنكم فأمرُوا عليكم مَنْ بدا لكم . وليس في هذا طمن على خاصة أبي بكر ، كا أنَّه ليس فيه تأكيد لإمامته دون غيره .

وهذا قول كان من نفر من الأنصار في سقيفة بني ساعدة ، قبل أن يقومَ فيهم أبو بكر خطيباً وواعظاً ، ومبينًا ومحتجًا . فلا يستطيع أحد ٥ أن يقول : إن أحداً منهم ردَّ على أبى بكر خاصة كلة واحدة . فليس في قولهم : منّا أمير ومنكم أمير ، خلاف على أبى بكر ؛ وإن كان خلافاً فإنّما هو على الجميع .

وإنْ كان هذا الحكلامُ منهم حجةً ما كان إلاَّ على مَن زعم أنَّ الإمامة غير واجبة ، أمَّا على مَن زعَمَ أنَّها لأبى بكر ٍ دونَ على فإنَّها ١٠ غير لازمة .

ولعمرى لوكان القوم حيث قالوا: منّا أمير ومنكم أمير قالوا: ولا يكون أمير كم إلا على أو فلان أو فلان ، أو قالوا: الرأى لكم أن تجعلوا أمير كم عليّا أو فلاناً أو فلانا ، كان فى ذلك مايتعلق به متعلق ، ويشنَب به شاغب . وهذا مالايحتج به عالِم ، لأنّ الحجة فيها 10 للرافضة ألزّم ، وعلمها أوكد .

أُمَّا قولهم أن سلمان قال ماقال (١) ، فإنَّما سلمان رجلٌ من عُرْض السلمين ، لايصلُح أن يكون في الشُّورَى ومع الأكْفاء ، فتُنْتَقَضَ به مَريرة أو تبرَمَ به ؛ لأسباب :

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق في س ١٧٢.

منها أنَّه ليس من المهاجرين ، ولا بمن شهد بدراً ولا أحداً ، ولا لقى فى الله مالقى فطراؤه عند النَّاس كبلال وصُهيب ، وخَبَّاب وعمار ؛ ولا كان من الذين آوَوْا ونصروا ، وذُكروا فى القرآن وقُدِّموا .

وكان حديث الإسلام قليل المشاهد ، وإنما أسلم حين انحسرت الشّد وانكشف عنهم معظمُ الكرُ بة ، ولكنه كان من الصالحين ومن الفُضَلاء المخلصين ؛ وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم وجيها ، وعند خلفائه مقر باً . وقد قال النبي فيه قولاً حسنا ، ولكنه ليس من الأكفاء في الإمامة وموضع الشُّوري والخلافة ، فيكون قولُه حجة تَنْتَقَضُ به الإمامة ، وطمنه عليه يصرف الخلافة .

۱۰ ثم آخر: أنّا قد وجدناه وَلِى لهمر بن الخطاب على المدائن ، يُقيم له الحدُود ويَجبى له الخرّاج ، ويدعو له على المنبر ، ويؤكد له خلافته ، وينفذ أمره ، مطيعاً غيرَ مكر م ، و مُخَـلًى غير مقصور ، فولايته لهمر دليل على تصويب أبى بكر ، ومطيع مُحرَ أَذْعَنُ لأبى بكر ، ومعظم مُحر أشدُ تعظما لأبى بكر .

رولقد كان يخرج آذِن عمر والناس ببابه فيجعله في الفَوج الأول . حتى رُوى عن أبي سفيان بن حرب وسُهيل بن عمرو في ذلك كلام مشهور : من ذلك أنهم كانوا بباب عمر في جِلّة من قر يش والعرب ، مثل عيينة بن حِصْن وغيره ، إذْ خرج آذِن عمر فقال : أبن بلال ؟ أين مثل الم أبن صهيب ؟ أين عمّار ؟ ادخُلوا . فتغيرت وجوهُهم واستبان سنمان ؟ أين صهيب ؟ أين عمّار ؟ ادخُلوا . فتغيرت وجوهُهم واستبان الجزعُ فيهم ، قأقبَلَ عليهم سهيل بن عمر و واعظا ، ومُعرِّبا (١) ومذكرًا ،

<sup>(</sup>١) التعريب: التبيين والإيضاح ·

فقال : دُعُوا ودُعِينا ، فأسرعوا وأبطأنا ، [ولئن حَسَدَنموهم(١)] على باب عمر لَمَا أَعداً الله لهم في الجنّة أعظم .

فما فى الأرض عاقل منظُنُّ أنَّه يأذن لسلمان قبل أبى سُفيانَ بن حرب وسُمهيل بن عمرو ، ويولِّيه بلاد كسرى وآل كسرى ، وسلمانُ عنده طنين فى بيعة أبى بكر وناقم عليه .

وقد بارك عمر أبا بكر<sup>(۲)</sup> ، فى خالد بن سعيد بن العاص ، حين عقد له على أجناد الشام ، لكامته التى كانت فى بيعة أبى بكر<sub>ٍ</sub> ، حيَّتى عزله .

فكيف يَحتمِل لسلمانَ الطَّمَنَ والخلاف ثم لا يَرضَى له إلاَّ بالولاية على بلاد كسرى ، وسلمانُ لا يجرى عند عُمَر تَجرى خاله ولا قريباً ؟! ١٠ فق هذا دليل على أن سالمانَ لم يَقُل : «كَرْداذْ ونَكَرْداذْ "». وإن كانتْ هذه الكلمةُ حقًا كانت ترجمتُها بالعربية : صنَعْتُم ولم تصنعوا . يقول : قد أقمتم فاضلاً مُعْزِياً ولو كان غيرَه كان أفضَل منه .

وأخرى فلو كان سَـُلمانُ كان عندَه أنَّ النبي صلى الله عليه كان قد

<sup>(</sup>۱) مكان هاتين الـكلمتين بياض في الأصل ، وأثبتهما بما سيأتي في كلام الجاحظ في الورقة 10 ١٦٢ من المخطوطة . وجاء في صفة الصفوة ١ : ٣٠٧ : « فقال أبو سفيان : لم أر كاليوم قط يأذن لهؤلاء العبيد ونحن على بابه لا يلتفت إلينا ؟! فقال سهيل بن عمرو — وكان رجلا عاقلا — يأذن لهؤلاء العبيد ونحن على بابه لا يلتفت إلينا ؟! فقال سهيل بن عمرو القسم ، دعى القوم أيها القوم إنى والله لفد أرى الذي في وجوهكم ، إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم ، دعى القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم . فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم ؟! أما والله لما سبقوكم إليه من الفضل بما لا ترون أشد عليكم فوتا من با بكم هذا الذي كنتم تنافسونهم عليه » .

<sup>(</sup>٢) باركه : أدام له التشريف والمكرامة .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق س ١٧٢٠

استخلف عليًّا ونَصَبه إماماً وجعله وصيًّا لم يقل: صنعتم ولم تصنعوا ، إلاَّ أنَّ قوله «صنعتم» تثبيتُ لإمامته ، فكأنه قال: هو إمامٌ ، لو كان غيره كان خيراً لكم منه . وليس على هذا 'بيني القول(١) .

ولو احتج به الطّاءن في إمامة أبى بكر حين قال : ارتدا الناسُ كلُّهم عن الإسلام بإنكارهم في إمامة أبى بكر حين قال : ارتدا الناسُ كلُّهم عن الإسلام بإنكارهم إمامة على ، والتسليم لمن أنكر ، ما خلا أربعة نفر : سَلمان ، والقداد ، وأبو ذر ، وبلال . ثم زَعموا أنا حذيفة وعماراً تابا بعد عمر .

ولئن كان بلال كما قالوا من الطَّمن والخِلاف على أبى بكر وعمر ، لقد شاركَهما حيثُ وَلِيَ لهما دمشق ، لأنَّ عمر كان وَلَى بلالاً دِمشق ، ١٠ فكان أَنْفَذَ لأمره من أبى عبيدة .

وكيف يكون بلال طاءناً على أبى بكر وعمر حسَّى قد شُهِرَ بذلك من بين الحَلْق وعمر يولِّيه ، ويقرّبه ويُدْنيه ، ويقدِّم إذْنه ، ويُلحق عطاءه بعطاء عُمَانَ وعلى وطلحة والرُّبير وسعد ، ويقول : « بلال سيِّدنا ومولَى سيِّدنا » ومرّة يقول : « أبو بكر سيِّدُنا وأعتَقَ سَيِّدَنا ».

ولا يجوِّزُ هذا القول من عمر مَنْ يجو ّزُ طَعْنَ بلالٍ على أبى بكر ،
 إلاَّ حاهل من عمر ، جاهل بأمر الشُلطان ، وعِزِ الخلافة .

فأمَّا ذِكْرُهُم اللقدادَ فما علمنا ولا علم أصحابُ الآثارِ أنَّه نطق في خلافة أبي بكر وفي نقضها ، وفي خلافة على وتوكيدها ، بحرف قط ، ولا وقف في ذلك موقفاً ، ولا قام في إنكاره [أ]و تثبيته مقاما . وما ندرى : بأيِّ سبب ادَّعَوْه ؛ إلاَّ أنْ يكونوا ذهبوا إلى إنَّ عليًّا رحمة ُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « القوم » .

الله عليه رَّبُما كانت له الحاجةُ إلى النبي عليه السلام ، فيُكْرِب النَّبي صلى الله عليه ويعظِّمُه عن مواجهته بها ، فيكلِّف ذلك المقداد .

من ذلك حديث هشام بن عُروة ، عن أبيه في الرَّجل إذا دنا من المرأة فأمْذَى ولم يمسَّها ، فاستحيا على أن يسأَل النبي صلى الله عليه عن هذا من أَجْل ابنته ، فقد م المقداد فسأله ، فقال النبي عليه السلام : ٥ « يفسل ذكره وأنثييه ويتوضَّأ » . وغيرُ ذلك .

والأغلب علينا (١) أنَّ المقدادَ لم يزل مُتنكَرًا لعلى ، لأنَّ المقداد حين خطب ضُبَاعة بنت الزُّير بن عبد المطّلب إلى النبي صلى الله عليه ، بعث النبيُّ إليها عليًّا بذلك يخبرها ، وأنَّه قد رضيه لها ، فكره على ذلك فرجع إلى النبي صلى الله عليه ، وقال : رأيتُها كارهة . فأرسل النبيُ ، الها رسولاً فقالت : أولم أخبر عليًّا أنَّني قد رضيت لنفسي بما رضي البها رسولاً فقالت : أولم أخبر عليًّا أنَّني قد رضيت لنفسي بما رضي به النبي ؟! فقام النبي صلى الله عليه خطيباً فحمد الله وأثبي عليه ثم قال : ها النبي أي افقام النبي من عن يمينك وعن شِمالك ، واعلم أنَّه ليس لك فضل على أسودهم وأحمرهم (٢) إلا بالدِّين » . فهذا قد رُوي ، والله أعلم .

ولم يُرْوَ عن المِقداد الطَّمَنُ على أبى بكر ٍ فى خلافته ليؤكَّد بذلك ١٥ لملي مِّ شيئاً .

وأقلُّ ما ينبغى للمتكلِّم أن يَمْرِفَ فُرُوقَ الأمور ؟ فإنّه إذا عَرَف ذلك لم يتعلَّق من الأسباب إلا بأمتنها . فأمَّا تجريد الباطل وكثرةُ الدَّعوى بلا سبب ، فهذا جَهد العاجز .

<sup>. «</sup> lisis » lala! (1)

<sup>(</sup>٢) الأسود والأحمر : العرب والعجم .

ولرُبِمَا تَعَلَقُوا بِالسَّبِ الضعيف ، كَالَّذِي وَجَدُوا لَعَمَّار بن ياسرٍ من عداوة عَمَانَ ، وصنيع عَمَان به ، فلمَّا كان عَمَانُ عِندهم في طريق عُمر وأبي بكر وفي حَيِّر ها جعلوا طعن عمَّار عليه طعناً عليهما ، واحتجاجَ عمَّارٍ لعلي احتجاجاً عليهما .

ولو اجتهدتَ أن تصيبَ لممّارٍ موقفاً واحــداً أو كلةً طاعنةً على أبي بكر وعمر وعمّان ، فضلا عليهما قبل إحداثه ، وقبل أن يجرى بينهما ما جَرَى ، ما قدرتَ عليه .

وهل كان لعمر وال أنفذُ لطاعته من عمّار؟! ولقد رَفَع عليه جريرُ بن عبد الله ، فجمّع بينهما طمعاً في ظهور حُجته ، والضّرح عن نفسه (۱) ، فلمّا لم يجد ذلك عند وقال : ماعندنا خير لك يا أبا اليقظان . ومن أجْل ضعف عمّار في الولاية وقوّة الغيرة حين شكاها أهلُ الكوفة قال عمر : « أعضَل بي (۲) أهلُ الكوفة ، إن ولّيت عليهم تقيًّا ضعّة وه ، وإنْ ولّيت عليهم قويًّا فَجّروه » .

فإذا كان عَمَّارُ يخطُب على منبر الكوفة بتوكيد إمامة عمر ، ويأمر الناس بطاعته ، ويقيم الحدود والأحكام بأمره ، ويفتح الفتوح بتأميره ، فيرى القَتلَ والسَّبي وإحلالَ الفروج ، غيرَ مكرَ و بوعيدٍ ولا مقصور بإيقاع ، فأيُّ دليلٍ أدلُّ مما حكيناه .

ولو أنّ طاعناً طمنَ في طاعةِ سهل بن حنيف ، وعثمان بن حُنيف ، وأبى أيّوب الأنصاري ، وأبى مسمود البدريّ ، لعليّ ، هل كان عندكم

٠٠ (١) الضرح: الدفع.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ أَعَضَائِي ﴾ ، صوابه في اللسان ( عضل ٢٧٩ ) .

في دفع ذلك إلَّا مثلُ ما عندنا من الدَّفْع عن طاعة سـُلمان وبلالِ وعَمّار وأقلَّ منه ﴿

فأمّا أبو ذر فزعم أصحابُ الآثار أنه كان يعظم عمر بن الخطاب تعظيما ماعظمه أحد قط فن فنك أن عمر صافحه يوماً فعصر () يده وكان أيدًا ، فصاح : يا قُفْل الفتنة ! ومسَح من وجهه العرق بباطن راحته ، وعمر موعوك وهو يقول أ: بأبى رُحَضاؤك (٢) لو قد مت صرنا هكذا – وشبّك بين أصابعه – أو جمتنى ! فحله وقال : ما هذا ؟ فقال سمعت النبى صلى الله عليه يقول : « لن تزالوا بخير ما كان هذا بين أظهر كم » . وقال عمر لشاب : غفر الله لك ! فقام إليه أبو ذر فقال : استغفر لى ! وهو حديث فيه أمور كثيرة .

ولو لم يجيءُ عن أبى ذرٍّ من هذا قليل ولا كثير لَكان حَكَمُهُ الرِّضا ﴿ والتسليم ، إذْ لم نر مِنه طعناً ، ولا رأينا له متوعَّدا .

ولو اعترضتم مائةً من أصحاب النبي صلى الله عليه فقلتم: إنهَم كانوا طمًّانين على أبى بكر مؤكِّدين لخيلافة على ، ماكان عندنا في أمرهم حديث قائم ، ولا خبر شاهد ، أكثر من أنَّ حكم المسيك عن الطَّعن 10 والخلاف هو الرَّضَا<sup>(٣)</sup> والتَّسليم .

ولقد ينبغى لنا ولكم أن نتفكَّر في معنى كلمة سـْلمَان (١) ، فقد

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ فَعَارُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الرحضاء: العرق في إثر الحمي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ والرضا ﴾

<sup>(</sup>٤) الفظر ما مضى فى ص ١٧٢ ·

أ كثرتم فيها ، حيث قال صنعتم ولم تَصْنعوا ؛ ومعنى هذا الكلام : إنّ كم قد أَمْتم مُجْزياً وتركتم مَن هو أجزأ منه ، فيجب أن نَمرف الخلك الذي لم يسلقها ، والموضع الذي عجز عنه ، الذي لم يسلقها ، والموضع الذي عجز عنه ، ما هو ؟ وأيُّ ضَرْب هو ؟ إلَّا أن امتُحِنَ بما لم يُمتحَن به أحد قبله ، ولا يمتحن به أحد بعده ، من قيامه في مقام رسول الله صلى الله عليه ، في عقب الذي تَمو د المسلمون من طريقته ، وتمر فوا من سيرته في نفسه وفي أمّته ، ثلاثاً وعشرين سنة – وهي السيرة التي لا تَحتاج إلى الإخبار عن فضلها ، والإطناب في تشريفها – فلم يُنادر ولم ينحرف ولم يتغير ، ولم يؤرث (٢) ولم يضمُف .

الناقعة على الناقعة عظم صغير ما كان من أمر عثمان و وَمَنَع عظيم ما كان منه من الضّعف وغير ذلك ، الذي كان من إفراط جَلَدِ عمر ، وشدد وشدد وشدد وشبات عَزْمه ، وتحمله وشدد وأيه وشكيمته ، ويَقَظته وخشونته ، وثبات عَزْمه ، وتحمله نفسه على مذهب صاحبيه قبله . ولذلك قال عن بلال (٣) : «ما قتكل عثمان غير عُمر » . فالفصل الذي بين النبي صلى الله عليه وأبي بكر أكبر وأظهر من فصل (١٥ ما بين عمر وعثمان . ولذلك قال عمر بن عبد العزيز : «ليس لله سيتر أكثف ولا أسبغ من سيتره على الصّدين حين لم يتكشّف إذ قام يعقب النبي صلى الله عليه » .

وقد تعلمون أن لوكان النبي عائباً عن المدينة في غَزاةٍ ، أو حِجَّةٍ

<sup>(</sup>١) بياض بقدر كلة في الأصل ، لعلها « في الأمور » .

۲۰ فى الأصل: « ولم بوبر » .

<sup>(</sup>m) كذا في الأصل·

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « وفصل » .

وارتدَّت العربُ وانتقضت العهود ، وظهَرَ النِّفاق وماج النَّاس ، فوتُبَ رجل من عُرض أصحابه ، فلم يَزَلُ بالَّاين والشَّدَّة ، والكفُّ والإقدام ، والبَطْشُ والحيلة ، حتَّى ردَّه في نصابه ، وأعادَه كأحسن عادتِه يبـذُل النَّفْس فما دونها(١) ، لقد كان صَنع صَنيماً عظيما ، وفعل فِعلًا كبيرا . فكيفَ برجل قامَ بأمر الإسلام وقد هُتِّكت أستارُه ، وتَقَطَّمت أطنابه ، ومَرِجتْ عهوده (۲) ، منفردِ (۲) بالرأى غير مستمين عليه ، ولا مستوحش (۱) إلى غيره ، بل خالفه الجميع في صوابه (٥) وما أوجد هُ الرأى ، ودلَّ عليه النَّظَرَ مِن عزْمه ، وقد أبي إلَّا صرامةً وبصيرةً وثقة ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم قد ماتَ غيرَ تَخُوفِ ولا متوقّع قدومه ، فردَّ أهل الرّدّة قاطبــةً ما بين أعلى الحــيرة ، إلى شحر عُمــان إلى أقاصي اليَمَن ، وقع ١٠ النَّفَاق بالمدينة وما حولَها، وقتل مُسيلمةً واستفتح البمامة، وأسر طُلَيحَة، ثُمَّ أُوطاً خيلَه الشَّام ، وجنَّد الأجناد ، ومَنع الحوزة ، ووطَّأ الأمر ، وقتل المدو أَ بكلِّ مكان . ثمَّ لم يستأثرُ بدرهم ، ولم يَكبرُ ديناراً ، ولم يخلُّف درهما، ولم يتفكُّه بفنيمة ؛ وجمل عمالته مردودةً على بيت مال المسلمين · ولذلك قال عمر : « رحم الله أبا بكر لقد شَقَّ على مَن بَعْدُه » .

فَمَا الشَّيءَ الذَى لُوكَانَ عَلَى اللهِ القَيِّمِ بِهَ كَانَ أَجِزاً مِنْهُ ، وَبَلَغُ مِنْهُ مَا لُمُ يَبِلُغُهُ . وكيف يكونُ على أُجزاً مِنْهُ وَلَمْ تُغْلُقُ الفَتُوحُ إِلَّا فَى زَمَانَهُ ، ما لم يبلغُه . وكيف يكونُ على أُجزاً منه ولم تُخرج الخوارجُ إِلَّا عليه . وهذا ولم نَكن الفَيْنُ إِلَّا على رأسه ، ولم تخرج الخوارجُ إِلَّا عليه . وهذا

4.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فيها دُونُها ﴾ .

<sup>(</sup>٢) مرجت العهود: اختلطت وقل الوفاء بها .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: « ومنفرد » .

<sup>(</sup>o) في الأصل: « وقصوابه » .

بابُ (١) الكلام فيه على على ، ولكناً إذا فعلنا ذلك فقد دخَلْنا في الذي عبننا .

مع أنك لو 'طفت في الآفاق تطلب لكرداذ ونكرداذ "إسناداً".
ولكنا قد روَينا أنَّ سُلمان قال : « أصبتم الحقَّ وأخطأتم المدن »
فنرى أنَّه إن كان قال هذا القول فإعَّا ذهب إلى أنَّ الأمم لوكان في
بيت النبي صلى الله عليه وعلى التَّوارث الأقرب فالأقرب ، كان أجدرَ
ألّا يطمع فيه ذُوُ بان المَرَب ودُهاة المَجم ، على غابر الأيام ، وتطاول الدُّهور .

وسُلمان رجلُ فارسي ، وهذا كان شاهَد كسرى ؛ فتوهَم أنَّ حكمَ الكتاب والسُّنّة كحكم تدبير السَّرّ<sup>(3)</sup> والقائمين باللك ؛ فإغَّا تكلم على الكتاب وتربيته .

ولَممرى لقد كان في قوم قد ساسوا النّاسَ سياسة ورتبوهم ترتيباً ؟ يقطع عن الطمّع في اللّك بآيين (٥) : لم يجملوا للصانع أن ينتقل عن صناعته إلى الكتابة ؟ ولم يجملوا للكاتب أن ينتقل من كتابته إلى القيادة ؟ ولم يجملوا لأبنائهم إلّا مثل ما كان لآبائهم ؟ ليمو دوا الناس عادة ولم يجملوا لأبنائهم إلّا مثل ما كان لآبائهم ؟ ليمو دوا الناس عادة منها (١) .

وإنَّما حَسُنَ هذا في مُلكهم إذْ كان بالرَّأى والغلبَّة ، ولم يكن لأهله

<sup>(</sup>١) كذا . ولعله « باب يكثر » أو « باب يتسم » .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق في ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) في الـكلام نقص ظاهر ، تفديره « ما قدرت عليه » أو نحوه .

٢٠) السر: القائد والرئيس ، فارسيته « سَر » . وفي الأصل : « قدير السر » .

<sup>(</sup>٥) الآيين : القانون ، كلة فارسية .

<sup>(</sup>٦) إنما يقال : استوحش عنه ومنه : لم يأنس به .

أُمثَل من التدبير والحكم ، لم يكن شأنهم الأخذ بالكتاب والسّنة ؛ وسبيلُ الإمامة غير سبيلُ الملك .

فإنْ كان سلمانُ إلى هذا المعنى ذهبَ ، وإيَّاه عَنى ، فإنَّما قُولُه حُجَّةً للعباسية لاللعلويَّة .

وسنخبر عن مقالة العباسية ووجوه احتجاجهم بعد فراغنا من مقالة العثمانية ، بغاية ما يمكن من الاستقصاء ، وإنصاف البعض من بعض ، لتكون أنت المختار لنفسك بعقلك ، والأقاوبل ظاهرة مجليّة لذهنك ؛ فلئن أعجزك الاختيار الأرجح بعد الكفاية إنّك عن استنباطه وتخليصه أعجز

وقد ذكر هشبم ، عن العوام بن حَوشب عن ابراهيم التيمي قال : ١٠ قال سلمان حين بُويع : «أصبتم حين بايعتم وحيد الناس ، وأخطأتم حين عزلتموها عن أهل بيت نبيّكم ، ولو وضعتموها فيهم الأكلئم رغداً ».
وهذا حكم من سلمان أن أبا بكر خير من على ومن جميع الناس ،

والنَّاس على خير الناس أصلَحُ منهم على مَنْ دونهم.

وأخرى: أنَّ سلمانَ حين قال « كَردَادَ » كما زعمتم ، لو لم يكن ١٥ عندكم عظيمَ القدر نبيلَ الرَّأْى ، قدوةً عند الاختلاف ، لم تسمعوا قولَه بهذا المكان ، حتَّى صار مثلُ طَعنه وخِلافه ، ينقُض إمامة الأئمة ، وتتَّخذونه على خُصائكم حُجَّة .

وإنْ كان سلمانُ على ماقد وصفتم ، وبالمكان الذي وصفتم ، من الحكمة والبيان ، فما دعاء إلى أن يكلِّم العرب والأعراب بالفارسية ، ٧٠ وهو عربيُّ اللِّسان فصيح الكلام ، وهو يعلمُ أنَّه لم يكن بحَضْرة المدينة فرُسُ ولا مَن يتكلَّم بالفارسية ولا مَن يفهمها . وهو إنَّما أراد الاحتجاج عليهم والإعذار إليهم ، وأن يقضى حق امامة على ويقوم بشأنه .

وقد ينبغى لن بَلَغ من صدق نيَّته وفَرط اجتماع لُبِه () وشدَّة عزيمته أن يتكلَّم في دار التقية (٢) لافي دار العلانية ، حتى خاطر بنفسه وبكلِّ شيء يَهُوله ، ومن شأنه أن 'يفهم الحجة ، ويُوضح الموعظة ، ويبُهن عن موضع المَظْلمة ، وإلا فسكوته (٣) أحسن من الفارسية .

وكيف فهمت معناه العربُ وهي لانعرِف (٤) من الفارسية قليلا ولا كثيراً ، ولم يكن للنبيِّ صلى الله عليه تَرجمان يعبِّ عنه للفُرْس فيكون ذلك الترجمان كان حاضراً لـكلامه ، فيفسِّر للناس ممناه .

وكيف نقلت عنه الصّحابة إلى التّابعين وكلُّ مَن كان بحضرة القوم حين بايموا أبا بكر لايفهمون الفارسية ، ويكون سلمان حين تكلَّم بها ١٠ استرابوا عندها فسألوه عنها ففسّرها . ولو كان ذلك كذلك لحكاه الذين نقلوا الحديث ، فكان ذلك أحب الى الرّوافض ، لأنهم إنّما نقلوه ليعرفوا من كان الطاعن على أبي بكر . والطّعَن كلا كثرت فيه المراجعة والمناقضة ، وطال سببه ، وعُرف علمه ، كان أدل على الشهرة والاستفاضة ، وأن الأمر كان حقًا معروفا .

<sup>(</sup>١) اللب: ما جعل في قلب الرحل من العقل. في الأصل: « له » .

<sup>(</sup>٢) بعد هذه الحكامة في الأصل ورقة بأكلها يبدو أنها قفزت إلى هذا الموضع من نهاية ولا الحكامة في الأصل ورقة بأكلها يبدو أنها قفزت إلى هذا الموضع من نهاية والحكتاب فرددتها إلى موضعها هناك منبها عليه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ وَإِلَّا بِسَكُونَهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « وهو لا يعرف » ·

وثانية : أنَّ الناقلين أنفسهم كانوا سيحكُونه ، إذْ كانوا إنَّما حَكُوا نفس الحكامة ليمرِّفوا أنَّه قد كان هناك خلاف ، ويدنُّونا على أن سلمان كان ممن خالف ، وممنَّن له هذا القدرُ الرفيع الذي يُحْتَجُّ بخلافه . وأخرى : أنَّ ذلك لوكان قاله سَلمان ، وهو طمن على أبى بكر ، كان مشهوراً عند عمر وعثمان ، وأبى عبيدة وسعد وعبد الرحمن ، وهؤلاء عندكم شيع أبى بكر . فكيف أطبقُوا على ترك التكلمُ على سلمان والدَّارُ على عندكم شيع أبى بكر . فكيف أطبقُوا على ترك التكلمُ على سلمان والدَّارُ على حارمهم ، ومعهم الرَّغبة والرهبة ، مع أن الجرأة على طاعته سلمان أيستر وأسلمُ مفبة من الجرأة على أبى بكر . وقد أطبقت على طاعته الأمة خلا أربعة نفر : أحدهم سلمان . وليس سلمان معروفاً بالنَّجدة وشد"ة الشكيمة ، ولا وراءه ظهر عنه ، فكيف لم يزجُره عن ذلك . واجر ، ولم يدفعه عن ذلك دافع . ولم يناظره مناظر ، ولم يتعجب منه متعجب ، ولم يرفع ذلك رجبل إلى أبى بكر كا رفعوا إليه قول خالد متعجب ، ولم يرفع ذلك رجبل إلى أبى بكر كا رفعوا إليه قول خالد متعجب ، ولم يرفع ذلك رجبل إلى أبى بكر كا رفعوا إليه قول خالد متعجب ، ولم يرفع ذلك رجبل إلى أبى بكر كا رفعوا إليه قول خالد متعجب ، ولم يرفع ذلك رجبل إلى أبى بكر كا رفعوا إليه قول خالد متعجب ، ولم يرفع ذلك رجبل إلى أبى بكر كا رفعوا إليه قول خالد متعجب ، ولم يرفع ذلك رجبل إلى أبى بكر كا رفعوا إليه قول خالد متعجب ، ولم يرفع ذلك رجبل إلى أبى بكر كا رفعوا إليه قول خالد علي المتحب ، ولم يرفع ذلك رجبل إلى أبى بكر كا رفعوا إليه قول خالد كالمتحب المتحب الم

فإن قلت : إنَّ أبا بكر كان مُدارياً يتسع صدرُه لأكثر من هذا كما اتسع صدرُه فلا كثر من هذا كما اتسع صدره فلم يماتِبْ خالداً ولا أرادَه على بيعته . كيف سلم على حدة ١٥ حكم ٢٠ فأين جدُّ مُعرَ وحَدُّه وقلّةُ احتمالِه ، واعتقادُه لمثل هذا ؟! وكيف [سلم] طلحة مع شدة بأوه (٣) وصرامته .

ولا نملم شيئاً مما ادَّعَوه أظهر باطلاً ، ولا أفسـد معنَّى من قوله « كَرداذ و اَكْرداذ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الحرة ، بالحاء ، في هذا الموضع ، وبالجيم في تاليه .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) البأو: الكبر ورفعة النفس.

وأماً ماذكرتم من ترك خالد بيعة أبى بكر ثلاثة أشهر فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أن خالداً يوم تُوفِى النبى صلى الله عليه كان على صدقات الممين ، فقدم بعد أن بايع الناس أبا بكر ، فلماً دخل المدينة استقبله عنمان وعلى فقال لهما : أرضيتم معشر بنى عبد مناف أن يلى هذا الأمم عليكم غيركم ؟ فلم يذكر لنا أنهما رداً عليه قولاً ، ولا أظهرا قبوله . ثم جلس عن بيعته لا يسأله ذاك أبو بكر ولا يدعو إليه ، فبينما هو كذلك إذ مر أبو بكر بدار خالد مُظهراً (١) لبعض الأمر ، وخالد في داره ، فسلم عليه أبو بكر فقال له خالد : أتحب أن تدخل في صالح مادخل فيه المسامون . قال أن أبايعك ؟ قال : أحب أن تدخل في صالح مادخل فيه المسامون . قال له خالد : موعدك العشية . فأناه وهو على المنبر فبايعه .

## ففي هذا وجوه من الكلام :

منه أن خالداً لم يطمن في إمامة أبي بكر من جهة الجزور (٢) والكفاية والكال والفضل ، ولا من طريق ما تَفْسُد به الإمامة وتنتقض به الخلافة وإنها ذكر الحسب وطرائق (٣) الجاهلية . وهذا الأمر إن كان مقصوراً في قوم (٤) دون قوم ، فليس هو في بني عبد مناف عامة . وإن كان ليس والمقصوراً في والمقصوراً في والمقصوراً في والمقصوراً في المقصوراً في عبد مناف المشرف أو القرابة ، فالعباس أولى بذلك من على وجميع عبد مناف .

<sup>(</sup>١) أي في وقت الظهيرة.

<sup>·</sup> ٢ (٢) الجزء: السكنفاية والفناء. وفي الأصل: « الحرو » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « طرئق » ·

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فني قوم » .

ولو أراد عليًّا لم يقل: أرضيتم بنى عبد مناف ؟! لأن عُمانَ وعليًّا مَنافيّانِ ، بل كان يقول: أرضيتم مَمشر المِترة ، أو ممشر بنى هاشم وممشر بنى عبد المطّنب . مع أنّه لو قال ذلك لكان للمباس فى ذلك القول من السّبَب ماليس لعلى ؟ لأن هذا الأمر إن صلَح أن يخرج من رهط النبى صلى الله عليه دنيا ، ومن أقرب الناس إليه ، إلى أقصى هن عبد مناف ، لصلَح أن يخرج إلى أقصى بنى كلاب . فإذا كان ذلك بنى عبد مناف ، لصلَح أن يخرج إلى أقصى بنى كلاب . فإذا كان ذلك كذلك فتيم وعبد مناف سواء .

وممَّا يدلُّك على أنَّ خالداً لم يقلْ شيئاً ، أنَّ هذا الأمرَ إنْ كان إنما يُستَحقُ بالعلم والعمل والجزء (١) والغَناء (٢) فليس لذ كر عبدِ منافٍ معـنى .

وإِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرِ لْأَفْصَلَ قَرْيَشَ كَانُنَا مَنَ كَانَ فَلَمْ يَقُلُ خَالَدُ شَيْئًا ، ١٠ وليس لِذَكَرَ عَبْدِ مِنَافَ مَعْنَى .

وإنْ يَكُنُ هذا الأمرُ في أقربِ النَّاس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فلم يصنع خالد شيئًا .

وإنْ يكن هذا الأمر لرجل بعينه قد نصَبه النبي صلى الله عليه ودلَّ عليه فلم يصنع خالد شيئًا ؛ لأنَّه كان ينبغى له أنْ يسير بالمنصوص ١٥ أو بالمدلول عليه .

أو يكون هذا الأمم لا يُصاب إلّا من طريق الوراثة. فإن كان ذلك كذلك فلم يصنع خالد شيئاً ؟ لأن صاحب الوراثة أظهر أمراً وأشهر

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الحرو » · وانظر ما سبق في س ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) كتبت في الأصل : ﴿ الغني ﴾ .

موضعاً من أن يحتاج إلى كلة ليست بأن تدلُّ عليه بأقرب منها من أن تدلُّ عليه بأقرب منها من أن تدلُّ على خالد نفسه .

ووجه آخر: أنَّه قصد بكلامه إلى عَمَانَ وعلى جميعاً ، ليهزَّها معاً ؛ لأن هذا اللفظ الأغلبُ على ظاهره حُبُّ العصبية ، والمحاماة على الأحساب ، وترك التَّخارُر بالأفعال ، والتفاضل بالجزء (١) والكمال .

ولملّه أراد عثمان دون على "، أو لقله أراد نفسه والتذكير أبها والتنبية عليها ؟ فإنه كان أشرف من عثمان وأقدم إسلاماً منه ، وكان من من عثمان أبي أحيحة "، أبي أحيحة "، وكان ذا قدر عظيم . وهو ابن أبي أحيحة "، وكان أبو أحيحة إذا اعتم بمكمة لم يمتم بها أحد ؟ إكباراً لقدره ، وكان أبو أحيحة إذا اعتم بمكمة لم يمتم بها أحد ؟ إكباراً لقدره ، وتفضيلاً لحاله ".

وكان عثمان لا يحالى . . . سعيد بن الماصي .

وظاهر كلام خالد وقع على عبد مناف مجلة ، وهو يرى أنّه فى السّر منهم . فإنْ كنتم أردتم أن تُخبروا عن خلاف خالد على أبى بكر وجلوسه عنه ، فلقد كان ذلك حتّى راجَع من تلقاء نفسه ، وثاب إليه عازبُ رأيه ، فأناب إلى خطته ، ودخل فى صالح ما دخل فيه غيره . وما كان تخلُّفُه عن بَيعته إلّا ريثما ذهبت عنه حميّته ، وانجاب عن ... وتيقط من نومه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « والمفاصل بالحرو » .

<sup>(</sup>٢) أبو أحيحة سميد بن العاس بن أمية بن عبد شمس . الإصابة ٢١٦٣ .

٠٠ ١٩٧ عما يشهد لذلك ما أنشده المبرد في الكامل ١٩٧:

أبو أحيحة من يعتم عمته يضرب وإن كان ذا مال وذا عدد

وما ذلك بأعجب من اجتماع الأنصار وقوله للمهاجرين الأوَّلين : «مِنَّا أُميرُ ومنكم أُمير ! » والدار دارهم ، والمُهاجرون ضيفانهُم ونزُولُ فيهم ، وهم أوَّلُ النَّاسِ والمَددُ والصَّلاحُ والرأْى ، فكانوا مُجلِّبين (١) حادِّين مجدِّين ، فما هو إلا أن هجم عليه الصِّديقُ وقام فيهم مُرشداً ومحتجَّا [حتى] استبدلوا بالخلاف طاعة ، وبالضَّجَّةِ إطراقاً ، وبالأنفة • خضوعاً ، وبالطيَّش حلماً ، وأنصَتوا مماً واستمعُوا مما .

وكأنَّ السائلَ إِنمَّا أراد تمريفَنا أنَّه كان من خالدٍ خلافٌ . فقد كان ذلك ثم رجع إلى نَفسه وعرف موضع خطئه ، غير مرغوب ولا مرهوب .

وإن كان إنماً أراد أن يجمل هذا وشبهة حُجة في إمامة على فليس لعلى رحمة الله عليه في ذلك من الحجّة على إمامته قليل ولا كثير، ١٠ إذْ لم يذكروه في شيء من أمورهم ، لا في يسير أمرهم ولا عَسيره . ولو ذكروه ما كان لذكرهم دليل على أنّه أولى بالإمامة من أبي بكر، مهما عددنا عليك من خصاله التي لا كيفي بها على ولا غيره .

ُ وإنمًا كان يكونُ هذا الإِدخال حجة لو قلنا : إن أحداً لم يخالف أبا بكر .

ورضى الجيع وسكونهم وصوابهم (٢) لم (٣) يكن لينهيأ أبداً ، حتى لا ينطق أحد بحرف واحدٍ لا جاهل ولا عالم ، ولا عصى ولا حاسد .

وكيف يتَّفق إطباقُهم على سكونٍ واحد والناسُ من بين حاسد وراضٍ، وعصى وتقيّ ، وحليم وسخيف ، وغالطٍ ومصيب ، وعاقـ لٍ وأحمق ؟!

( ۱۳ - المهانية )

4.

<sup>(</sup>١) التجليب: الصخب والتصويت •

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل . (٣) في الأصل : « ولم » .

وإذا كان النبى صلى الله عليه مع رجاحته على جميع الحلق لم يَسلَمُ على أُمَّته [ من ] المستجيبين له ، فضلاً على جاحديه والمنكرين له ، كان أبو بكر أجدَرَ ألا يَسلَمَ من رعيته .

ولقد قامَ رجلُ إلى النبي صلى الله عليه فقال : والله يا محمّد ما عَدلْتَ في الرّعيّة ، ولاقسمَت بالسويّة . وقال الله : « ومنهُمْ من يَلمِزُكُ في السّدَقات (۱)» وقال : « إنَّ الذينَ يُنادُونك مِنْ وَراءِ الحُجرات (۲)» .

وقال عبّاس من مرداس:

أتجمل نَهُ مِينَ عَلَيْمَ وَلَهُ المُبَيَّدِ بِينَ عُلِيْمَةً والأقرع (٣) فا كان حصن ولا حابس يفُوقان مِرداس في المجمع المجمع في شمر له طويل .

وقال أبو حذيفة بن عتبة (٤) يوم بدر: يقتل أبناء ا وأعمامنا وينهانا عن عشيرته (٥) ، والله لئن أدركتُه لأجِمَنّه بالسَّيف!

وخالفوا عليه في يوم الحديبية في نَحْر الهَدْي ، وحيث قالوا : « لا نُمطى الدَّنيّة مرةً بعد مرّة » ، في أمور كثيرة .

١٥ فليس في طمن الطَّاعن دلالة " إذا كان المطمون عليه كاملا فاضلا .

<sup>(</sup>١) الآية ٨ ه من سورة التوبة . وانظر تفسير أبي حيان ه : ٥ ه .

<sup>(</sup>٢) الآية ٤ من سورة الحجرات .

<sup>(</sup>٣) انظر الحزانة ١ : ٧٣ . والعبيد : اسم فرس العباس . عيينة بن حصن الفزارى . والأقرع بن حابس المجاشمي التميمي . أعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعير وكان من المؤلفة قلوبهم ، وأعطى عباس بن مرداس أباعر فسخطها .

<sup>(3)</sup> الإصابة ٢٦٣ مناب الكني ، والسيرة في مواضع كثيرة . وفي الأصل : «عيمه».

<sup>(</sup> o ) في الأصل « عسره » ؟

وإجماع الناس كلِّهم على الصواب أمن لا ينال ، ولكن إذا كانت الأمَّة قد أطبقَت على طاعة رجل على غير الرَّغبة والرَّهبة ، ثم لم يكن اغتراراً ولا إغفالاً ؛ فليس في شُذوذ رجل ولا رجلين دلالة على انتقاض أمره ، وفساد شأنه .

وليس يحتج بهذا وشبهه إلّا رجل جاهل بطبائع الناس وعللهم . • ولو كان هذا وشبه ناقضاً لإمامة أبى بكر ، كانت إمامة على أنقض وأفسد ؟ لأن الدُّنيا انكفَت بأهلها عليه (١) وماجت بساكنيها . . . من ولايته ، وتداعت من أقطارها ، تريد محاربته ، حتى لقد نازعه فيها من ليس في مثل حاله ولا شرف موضعه ؛ ولا في فضيلة دينه فناهضه الحرب ، ونازله القتال . . . بيمته ، والتج (٢) عليه الخلاف من أهل ١٠ طاعته ، وموضع الجد في عسكره ، فرد بأسه في أصحابه ، وصرف كيد ما الى جدده ، وجلس خكى الذرع ، رضى البال ، [في عجب الفاتن وسرور المخادع ، وعز المصيب ، وبأو الأريب (٣) . ثم بعث رسولاً قد اختاره بالحكم عليه وله ؛ وبعث خصمه رسولا قد اختاره بالحكم عليه وله ؛ وبعث خصمه رسولا قد اختاره بالحكم عليه وله ؛ وبعث خصمه رسولا قد اختاره بالحكم عليه وله ؛ وبعث خصمه المخادع ؛ ثم رجعت الأمور إلى ١٥ خصمه ، وانترعت منه ومن ولده مرة بالبطش ، ومرة بالحيلة .

ثم كان يَرَى من خلاف أصحابه واضطراب جنده وتبديل أصحابه مثل ما يرى خَصمُه من طاعة خاصَّته ، ونُصرة جنده ، وثبات عهد أصحابه ؟ فلم يكن ذلك عاراً عندنا ولا عندكم على على "، ولا دليلاً على نَقْص رأيه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « على » .

<sup>(</sup>٢) النج: اختلط. في الأصل ﴿ والمع ﴾ .

<sup>(</sup>٣) البأو: الكبر والفخر .

وضعف حَزْمه ، وسَمَة علمه وكثرة فضله . وقد أصابه من الخلاف والتعذّر وانتشار الأمر ، واضطراب الحبـل ، وظَفَر الأعـداء وشمـاتة الخسّاد ، ما قد رأيتم ؛ ثم قد جئتم تَشَبَّنُون بطَمْن سـلمان ، وقول أبى سفيان ، وتُعود خالد ، كأنـكم لم تعرفوا ما عند خصومكم ؛ غَرارةً ونقصا .

وأعجب من هذا أنكم مرةً تزعمون أنَّ الذي حَمَل بني أُميّة على صرف الإمامة عن على الضّغنُ الذي في نفوسها ، والأحقاد التي في صدورها ، لقَتْل على البناءها وإخوتها وأعمامها . ومرّة تَمتلُون وتحتجُون في نقض إمامة أبي بكر بطعن عظيمي بني أُميّة في إمامته كعلى ؟ كخالد بن سعيد ، وأبي سفيان بن حرب ، وإذا شئتم كانا لكم ، وإذا شئتم كانا عليكم .

ا وأمَّا ما ذكرتم من قول أبى بكر : « ما كانت بيمتى إلَّا فَلتَةً » ، وقول عمر : « ما كانت بيمة أبى بكر إلّا فلتة وقى اللهُ شرّها » فإنَّ الأمرَ على هذا واضح ، والحجة فيه قائمة .

وهو أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما تُوفِّي كان الناسُ على طبقات : مِن رجل مؤمن علم ، ناصح لله ورسوله .

۱۰ ومن رجل مطاع ليس له عِلم الإمامة ، وما السبب الذي به تنعقد من السبب الذي به تنحل .

ومِن رجل مكانُه فى قريش أشرفُ من مكانِ أبى بكر ، وليست غايتُه صلاحَ السلمين ، إنَّما غايتُه أنْ يكون الإمام من أقرب القبائل إليه ، ليزدادَ هو وقومُه بذلك شرفاً وفخراً .

· ٢٠ ومن رجل له قرابة منه الله عن العلم والعمل . ومن رجل شديد في بأسه ، ضعيف في دينه ، تُخِفِّ في ذات يده

بعيدِ الهمة حامل في هدوء الناس وأمنهم ، فهو لا يألو إضرامَ الفِتنة ، وتهييح السِّفلة ، يرى أنَّ في الهيج ظهورَ نجدته ، وخروجَه من الخول إلى النَّباهة ، ومن الإقلال إلى الإكثار .

ومن رجل ِ دخل فى الإسلام مع مَن دخل فى دين الله ، دخل من الأفواج ، لايمرف حقيقته ، ولا يستريح به إلى الثِّقة .

ومن رجل أخافَه السَّيف ، واتَّقَى الدُّلَّ والقتلَ بإسلامه ونفاقه ، كنافق المدينة ومَن حولها من أهل القُرى والبادية ، يمَضُّون على السلمين الأنامل بالفيظ ، وهم البِطانة لا يألون خبالاً ، يترقبون الدوائر ، وينفرِجون إلى الأراجيف ، ويستريحون إلى الأمانى .

ومن رجل صاحب سَلْم ، يدينُ لمن غَلَب ، لايَدفَع مُبْطلاً ولا يُمين ١٠ عُقَّا ، يرى أَنَّ صلاحَ خاصّته هو صلاح المامّة .

ثم الذي كان من وثوب الأنصار ، وهم أهل المدّد وأصحاب الدّار والأموال ، على أمرٍ لو تابّمهم الهاجرون عليه حتّى يكون من كل فرقة والأموال ، على أمرٍ لو تابّمهم الفساد لا يقوى أحد على سدّه ، ولكان أمير ، لفتحت بذلك باباً من الفساد لا يقوى أحد على سدّه ، ولكان الذي يقع بين الأوس والخزرج في الأمر أشد عما كان يُخاف منها ومن الذي يقع بين الأوس والخزرج في الأمر أشد عما كان يُخاف منها ومن قريش ؛ لأنّ القرابة كلّما كانت أمس ، والجواد أقرب ، كانت المداوة على قد ر ذلك .

ولو أنَّ الأنصار حين أتاهم أبو بكر فأظهروا الشِّقاق والخلاف . . . (١) عن الحق وجَهِلوه ، ما كان لهم دون البَوَار مانع ، ولكان غيرَ مأمون وثوبُ مَنْ بالمدينة ومَن حولَها من المنافقين وأشباهِهم ، من الحَشُو ٢٠

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل بقدر ثلاث كلمات.

والطّعام ، وا كان غير مأمون أن ينضم اليهم من حول المدينة من المرتد ين ، ممن بدّل إسلامه ساعة بلغنه وفاة النبي صلى الله عليه . ولو صاروا إلى ذلك لكانوا أقوى من المهاجرين والأنصار ، إذ كانوا جميعاً نَشَراً (۱) وقلو بُهم شَدّى ، وبأسهم بينهم ، ولكان غير مأمون عند ذلك أن يغزوهم مُسيلهة في أهل اليمامة قاطبة مع مَنْ حولها من أهل البادية . ثم كان غير مأمون أن يَستمد بجميع أهل الرّدة ممن نكث (۱) ونصب العداوة .

وجميع ما قلنا إنَّه كان غيرَ مأمون ، لم نَقُلُه إلاَّ بأسبابٍ قد كانت هناك قائمة ممروفة ، فما عسى نفيّه (٣) المهاجرون والأنصار على ما وصفنا ونزَّلْنا .

فقد صدق أبو بكر وصدق عمر أن تلك البيمة كانت فلتة وأعجوبة وغريبة ، إذْ سَلَمَتْ على كلَّ ما وصَفْنا من أسباب الهلكة ، وهي سَرَبَخ (٤) ، وليس دونها سِنتر ولا رد (٥) ، فكانت بيعته يمنا وبركة أنقذ الله بها من الهلكة ، وجمع بها من الشّتات ، وردَّ بها الإسلام في نصابه ، بعد من الهلكة ، وجمع بها من السّتات ، وردَّ بها الإسلام في نصابه ، بعد على الألفة .

<sup>(</sup>١) النشر : المتفرقون . وفي حديث عائشة : « فرد نشر الإسلام على غره » ، أي رد ما انتشر من الإسلام إلى حالته .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « لئن مكت » .

٢٠ (٣) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) السريخ: الأرض الواسعة البعيدة الأرجاء . في الأصل: « سوغ ، ٠

<sup>(</sup>٥) الرد ، بالكسر : ما يرد الشيء • أنشد في اللسان :

<sup>\*</sup> فكن له من البلايا ردا \*

أى ممقلا يرد عنه البلاء .

وهذه مكر ُمة ُ وعطيّة ، ولا يجوز أن يحبو َ بها خالقُ العبادِ إلا نبيًّا أو خليفة َ نبى .

فأما قوله : « ما كانت بيعتى إلاّ فَلَتةً وقى الله شرها » ، فقولُ امرى أِ عالم بالعواقب ، عالم ِ بأسباب الفِــاَن ، شديد الشفقة منها ، حامدٍ لربه على السلامة منها .

أوَ ماعلمتَ أَنَّ أَبِا بَكْرِ بِينا هو يخطبُ على المهاجرين في مسجد النبي صلى الله عليه ، والنبيُّ مسجِّى ، وهو يحتجُ عليهم ويمرِّفهم سَرَفَهم ، واعتداءهم في قولهم : إنَّ النبي صلى الله عليه لم يمت . وقد خَافَ أن يصير بهم الإفراط في التمظيم ، والغُلُو في الحبِّ ، أن يضارعوا مذهب النصاري وخافُ أَنْ يَكُونُ آخِرُ أُمْرِهُمُ أَشَدُّ مِنْ أُولِهِ . وَكَانَ أَشَدُّ الْأُمُورُ عَلَيْهِ فِي ذلك أنَّ مِثلَ عُمر ، وعبد الرحمن ، وعُمانَ ، هم الذين كانوا خرجوا إلى ما لا ينبغي من القول ، فبدرهم بالخُطبة محتجًا عليهم ومدرِّفاً لهم مواضع غلطهم ، ونَحْسَ إفراطهم ، فين تبيَّن لهم خطؤهم وسلموا لاحتجاجه عليهم ، أناه آتِ فقال : إنَّ الأنصار قد اجتمعت إلى سعد بن عُبادة في سقيفة بني ساعدة ، يقولون : منا أمير ومنكم أمير . فراعَهُ ذلك ، وصورً له الحزمُ كلُّ عَخُوف ، فعلم أن الداء الذي عنه نطقوا أشدُّ علاجاً من الدَّاء الذي نطق عنه عمر وعثمان وعبد الرحمن ، والنَّفرُ من المهاجرين الذين قالوا: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله لم يُمت ؟ وعلم أنَّ إبراء كلِّ سقَم أهونُ من إبراء سقم الحمِية والطُّمعُ في اللَّك ، ولا سمًّا إذا شابَهُما سوء تأويل، وضافرَهما الحسّ بالقُوَّة . وهذا كَمو الداء المُضال()، والداهية العُمَّام.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « المضاه » .

فلما انتهى إليه أمرُهم ، وعَرَف جميع ماعليه طبائمهم وعللهم ، وعرَف جميع ماعليه طبائمهم وعللهم ، وطبائع أتباعهم ، لم يكن شيء أهم اليه من البدار إليهم قبل أن يستفحل الشر ، ويتمكن العزم ، فمر حثيثاً وتبعه عُمر ، ولحقه أبو عبيدة في نفر من قريش ، فيمر بالناس حَلقاً عِزِينَ وهم يَبكُون ويتحدثون ، فيقبل عليهم فيقول : أنتم جُلوس تفر كون أعينكم وفي الإسلام المسا البدار ، وقيل البوار (۱) .

فاولم يتداركهم بحيطته ويقظته وصدق حسة ، وأبطأ عنهم ريباً كانوا يتطارحون الرَّأَى ، ويستثيرون دفين الحسد حَّى يتمكَّن ذلك الحسد ، وتتمثَّل لهم صورة الظَّفر ، فلو هَجَم عليهم أبو بكر في ضِعف من بالمدينة من قريش ، لم يكن في طاقتهم دَفْعُهم ، والدَّارُ دارُهم ، والبلاد بلادهم والبادية باديتهم ، ومن فيها تبع لهم ؛ فكان من صنيع الله أن كان هو الذَّائد والقائم ، والحارس ، والعاطف والمداوى ، ولم يكلهم الله إلى نظرهم واختيارهم ، فيكون ذلك فسادَهم وهلكتهم .

فإنْ قالوا : فما معنى قول أبو بكر للأنصار حين أناهم : « إن هذا الأمر ليس بخُلُسة . قد علمتم معشر قريش [ أنا ] أكرمُ العرب الحسابا ، وأيقنه أنسابا ، وأنّا عِترة النبي صلى الله عليه وأصله ، والبيضة التي تفقأت عنه » ؟

فلم يذكر أبو بكر قريشاً وأحسابَها وعترة النبي صلى الله عليه والبيضة التي تفقاً أت عنه ، إلا وهو يرى أن له عليهم بهذا من الفضل ماليس لهم ، ومن السبب إلى الخلافة ماليس لهم . فقد ينبغي أن يكون لبني هاشم على هذا القياس من الفَضْل والسبب ماليس لبني تيم .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

قلنا لهم : إن أبا بكر لم يقل هذا القول وهو يريد معنى مذهبكم فيه ، مع أنَّكم قد قطعتم الكلام ، لأنه قال : « فإنَّه لم يكن فينا فكان يوخ (١) به وإنا نحن المهاجرون وأنتم الأنصار ، وإنَّ الله لم يذكرنا وإيًّا كم في شيء من القرآن إلاَّ بدأ بذكرنا قبلكم ، فمنًا الأمرا، ومنكم الوزراء » .

فلم يقل أبو بكر : «قد علمتم يا معشر قريش أنّا أكرم العرب أحسابا ، وأيقنها أنسابا ، وأنّا عترة النبيّ وأصله » ، وهو يريد أن يخبر أن الرّياسة في الدّين تُستَحقُ لغير الدّين ، والخلافة أعظمُ رياسات الدين ، فعلى حسب ذلك تحتاج إلى العمل الصالح .

ولكن أبا بكر خطب على قوم كانوا يرون للحسب قدرا ، وللقرابة ١٠ سبباً ، فأتاهم من مأتاهم (٢) ، وأخذهم من أقرب مآخذهم ، واحتج عليهم بالذى هو عندهم ، ليكون أقطع للشّفْب ، وأسرع للقبول . وليس فى كلّ المواضع تفسير لحجة أمثل من إظهار الجلة ، وتعريف النّاس الغاية ، وحملهم على أدق الحجج وأصوبها . ولربّما أخنى الإمام (٣) كثيراً ممّا يُريد بالناس عنهم ، للذى . . . . من بعضهم عن فضله ، وضيق صدورهم عن سمّة ١٥ فضله ، بل يعلم أنّه لو أَطْلَعهم طلع إرادته (١٥) ، والذى عزم عليه من صدحهم ، كانوا أسرع إلى طلب بُغضه من عدوهم .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ مِن أَمَّاهُم ﴾ •

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الاهتمام » .

<sup>(</sup>٤) فى اللسان : « وفى حديث ابن ذى يزن ، قال لعبد المطلب : أطلعتك طلعه . أى أعلمتكه • الطلع ، بالسكسر : اسم من اطلع على الشيء ، إذا علمه » .

وقد دلَّ أبو بكرٍ على مذهبه فى الأحساب فى أوَّل خطبة خَطبها على المهاجرين والأنصار ، حين قال فى كلامه :

«وعليكم بتقوى الله ؛ فإن أكيس الكيس التقوى ، وأحمق الحمق الفجور ، وإنى متبع ولست بمبتدع ، فإن أحسنت فأعينونى ، وأن زغت فقو مونى . أيّها الناس إنّه لم يَدع الجهاد قوم قط إلا ضربهم الله بذُل ، ولم تشع الفاحشة في قوم قط إلا عمّهم بالبلاء . أيّها الناس اتبعوا كتاب الله ، واقبلوا النّصيحة ، فإن الله يقبل التوبة ، ويعفو عن السيئة . واحذر وا الخطايا التي لـكل بني آدم منها نصيب ، ولـكن خيرهم من انقى الله ، وانقوا يوماً لا ينفع فيه حميم ولا شفيع يُطاع » .

١٠ ألا تراه ذكر جيع بني آدم ثم قال: ولكن خيرهم أنقاهم كا قال الله: 
«إن أكر مكم عند الله أثقاكم» ثم قال: اتّقُوا يوماً لا ينفع فيه حيم ولا شفيع ؛ فقد أخبر عن نفسه ومذهبه في ذلك المقام بناية ما يتكام به أصحاب التسوية . فكا أن أبا بكر إنما قال: فإن كان هذا الأمر ممشر الأنصار إنّما يُستَحق بالحسب ، ويُستوجب بالقرابة فقريش أكرم منكم الأنصار إنّما يُستَحق بالفضل في الدين فالسابقون الأورون من المهاجرين المقدمون عليكم في جميع القرآن أولى به منكم . لأن أبا بكر ذكر في صدر كلامه الحسب والقرابة ، وفي عجزه فضل المهاجرين على الأنصار . فلما أبصر القوم وجه الحجة ، وقر رهم بما لم يزل عليه قبل ذلك طبائمه م ، للها أبصر القوم وجه الحجة ، وقر رهم بما لم يزل عليه قبل ذلك طبائمه م ، للها القامة وأعطوا المقادة .

وكيف يكون كبار الأنصار أفضل من كبار المهاجرين ، وقد سبقهم
 المهاجرون وأسلموا قبلهم بالسنين قبل السنين ، والأنصار بمن على دين

آبائهم ، وعبادة أصنامهم . ثُمُّ الذي لقي المهاجرون في الله ببطن مكَّة والأنصارُ وادِعُون في بيوتهم ، رافهون في ديارهم ، ناعم بالهم ، خَلِي سَربهم (۱) ، لذيذ عيشهم . ثُمُّ هاجَروا إلى دارهم فكانوا مماً في العبادة والجهاد ، إلَّا ما فَضَاوا به من وَحْشَة الاغتراب ، وفراق الدَّار والأحباب . فللمهاجرين مثل ما للا نصار ، وقد بانوا بسابقتهم ، وإنَّما قدَّموا في القرآن لتقدَّمهم في الإسلام .

وكما أن المهاجرين الأولين ليسوا كغيرهم من المهاجربن ، وكما أنَّ مَن أُسلمَ والناسُ مَن أُسلمَ والناسُ كُلُهُم كَفَارُ غَيره ، كمن أُسلمَ وقد أُسلمِ الناس قبله .

وأنت إذا تأمَّلُت قولَ الصِّدِّيق اللاُنصار: «إنَّ هذا الأمر ليس ١٠ بخُلسة » علمت أنَّه كان ثابت الجُنان ، رابط الجأش ، واثقاً بالُحجة ، عارفاً بمواضع الإمامة ، وإنَّما كانت غابتــه تقريرَ هم بفضيلة المهاجرين ، لأنَّهم إذا صاروا إلى ذلك فلا حاجة به إلى ذكر نَفْسه وتعريفهم فَضْلَه ، لأن تبريزَ ه كان بينًا على المهاجرين ، وفضلَه كان ظاهراً على السَّابقين .

والدّ ليل على ذلك أنَّ خَوض الأنصار وكلامها لم يكن إلَّا فيها بين ١٥ أجهلة الأنصار وجملة المهاجرين ، قالوا : مننا أمير ومنكم أمير . فما هو إلّا أن قرر هم بفضيلة المهاجرين فلم يكن لهم بعد ذلك متكلم ، حتى أطبقوا جميعاً على بَيعته هم والمهاجرون من بين جميع المهاجرين – فلا يستطيع أحد أنْ يدّعي أنَّ إنساناً قال من الأنصار : فإن كان لا بدَّ أن يكون منكم الأعراء فليكن فلان ، فإنّه أفضل وأحقُ بقرابةٍ أو بعمل – ٢٠ فسكتوا معاً سكته واحدة ، وسلموا معاً تسلما واحدا .

<sup>(</sup>١) السرب، بالفتح: الطريق والوجه والرأى.

ولو أنَّ الأنصار كانوا قد سلَّموا للمهاجرين في البَدَّء فلم يفارقوا ولم يَهادَوْا ، وكانوا كالمهاجرين في إطباقهم على أنَّ الإمام منهم ما كان ليظهر للناس من شهامة أبي بكر وصرامته واجتماع نَفْسه وقوة مُنته ، وجلد رأيه ، وقلَّة حَيرته وتضيَّعه (۱) مثلُ الذي ظهر لهم . وإنَّما يَعرِف الماقلُ فَضْلَ الماقلُ فَ مَضَايق الأمور ، وساعة الجوُّلة ، والمَجلةِ والحبرة ، وظُهور الفِتنة ، ومَوجَان السِّفْلة ، واضطراب العلْية (۲) واختلاط الخاصَّة بالمامة .

فهلُ أعضَلَ به دالا فلم يسدُ ۚ ثَفْره (٣) ، أم هل نَجَم بلالا فلم يتولَّ قَمه ؟ ا وزعمت (المثمانية) أنَّ أحداً لا ينالُ الرِّياسةَ في الدِّين بغير الدِّين . ١٠ ولوجازَ أن يمطى الله رجلًا عطيةً ويفضًّله على غيره لِنَشَبه ، وعملُهما سوالا في دار الدُّنيا ، جاز أن يفضًّله عليه في الآخرة .

وليس ذلك كالممافى والْمُبْتلى ؟ لأن العافية والبلاء ، والشُّكر والصَّبر ، والثَّواب على الطَّاعة بهما والعقابَ على المصية فيهما ، إذا وازَنْت بين عواجل أمورها وأواجلها مِن كلِّ وُجوهها ، رأيتهما سواءً لا فَضْلَ المِينهما .

وكذلك شأنُ الماوك والمالك ، والفقير والغنى ، والمبتكى والمُعافى . فإنْ كان القريبُ القرابةِ والبعيدُ القرابةِ سبيلُهما فى النَّقْص والفضْل ، والصَّبر والشكر ، والثَّواب والعقاب ، وجميع حالاتهما فى العاجل والآجل ، كالمعافى والمبتكى ، والمالك والمعاوك ، والفقير والغنى ؟ فليس بين القريب

٠٠ (١) تضجع في الأمن ا تقعد ولم يقم به٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الغلبة » .

<sup>(</sup>٣) في الاصل: « فلم يسبر بمره » ·

والبعيد فرق ، وليس لقرابته فضيلة على غيره ، ولا ينفعُه شيء إلا كما نفعت الما في والفني في ظاهر أمرها ، وهما يقع العيان عليه منهما ، وهما في الغنى والمصلحة ، والنظر والصُّنع ، سواء .

وليس على هذا بنى القوم أمرهم فى القرابة ؛ لأنهم زَعموا أنَّ القرابة سببُ للرِّياسة فى الدُّنيا ٥ سببُ للرِّياسة فى الدُّنيا ٥ كان ذلك وجها ، كما ترى من فَضْل حال المنيع الرَّهط ، الجميل الرُّواء ، والما فى فى بدنه الكثير المال ، على النَّليل الرهط النَّميم فى رُوائه ، المبتلى فى بدنه ، القليل ذات اليد ، وهما فى مُغيَّب أمرهما ، وفيا لا يقع المبتلى فى بدنه ، القليل ذات اليد ، وهما فى مُغيَّب أمرهما ، وفيا لا يقع المبيان عليه من شأنهما ، سوالا فى صنع الله وفضله وعائدته .

[ وإغاً ] كان لنا أن نزعُم أن القرابة تنفع في الدِّين والحسب فتكون سبباً إلى الرِّياسة فيهما ، أن لو كنّا رأينا من عظم قدر القرابة ونبل من أجله (۱) نال الرِّياسة الكبرى بالحسب ، فإذا رأينا النبي صلى الله عليه لم يستحق ذلك الموضع البائن العالى إلاَّ بالفَضل دون المركب ؟ كان من مَتَ بقرابته أجدر ألا ينال الرِّياسة إلاَّ بالفضل دون المركب ؟ لأن النبي صلى الله عليه لو كان نال ذلك بالهاشميَّة كان هو ورجل من ١٥ غروض بني هاشم سواء .

ولو كان نالَه بعبد الطلب لكان ولدُ عبدِ الطلب لصُلبه أقربَ إليه .
وقد نعلم أن ذلك لو كان لشحص الهاشميّة أو بالطّلبيّة لكان لعلى قف ذلك ما ليس لأحدٍ ، لأنّه ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ،
وأمّه فاطمة ابنه أسد بن هاشم .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل .

 <sup>(</sup>۲) المركب: الأصل والمنبت · هو كريم المركب ، أى كريم أصل منصبه في قومه ·

فلمًّا وجَدنا الأم كما ذكرنا ، علمنا أنَّ النبيُّ صلى الله عليه لم يصيّره مستحقاً لأعظم الرِّياسات وأشرف المقامات إلاَّ بالعمل ، إذ كنّا قد وجدنا من 'يساويه في الهاشميّة لا يستحقُّ مثلَ مالَه .

وزعمت ( المُمانية ) أنَّ لها في التَّسوية بين القريب والبعيــد حججاً • كثيرة ، قد عرفتها وسممتها من أهلها .

ولكنَّ كتابي هذا لم 'يوضع إلاّ في الإمامة ، ولربمًّا ذكرت من المقالة والمِلَّة (١) والنِّحلة التي تعرض في الإمامة صدراً ، طلباً للمَّام ، وتعريفاً لوجوه الإمامة وما دخل فيها .

والكلامُ في التَّسوية كلامْ يدخل في باب التَّمديل والتجوير ، وهو ١٠ بابُ يشتدُّ الكلام فيه ويغمُض ، فإنْ أخبرنا عن فرعه ولم نُخبر عن أصله لم ينتفع القارئ به ، وصار وبالاً عليه .

وقد زعم ناسُ من ( المُمانية ) أنَّ الله بفضله ومَنَّه كَنِي أكثرَ النَّاسِ مَوْونة الرَّوية ، وتـكلُّف غامض الـكلام في التَّسوية ، فأخبرهم في كتابه بأُ بيَن الحكلام وأوضحه عن معانى التّسوية ، وما يجوز في ١٥ عَدُّله وحكمته . فقال وهو يريد أن يُمْلِم النَّاس أنهم لا ينتفعون بصلاح آبائهم ، ولا يضرُّهم فسادُ رهطهم فقال : « وإبراهيمَ الذي وَفي . أَلاّ تَزرُ وازرةٌ وِزرَ أُخْرَى . وأَنْ ليسَ للإنسانِ إلاّ ما سعَى (٢) » . فإذا كان كونُ الإنسان ابنَ نيِّ وابن خليفةِ نبيٍّ ، أو ابنَ عمِّ

نبي ليس من سَميه ، فقد أخبر أنَّه لا شيء له في ذلك حين قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل: « والعلة » ·

<sup>(</sup>٢) الآيات ٣٧ -- ٣٩ من سورة النجم •

« وأن لَيْس للإنسان إلّا ما سَمَى » فالسَّمى أن ممروف ، والكون من رهط دُون رهط ليس من سَمَى المرء في شيء ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه لقرابت حين جَمَهم : « يا عباسُ بن عبد المطلّب ، ويا صفيّة بنت عبد المطلّب ، ويا فلان ويا فلان ويا فلان ، إني لا أغنى عنكم من الله شيئا » .

ولو أنَّ إنساناً من القرابة إذا هو عَصَى وعصى غيره بمثل معصيته عَفَر الله [له] لقرابته ، ولم يغفر اللآخر ؛ وكان إذا أطاع وأطاع غيره بمثل طاعته أعطاه الله أكثر ممَّا يُعطى الآخر ، لكانا إذا استويا فلم يطيعا جميعاً ولم يَعصيا ؛ فكانا إمَّا طفلَين وإمَّا مجنونين وإمَّا نامُين ، وإمَّا ساهيين ، أعطى القريب وفضَّله ، ولم يُعطِ الآخر شيئاً ولم يسوِّ بينة وبين من لم يُطع ولم يَعص ، كما لم يُطع القريب ولم يَعش ، لم يكن النبي صلى الله عليه ليقول لعمة وعمَّته : إنَّ لا أغنى عنكم من الله شيئا . النبي صلى الله عليه ليقول لعمة وعمَّته : إنَّ لا أغنى عنكم من الله شيئا . ولذلك قال النبي صلى الله عليه : «المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى فدمَّتهم أدْناهم » .

ولذلك قال النبي صلى الله عليه : النَّاس كَأْهُم سوالا كأسنان المُشْط. والمره كثير بأخيه . ولا خَيرَ لك في صحبةٍ مَن لا يرى لَكَ مِثـلَ ١٥ ما يرى لنَفْسه .

ولذلك قال حين بلغه أن عُيينة قال: أنا ابن الأشياخ، أنا عُيينة بن حِصن بن حُذيفة بن بدر بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه: « أشرف الناس يُوسفُ بن عموب بن إسحاق بن إبراهيم » .

ولذلك أُخَذَ وَبَرَةً من جَنْب بميرٍ يومَ حُنَين فقال : « والذي نَفْسِي ٢٠ بيده ما أنا بهذا أحقَّ من رجل من السلمين » .

وقد قال الله : « واتقُوا يوماً لا تَجْزِى نفسٌ عن نفس شيئا ولا يُقْبَل منها شيئا ولا يُقْبَل منها شفاعة ولا يُؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون (١) » ؛ فلم يستثن من جميع النُّفوس نفسًا واحدة ، لا ابن نبي ولا ابن عمِّه .

وقال الله: « يوم لا 'يفنى مَولَى عَنْ مولَى شيئًا (٢) » . والمولى كلة واقمة على جميع ، فمنه ابن عم المرء ، ومنه خليفته ، ومنه مولاه من فَوق ، ومنه مولاه من تحت ، ومنه مولاه الدى مَلكه قبل عِتقه . فإدا قال الله: « يوم لا 'يغنى مولًى عن مَولًى شيئًا » فقد دخل فيه ابن المم وغير ، ولم يَستَهن الأنبياء دون المسلمين .

وقال: «يومَ لا يَنفْعُ مال ولا بَنُونَ. إلا مَن أَنَى اللهَ بِقَلْبِ سليم اللهِ عَن اللهَ وقال: « يأيُّها النَّاسُ اتَّقُوا ربكُمْ واخشُو ا يَوماً لا يَجْزِى والد عَن والد و شيئاً (٤) » ثم قال: « إنَّ وعْدَ وَلَدِه ، ولا مَولودٌ هوَ جازِ عَن والده شيئاً (٤) » ثم قال: « إنَّ وعْدَ اللهِ حَقُ فلا تَفرُّ نَكُمُ الحُياةُ الدُّنيا ولا يغرُّ نكم باللهِ الفرُور » . فن إغير فلا تقرُّ نكم بالقرابة واتَّكل على غير العمل الصالح فقد ردَّ تأديبَ الله وتعليمَه .

10 ثمَّ الذي رأينا من قصَّة ابنِ آدمَ حينَ قرَّبَ مع أخيه قُرباناً فتُقبَّل من أخيه ولم يُتقبَّل منه ، فقتلَه حسداً له وبغياً عليه . وكيف لم تنفعه قرابتُه من آدمَ حيثُ لعنَه اللهُ وبرئ منه ، وجعلهُ من أصحابِ النّار ، ثم قال : « وذلك جزاء الظَّالمين (٥) »

<sup>(</sup>١) الآية ٤٨ من سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>٢) الآية ٤١ من سورة الدخان .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٨٨ - ٨٨ من سورة الشعراء •

 <sup>(</sup>٤) الآية ٣٣ من سورة لقان ٠

<sup>(</sup>٥) من الآية ٢٩ في سورة المائدة ٠

الَى لا يَتَكُل أُحدُ ظَالَمُ بِعدَه على قرابته ، ولا يغتر بأن يكون ابن نبي . ولذلك أرسل الكلامَ على تخرج المُموم . ولم يُخرجه ذلك المخرج إلّا وذلك إرادتُه .

فإنْ قالوا : إنَّه لم يكن لصُّلبه ، ولو كان لصُّلبه لنفَّعه ذلك عنده .

قلنا: إنّه ليس لأحد سمع الله يقول: « واتلُ عَليهم نبأ ابنَى هُ وَان ﴾ أن يجعلهما من عُرض بَنى آدم بعد سبعين قرناً إلا بحُجّة وان من عن وإن لم تكن له فى ذلك حُجّة فليس له أن يُزيل معنى ابن عن أصله الله أن يُزيل معنى ابن عن أصله أن والأن الأصل المستعمل الموضوع أن يكون الابن المصلب ؛ فإنّما حاز أنْ يقال لابن الابن على التشبيه بالابن، [و]على الحَمْل عليه وكذلك الابن الذي هو على التّبني والـتّربية ؛ لأنّ رجلا لو قال : ١٠ أنانى فلان بن فلان ، لم يكن لأحد أنْ يقول : إنّه لم يَمْن ابنَه وربيبَه ، إلا بحجة ؛ وإلا فالـكلامُ موضوع على أصله وعلى المستعمَل المعروف منه .

ثُمَ صنيعُ الله بابنِ نوح ، وهو كما علمت من أعظم الأنبياء قــدراً ومنزلةً ومكانا ، حين عَصَى فيمن عصى ، كيف غَرَّقَه فيمن غَرَّقَ (٢) مَنَّن لافرابةً له ولا ولادةً .

فإن قالوا: إنَّه لم يكن ابنَه ، لأنَّ (٢) الله قال: « إنَّه ليسَ مِن أَهْلِكَ إنَّه علن غيرُ صالح (٤) » ، وذكر امرأة نوح وامرأة لوط فقال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: « عن صلبه ، •

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كيف عرفه فيمن عرف ٥٠

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « إلا أن »

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٦ من سورة هود .

« كانتا تَحْتَ عَبدَينِ مِن عِبادنا صالِحَين فَانَتَا هَا فلم يُفنيا عنهما من الله شيئًا (١) » .

قيل لهم : إنّه ليس لنا أن ندع قول الله : « ونادَى نوخُ ابنَه » إلى تأويل مُختَلَف فيه ، ولقولَة الخيانة مخارجُ غير تأويل م وقد تفخر المرأةُ بعد أن صح منها لبعلها ولد كبير ، وفي قوله : « فلم يُغنيا عَنهما من الله شيئاً » دليل أنّ محبّهما كان الصّفح عن خيانهما ، وأنّ محبّهما لم تُغن (٢) عنهما شيئاً .

ولا يُشْبه قولكم [ف] نساء الأنبياء الذي نَعرِف من حُسْن اختيارِ الله لهم مِن طِيب المناكح ، وطَهارة المداخل . وهذا معنى طبائع الناس . الله لهم مِن طِيب المناكح ، وطَهارة المداخل . وهذا معنى طبائع الناس . الم يكن الله ليترك امرأة نبي تصير إلى تَهجينه والتَّصغير بقد ره ؛ لأن الرِّسالة منظَّفة مُصفَّاة ، لا تحمل الأقذاء ، ولا تعلق بها الأدناس ، ولا يَطُوق (٢) المبطلين عليها الاعتماد .

وفى قول الله لإبراهيم ، وهو شَجَرة الرِّسالة ، وخليل ربِّ العزّة حينَ يقول له : « إنِّى جاعلُك للنَّاس إماما<sup>(٤)</sup> » قال إبراهيمُ إمّا مستفيماً مو وإمَّا طالبا : « ومِنْ ذُرِّيتَى » قال : « لاَ ينالُ عَهدى الظَّالِمِين » . وأخبرَ أنَّ عَهد إمامته وخلافته لا ينالُ الظَّالُمَ وإنْ كان من خير خير خَلْق الله .

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ من سورة التحريم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ لَمْ تَغْنِيا ﴾ .

۲۰ (۳) طاق الشيء يطوقه : أطاقه وقدر عليه .

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٢٤ من سورة البقرة .

فني هذا دليل أنَّ الرِّياسة في الدِّين لا تُنال بنير الدِّين .

وقال الله : « ولقد أرسَلْنا نُوحاً وإبراهيم وجَمَلْنا في ذُرِّيتهما النُّبوَّةَ والسَّابَ فَيْهُمُ مهتد وكثيرُ منهم فاسقون (١) » ألا تَرَى أنَّ النّريّة وإنْ كانت كلُّها ذريَّةً ومكانها من القرابة سواء ، فمنها وليُّ ومنها عدو .

فإنْ تَرَكُوا هذا جانباً وقالوا : كيف تزعمون أنَّ أبا بكر كان يرى ٥ التَّسُوية ، وكان لايرى أنَّ الفروسيّة أصلُ للإمامة ، والقرابة شعبة عن الحُلافة . ولم يكنْ في الأرض رجلُ أبعد من هذا المذهب من خاصّته وخليفته وصنيعته ، والمحتذى على مثاله ، عمر بن الخَطَّاب ؟ لأنَّه فضَّل القرشيّاتِ من نساء النبي صلى الله عليه على غيرهن ، وفضَّلَ العرب في العطاء على الموالى . وقال : « زَوِّجُوا الأكفاء » . وكان أشدَّ منه ١٠ في أمي المناكح .

قيل لهم : إنّه لم يكن على ظهر الأرض رجل كان أبعد ممّا قلتم من عمر ، ولا [ظهرَ] منه – خلاف ما ادّعيتم – مثلُ الذي ظهرَ منه . والدّ ليل على غلطكم وخطأ قولكم ، أنّ عمر لمّا فرض الأعطية ودوّن الاّواوين وقام إليه أبو سفيان بنُ حرب ، وحكيمُ بنُ حزام ، فقالا : ١٥ يا أمير المؤمنين ، أديوان من كديوان بني الأصفر (٢) ؛ إنّك إنْ فعلْت ذلك اتّكل النّاسُ على الدّيوان وتركوا التّجارات والمعاش ! فقال عمر : قد كثرُ الني والمسلمون .

ففرض للمهاجرين ومواليهم ، وللأنصار ومواليهم ، ممن شهد بدراً

4.

<sup>(</sup>١) الآية ٢٦ من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٢) بنوالأصفرهم الروم . انظر ابن خلكان في ترجمة ياقوت بن عبد الله الرومي ٢ : ٩ - ٢٠٠

فى ستة آلاف ستة آلاف (١) فكان عطاء عمر وعلى وعبد الرحمن وطلحة والرثير وأبى عبيدة بن الجراح ، وعطاء بلال وسالم مولى أبى حذيفة وجميع الموالى سواءً.

ثم فَرَض على قَدْر الفَضْل والغناء والسَّابِقة ، على قَدر بُعد الدار وقُر بها من المُهَاجر ، ففرض لأهل البين في السبعائة إلى الألف ، وهم أبعد أبعد خَلق الله منه ومن مُضر أرحاماً ونسباً . وإنما أرغبهم وزادهم لبعد دارهم من المهاجر (٢) ، وكانوا أهل قراى ومزارع ، فتركوا مُطنَّبهم (٢) رغبة في الهجرة .

وفَرَضَ لمضر وبَلَى وكلب وطيّي ﴿ فَي الثَلْمَائَةَ إِلَى الْأَرْبِمَائَةً . فتسويته ١٠ بين مضر وطبىء دليل على ماقلنا .

وفرض لربيعة في خمسين ومائتين وقال : إنَّما هاجروا من أطناب بيوتهم . وربيعةُ أمَسُّ به وبمضر من َبليّ وطــّيء .

وفرض لأشراف الأعاجم: لدهقان نهر الملك (٤) ، وهو فَيروز بن يَزْدَجِرِد ، ولابن المحدرخان (٥) ، ولخالد وجميل ابني بَصْبَهري (٦)

١٥) في الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٢٢ أنها خسة آلاف درهم في كل سنة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « المهاحرين » .

<sup>(</sup>٣) المطنب: موضع الإقامة ، يقال طنب بالمكان تطنيباً: أقام به . في الأصل: «يصهم» وانظر ما سيأتي .

<sup>(</sup>٤) نهر الملك : كورة واسمة ببغداد كانت تشتمل على ثلثمائة وستين قرية ، على عدد أيام ٢٠ السنة . ياقوت .

<sup>(</sup>٦) انظر البيان ٢: ٢٦٣.

دهقان الفَلُّوجة ، وللسظام بن نَرسى دهقان بابل ، وجُفينة العِبادى ، ورفيل (١) في ألفين ألفين .

وفرض للموسحتان (۱) ، والهُرمزان ، ولِسياه وَخْش (۲) وأمقلاس في أَلفين وخمسائة ، وهو أقصى شيء أُخَذه عربي قَطُّ ، فقيل له في ذلك ، فقال : قوم أعاجم أشراف ، أحببت أن أتألَّف بهم غيرهم .

وفرض لسوى هؤلاء النّقر من العجم من الحاشية والعوام ممّن سُبى وأسر وحَرَج في الصّلح مع رئيسه وقائده ، في أقل مما فَرَض للأعراب وعوامهم ، فقيل له في ذلك فقال : إن الأعرابي إلا يقاتِل عن رهطه وشقّه واحيته . وإن لم يكن ذا بصيرة في دينه قاتل عن رهطه وشقّه واحيته . وإن لم يكن ذا بصيرة في دينه قاتل محاماة عن حسبه وأصحابه ، وقد أمنت تحوّله إلى عدوه . فأقل ما عنده إذا لم يُبل أن يكثر السّواد ويكثف الجيس . وهو على حال فأقل ما عنده إذا لم يُبل أن يكثر السّواد ويكثف الجيس . وهو على حال ولا يقاتل عن داره ، ولا تُعلى عن حسبه ، ولا يدافع عن رهطه وغير مأمون عليه التحول إلى أصحابه فيدل على العورة ، وهو أجدر وغير مأمون عليه التحول إلى أصحابه فيدل على العورة ، وهو أجدر ألا يَفهم تنزيلا ولا تأويل .

وَ حَمَلَ قُوماً فِي البحر وآخرين فِي البر ، فَفَضَّل على قَدْر المؤُونة ، وأعْطى على قَدر الشقة .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

 <sup>(</sup>۲) سیاه وخش معناه فی الفارسیة الأسود المین . استینجاس ۱۳ . وهو سیاوخش
 ابن مهران بنبهرام شویین الرازی ۱ الطبری ۱ : ۳ ۵ ۳ .

فهكذا كانت عطاياه ، وهكذا كان تدبيره فها نقلت العلماء وروّت الفقهاء . ولا يشكُّ في ذلك صاحبُ خبر ، ولا يدفعُه صاحبُ أثر .

فأمًّا ماذكروا من تهجينه أمر العَجَم ، وتعظيمه أمرَ العرب ، فإنَّما كان ذلك لأنه لما ندَب الناس إلى قتال كسرى والأساورة تثاقلت عن ذلك العربُ والأعراب وجميعُ المهاجرين والأنصار ، هيبةً لناحيةِ كسرى والفرس ، وخَفُّوا لغَزُو الرُّوم ونَشطوا له ، حتى انتَدَب أبو عبيدِ الثَّقَفَيُّ أُولَ من انتــدب، فلذلك عَقد له على كبار المهاجرين الأوالين، والأنصار ، والبَدُّريِّين ، فلم يكن له هم الآ تصغير أمرهم وتهجين شأنهم والحطُّ من أقدارهم ليردُّ ذلك من نفوس العرب.

١٠ وهكذا ينبغي أن يكون تدبير الدبر .

أوَ ماعلمتَ أَنَّ المغيرة بن شُعبةً لمَّا صم قَيْسَ بن مكشوح يقول حين عاين الفرس : مارأيت كاليوم حديداً ولا عديداً! وهذا يوم القادسيَّة ، وقد كان قيسُ شهد قبل القادسية حروب الرُّوم ، وقيسُ يومئذ على الخَيل ، والمفيرةُ على الرَّجَّالة ، فأقبل عليه المفيرةُ منتهراً له

١٥ وهو يقول: إنما هذا زبد من زبد الشيطان (١)!

وقد كان المنيرةُ قد عايَنَ مثلَ الذي عاينَ قيس ، ولكنَّ التدبيرَ كان غير الذي ذهب إليه قيس.

ومن الدَّاليل على ماوصَفْنا من تدبير عمر ، تركُه الاستخفاف بأقدار المجم وإظهار احتقارهم والإزراء بهم ، بمد جَلُولاء (٢).

<sup>(</sup>١) الزبد ، بالفتح : الرفد والمطاء .

<sup>(</sup>٢) كان بها الوقعة المشهورة للمسلمين على الفرس سنة ١٦ قتلوا منهم مائة ألف . معجم البلدان والطبري ٤: ٩ ٧ ١ ٠

فمن ذلك أنه لما أنى بسيف كسرى وقبائه ومنطقته ألبسه سراقة ابن مالك بن جُمْشُم ، ثم قال له : أد بر ، ثم قال له : أقبل . فلما أقبل عليه عُمر وعنده الناس فقال : أما والله لر ب يوم لو كان هذا من كسرى وآل كسرى لكان شرفاً لك ولقومك ، في أمور كثيرة من هذا الضرب لم يكن عُمر لينطق بحرف منها وحربهم تخوفة ، ه ونفوس العرب لهم هائبة .

وهكذا تدبير الخلفاء ولكن أكثر الناس لايملمون . ولو كانوا إذا لم يَفهموا عن الأُمّة لم يمترضوا عليهم ولم يخطئوهم ولم يجهّلوهم كان أيسر ، ولا أعلم في الأرض جيلا أجهل بهذا وشبهه ممّن ينتحل اسم الكلام وبنفص نفسه للخصومات . ثم الروافض خاصة ، ليس يعرفون من أمم ١٠ الإمام إلا أنه يعلم مايكون قبل أن يكون .

ومن الدَّليل على ما وصفنا به عُمر ، قولُه لسمد بن أبي وقاص حيثُ وجهه إلى القادسية وأوصاه ، قال : ياسمد سمد بن و ُهيَب (١) إنَّ الله عزَّ وجلَّ إذا أحب عبداً حبَّبه إلى النّاس ، فاعتبر منزلتك من الله عنزلتك أن يقال خال رسول الله صلى الله عليه ، فإن الناس في ذات ١٥ الله سواء ٠

فأَى أَول أَجْمَعُ وأَدلُ ، وأَى أَفعل أَسْـبه بالذي حَكَينا عنه من التَّسوية ، من هذه الأفاويل<sup>(٢)</sup> والأفاعيل .

 <sup>(</sup>۱) هو سعد بن مالك بن وهيب — أو أهيب — بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب
 انظر ما مضى فى ص ٦ ه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الأوايل » .

وكان سعد خال النبي ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وقد أخذ بيده : « هذا خالى أباهي به فليأت كل امرى بخاله » .

وفى قول عمر فى الناكح: « ليس شى؛ من خصال الجاهليّة إلاّ وقد تركتُهُ ، ألاّ إنّى لستُ أبالى إلى مَن نكحت ، وإلى من أنكحت » . فإن مشت أن نقول : وأيُّ أمرٍ هو أوجبُ على العاقل المسلِم الحرِّ من ألاّ يبالى إلى مَن نكح وأنكح ؟

قلت: وإن قلت إنَّ هذا الكلامَ من عمر يدلُّ على بقيّة عصبيَّة فيه . في تبرَّأُ(١) إليك منه حينَ جعله (٢) من خصال الجاهليّة إلاَّ وهو آبٍ له وناه عنه ، وزارٍ عليه . وفي قوله هذا دليلُ على أنّه قد اكترث لبقيَّة عادة الجاهلية ، وأنَّه راغب عنهما كا رغب عن أكبر منهما .

وفى قوله الحبد الله بن عمر حين فرض له فى ألفَين وفرض لأُسامة فى ألفَين وفرض لأُسامة فى ألفين وخمسائة ، وابنه قُرشيُّ وأسامة مولًى ، حين قال له عبد الله : أنفضًل على أسامة فى العطاء وأنا وهو سيّانِ ؟ قال : إنَّ أسامة كان أحب إلى رسول الله من أبيك .

١٥ ألا ترى أنَّه يَدُور مع الدِّين حيثاً دار؟!

وفى قول عبد الله بن عمر لأبيه ؛ تفضّل علَى السامة فى العطاء وأنا وهو سيّان ، دليل على أن القوم كانوا لا يعرِفون إلا الدِّين والسابقة ، والنّناء عن السلمين .

وفي وصيَّته عند وفاته أن يصلِّي عليه صُهيب ، وفي أمرِه إيَّاه بالصَّلاة

<sup>·</sup> ٢٠ في الأصل: « فقد يسرى » .

<sup>(</sup>٢) لم يظهر من هذه الكلمة في الأصل إلا الحرف الأول.

بالناس في مَقامه إلى أن يختارَ المسلمون رجلاً ، دليل على ماقُلْنا . وصُهيبُ مولَى لعبد الله بن جُدْعان .

وَالْدُّلِيلَ عَلَى أَنَّ صَهِيباً رَجَلُ مِن الْعَجَم قُولُ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه : « بلالُ سَابِق الحُبَشَة ، وسَـُّلَمَان سَابِق فَارِس ، وصُهِيب سَابِق الرُّوم » . وهذا حديثُ لم يختلف فيه فقيهان .

وفى خُروج آذِنه وحاجبه يوماً إلى النّاس ، وقريش والعربُ جلوس يبابه ينتظرون إذنه ، فيهم أبو سفيان بن حَرب ، وسُهيل بن عمرو ، وحكيم ابن حِزام ، والأقرع بن حابس ، وعُيينة بن حِصْن ، فنادى بأعلى صوته : أين عَمَّار ؟ أين بلال ؟ أين صهيب ؟ أين سلمان ؟ فينهضون مكر مين ومفضّلين ، وعلى الناس مقدّ مين ، وتلك المبّادة جلوس لا ينطقون . وولا يُنكرون ، فلمّا كثر ذلك عليهم تمعرّت وجوههم ، وامتقمت ألوانهُم ، ولا يُنكرون ، فلمّا كثر ذلك عليهم ونزل بهم ، وكان حليا خطيبا فقال : فأبصرهم سُهيل فقرف ما قد أصابَهم ونزل بهم ، وكان حليا خطيبا فقال : لم تتمعر وجوهم على باب عُمر لَدي ينفسكم ؟! أينا وأسرعُوا ، ولئن حسد تُموهم على باب عُمر لَدي الذي

ثم الدَّليل الذي ليس فوقه دليلَ ، قولُه وعندَه أصحابُ الشُّورَى وكبارُ المهاجرين وجلَّة الأنصار ، وعلْية العرب ، وهو مُوفِ على قبره ينتظر خُروج نَفْسه: « لو كان سالم حيَّا ما تَخالجني فيه الشَّكُ » . وسالم مولى أمرأة من الأنصار ، وكان حليفاً لأبي حُذَيفة بن عُتبة بمكة ، فلذلك كان يقال : مولى أبي حذيفة ؟ لأنَّ حليفَ الرَّجل مولاه .

<sup>(</sup>۱) انظر ما مضى فى س ۱۷۸ — ۱۷۹ .

فإن كان هذا لا يدلُّ على التَّباعُد من الحَميَّة والأعرابيَّة والمصَّبيّة ، ولا يدلُّ على التَّسويَة ، فما عندَ نا ولا عندَ أحدٍ شيء يدل على شيء ! وإذا كان هذا مذهبَه وقولَه في الخلافة فما ظنَّك به فما دونَ الخلافة ؟!

وهذا بابُ إن استقصيناه كَثُر وشَغَل الـكتابَ. وفيما قُلْنا مَقْنَعُ مَ لَن كان الحقُ له مَقْنَعُ السَّواب له مَأْلَفا .

فهل يقدرُ أحدُ أن يحكى عن على مثلَ الذي حكينا عن عُمرَ في التَّسوية ، أو شَطره ؟!

إِنَّ أَكْبِر مَا رَأْيِنَا فِي أَيديكُم عنه قوله : ﴿ إِنَّنِي قَرَأْتُ مَا بِينِ دَفَّتَى المُصحفِ فَلَم أُجِدُ فَيه لِبني إسماعيلَ على بني إسحاقَ فضلا ».

المُعلَّا وَ فَهذَا قُولُ إِنْ قَالُهُ عَلَى فَلْيُسَ فَيْهُ دَلِيلٌ أَنَّهُ أُراد بِهِ الطَّمَّنَ عَلَى عُمر وإظهارَ خِلافِهِ ؛ لأَنَّ عليا قد مَلَكَ أَكْثر الأَرض خَمْسَ حِجج ، فلو كان رأيه في خلاف عمر على ما تصفون ، وكان عمر عنده لا يرى التَّسوية في المَطاء ، لقد كان غَيَّر دواوين عمر ، وبدَّلَ أعطيته وفروضه وحوَّلها إلى الحق عنده ، أو نطق فيها بحرف ، أو أظهر ذلك في هيئته (١) إن لم ينطق به إلى الحق عنده ، أو نطق فيها بحرف ، أو أظهر ذلك في هيئته (١) إن لم ينطق به خطساً ومحتجًا .

وكيف يكون ذلك ولا أحد أعلمُ بصواب ما دبَّرَ عمرُ فى ذلك من على ؟! وكيف يكون عمرُ لا يَرَى التَّسوية وقد صنَع صنيعاً لو قام مقامَه أشدُّ الناس سَعْياً - ما لم يَجُر عن الحقِّ ويَعدِلْ عن السَّداد - ما كان عنده ولا فى طاقته أكثر منه .

٢٠ والعجب أنسَّكم تزعمون أنَّ عليًّا كان يرى التسوية ، وأنَّ عمر صاحبُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « همنه »

حميّة ، فأنتم تروون أنَّ أكثر احتجاجه إنَّا كان بذكر قرابته وأمتَن أسبابه ومُصاهرته ، مع أنَّ القرابة هي التي أخرجتُ كم إلى هذا الإفراط كلِّه . فأنتم تحبِبُون بني هاشم وتفضّلونهم للقرابة ، وتوجبون لهم الإمامة للقرابة . ثمَّ تزعمون أنَّ عليًّا كان يرى أنَّ ولدَ إسماعيل وإسحاق سواء ، وكان يرى أنَّ المرب والمجم سواء .

وكيف غضبتم على عُمر لأنه فضَّل قُريشاً على العرب ، والعرب على العجم ، ولم تَعْضَبوا على أنفُسكم حين فضّلتم بنى عبد المطّلب على بنى هاشم ، وفضَّلتم بنى هاشم على بنى عبد شمس ؟!

فَفَضُّلُوا أَيضاً بنى عبد شمس على سأئر قُصَى ، وسائر قُصَى على سائر كُمب ، وسائر كَمب على سائر ١٠ مُصر ، وكذلك سائر قريش على سائر مضر مضر ، وكذلك سائر مَضر على ربيعة ، وربيعة على ولد إسحاق ، وولد إسحاق على ولد قَحْطان .

وإنْ شئتم ففضِّلوا ربيعة على اليمن ، واليمن على العجم . وإذا أنتم قد دخلتم في كلِّ ما عِبْتم .

فأمَّا أنَّ تفضَّلوا مَن شئتم على من شئتم - وإن كان من لم تفضَّلوا ١٥ فى القياس كمن فَضَّلتم - فليس ذلك لكم ؟ لأنَّ القياس قد اعترض دون مَشِيئتُكم وقضَى عليكُم .

ولو أنَّ قائلاً قال: أنا أزعم أن الناس كلَّهم بَعد بنى عبد المطلب لصُلبه سواء ، ما كان (١) الذى قال سواء ، ما كان (١) الذى قال أمسَّ بالرَّسول وأُولَى بالحكم . فإن قلتم : فمن أين كان له أن يَقف على ٢٠

<sup>(</sup>١) في الأصل: « كما أن » .

جدِّ عبد المطَّلب وليس بينه وبين هاشم إلا أب ؟ فيقال لكم (١) : وكيف كان لكم أن تقفوا على جدّ هاشم وبين هاشم وعبد مناف أبُ واحد ؟ وكيف كان لكم أن تقطعوا التَّفضيل وحقَّ القرابةِ من لدن هاشم ، وهاشم وعبد شمِس أخوان لأم وأب ؟! ولذلك قال الشاعر :

قلنا : جوابنا في هذا في خطبته إلى على ، وإن كان على أشرف موضعاً . مع أن القائم عن سلمان أنه كان يقول : قال لى النبي صلى الله عليه : « يا سلمان لا تُبغض العرب فتبغضني » . وكان يقول : أعرنا أن نأتم بكم ولا نؤم كم ، وأمرنا أن نُزوج كم ولا نتزوج منكم . الم فليس في الأرض متعرب وصاحب عصبيّة إلا وأكبر ما يحتج به في المناكح حديث سلمان .

وقد تمنعُ الأشرافُ عقائلَ نـائها لأسبابٍ غير التَّحريم ، لا يكون ذلك عيباً عليهم في آدابهم ، ولا نقصًا في أديانهم .

وفى قول على يوم الجل حين رأى عبدَ الرَّحمٰن بنَ عتابٍ صريعاً : ٢٠ « شَفَيتُ نَفْسى وجسدَعتُ أَنفى . قتلتُ الصَّناديدَ من بنى عبد مناف

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ قَالَ الْسَكِمِ ﴾ .

وا اَتنى (١) الأعيان من بنى مُجمَع ! » فقال له رجل : لشد ما جَزِعتَ عليه يا أمير المؤمنين ! قال : « إنّه قد قامت عدّى وعنه نسوة لم يقمن عنك » دليل أنه قد كان يرى الأمهات قدراً كثيراً ، والمناكح خطراً عظيا .

وفى كراهته أن يتزوَّج المقدادُ ضُباعةَ بنتَ الزُّبير ، حَقَى كان من ٥ النبيّ إليه الذي كان ، دليلٌ على شدَّة تدبيره .

وإنمَّا ينبغى أن يقضى بين أصحاب محمدٍ مَن قد عرف أمورَهم فى جميع مُتَقَلَّبهم ؟ لأنَّه غيرُ مأمون على المتكلِّم إذا قلَّ سماعُه أن يخرجه الجهلُ [ إلى ] استصفار بعضهم أو تضليله (٢) والبراءة منه ، فيهلِكَ هلكُ الدُّنيا والآخرة .

وإنَّ أَغْنَى النَّاسِ أَن يَكُونَ أَصِحَابُ مُحَدِّ خُصُومَه لأَنْهُم مَعْشَرَ أَصِحَابِ النَّظُرِ والشَكْلِمِينِ .

والذين نحلوًا عمرَ العصبيّة رجلان: رافضيُّ أحبَّ أن يَمْقُتُه إلى المَتَجَمِ والموالى ، ومتمرِّب عرفَ أنَّ عمر عند الناس قُدوة ، فنَحَله ذلك ليكونَ له حجَّة . فاعرف ذلك .

وأمَّا ما ذكروا من أنَّ الزُّبير خرجَ شادًّا بسَيفه يوم السقيفة ، فإنْ كانوا صادقين فإنَّ هذا لهو الطيش والتسرُّع إلى الفتنة ، وتهييج النّاس على إظهار السلاح .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وانظر أنسات قريش ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: • نصلبه » .

وإِناً أَنِي أَبِو بِكِرِ الْأَنْصَارَ وَاعْظاً وَمُحَتَجًّا ، وَمُسَكِّناً وَمُصَلَّحًا بِأَلِينِ الْمُحَدِّى ، لَم يَحْمِلُ سُوطاً ولا سَمِيفًا ، ولَم يُظهر مُعَازَّة ولا أَرادَ المَعْالِية (١) . فما وجه خُرُوج الزُّبير بسَيفه شادًّا نحوّه ؟! بل كان أشبه الأُمور بالزُّبير وأولاها به ، والذي يجبُ علينا أن نظنه به ، أن يقوم محتجًّا ومُصلِحا ؛ فإذا أبان عن حُجَّته وأعذر في موعظته فلم بر ذلك ناجمًا (١) ولا مقبولا ، ورأى شيئًا يجوزُ به حَمْلُ السَّيف والشَّدُّ به ، كان مِن وراء ذلك .

وكيف علمتم أن الرُّبير إنما سيفه ليؤكد لعلي إمامته أو ليوطّي له خلافته ؟! ولعله إنما أراد الأمم لنفسه دون غيره . ولعد إنما أن غيره المباس بن عبد المطلب . فضب لصرف الأمم عن خاله وكبيره وشيخه العباس بن عبد المطلب . فكيف علمتم أنه إنما أراد صر فها عن أبي بكر خاصة ؟! وكيف يشد على دجل لم يقُل بايموني ، ولا أظهر الحرص عليها ، وإما كوه أن يبق النّاس نشراً ، وعلم أن على الأنصار أن يسمعوا للمهاجرين ، وقد قال ليناس : «بايموا أي هذين شئتم » المعنى أبا عبيدة وعمر . إلا أن يكون للناس : «بايموا أي هذين شئتم » المعنى الأنصار والمعرف لهم فضل الهاجرين علمهم دون على .

ويقال لهم عند ذلك : أمَّا بادى الرأْى والذى لا نَشَكُ فيه نحن ولا أحدُ ممَّن خالفَنا ، فالذى كان من مُناصَبة الرُّبير لعلي ومحاربته له دون الإمامة ، وزعمه أنَّه أَفضَل منه وأُولَى بها منه ، ولو جَعَلها شُورَى عَليه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « معارة إلا أراد المغالبة » . والمعازة : المغالبة في العزة ٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ فَاجِمَا ﴾ .

ثم الذي لا يشُكُّ الناسُ فيه من طاعته لعمر ، وإنمَّا عمر شعبة من شعب أبي بكر . ولقد بلَغ من تعظيمه لعمر وطاعته له وإكباره لقدره ، أنَّه محا نَفْسه من الدِّيوان لما قُتُل عمرُ تَسَلُّباً عليه (١) ، ورفمًا لقَدْره أن يلي منه من الإعطاء والمنع أحد كما كان يليه منه عمر . كما محا نفسَه من الدِّبوان حَكيم بن حِزامٍ لما تُوفَّى النبي صلى الله عليه . وكذلك محا نفسَه من الديوان عبدُ الله بن الزُّبر حين قُتل عثمان .

ولقد بلَغ من طاعته لعمر أنَّه بعثمه مَدداً لعَمرِو بن العاص ، فجمل عَمْراً الأمير عليه ينفُذ لأمره ويصلِّي بصلاته .

والذي يدلُّك على انبتاته (٢) في هوى أبي بكر، وانقطاعه إليه بمودَّته ، الخاصَّةُ التي كانت بين أبي بكر وبينه . وذلك أنَّ عبد الله بن مسعود أوصَى إليه حين مات . وعبدُ الله مُعرَىُّ محض ، وهو القائل في عُمَان حين برَّز على الشَّوري : « ما ألوْنا أنْ جعلْناها [ في أعلا ] نا ذا فُوق (٢) فإذا كان هذا قولَه في عُمَان وعلى في ظنَّك به في أبي بكر وُعَرَ (٤) » .

ثم أوصى إليه عثمان بن عفَّان [و] هو أصل العمريَّة والمُثمانية، والمباينة لعلى وشيعته عندهم . وأوصى إليه عبـد الرحمن بن عَوف ، وهو المختار ١٥

۲.

<sup>(</sup>١) التسلب: الإحداد ٠ (٢) في الأصل: « انبثاثه » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « نادى فوق » والتكملة والتصحيح بما سيأتى بما سأنبه عليه ، وبما استضأت به من اللسان ، ففيه مادة (فوق ١٩٥) : « وفى حديث ابن مسعود : اجتمعنا فأمرنا عثمان ولم نأل عن خيرنا ذا فوق » أى خيرنا سهما فى الإسلام والسابقة والفضل . ذو الفوق ، بضم الفاء ، هو السهم . وفوقه : موضع الوتر منه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « وعلى » .

لعثمان على على ، أوصاحبُ أبى بكر ، والدَّافع بالموسم فى خلافة أبى بكر من بين جميع المهاجرين .

هذا مع أسباب الزّبير الواشجة بأبي بكر: فمن ذلك إسلامه على يديه ، واحتمالُه مؤونته في مصاهرته ، حيث رغب إليه في تزويج ابنته مأاء ذات النطاقين ، فولدت عبد الله \_ وعبد الله كنيته أبو خُبيب \_ وغروة وغيرها . وكان عبد الله أول مولود ولد في الهجرة ، فسماه الرُّبير باسم جد أبي بكر ؟ لأن اسم أبي بكر عبد الله ولقبه عتيق ، وإنما لقب بعتيق لمتق وجهه ودقة محاسنه . ثم كنّي الزُّبير بأبي بكر بكنية جده ، فكان عبد الله بنُ الزُّبير يكني أبا بكر تيمنًا منهم بكنيته بكنية وتر كا باسمه .

وقالت عائشة رضى الله عنها: ألا تكنيّني يارسول الله ؟ قال: « بلى ، اكتنى بابنك » يعنى عبد الله بن الزُّبير . فكانت عائشة تُكنى بأم عبد الله . ولذلك كانت تقول: قال ابنى ، وفعَلَ ابنى ، وكادوا يوم الجمل أن يقتلوا ابنى .

بطَلَا . ولأَن كَنْتَ تَرْعُمُ [ أَنَّكُ ابن عَمِّهُ ] إِنِّى لابنُ عَمَّتُه (١). وأَنَا عابر اللّه البَحرِ يومَ الحَبَشَة ، وفي هيئتي نزلت الملائكةُ ، وأَنَا حَوَارِئُ رسول الله صلى الله عليه وفارسُه .

خبَّرُنی بهــذا الـکلام أبو زُفَر<sup>(۲)</sup> عن ضراب<sup>(۳)</sup> ، أنَّ الزُّبيرَ کان احتجَّ به .

وخَبَرْ نِي جَمَاعَة مَن المُمَانِية عَن مُحمد بِن عَائِشَة (٤) ، أَن الزُّ بِيرِ كَانِ احتجَّ به ، وقد سَقَط عــــنّني بعضُه لطول المَهد بسماعه .

وقالت ( المُمَانيةُ ) : المجبُ أَنَّ الروافضَ رَّبَمَا احتجت علينا بأنَّ الروافضَ رَّبَمَا احتجت علينا بأنَّ الرُّبيرِ سَلَّ سيفَه ومضى قُدُماً فى تأكيد بيمة على ٍّ وخَلْـع سواه، ونقص من أبى بكر .

فيقال لهم : فَمَا منعكم أَنْ تقولوا لمَّا مات النبي صلى الله عليه وجَحَد السّلفُ إمامة على ": كفر الناس خلا خمسة نفر<sup>(٥)</sup> أوَّهم الزُّبير في نفسه وفَضيلته على غيره . وأكبر ماكانَ منه من سَلِّ السيف والشَّدُّ به ، وهذا موقفُ لم يَقفُه بلالُ ولا أبو ذَرّ . وأنتم على رُقة أنَّ

 <sup>(</sup>١) فى الأصل: «لان عمه» ، والوجه ما أثبت ، فإن أباه الزبير والدته صفية بنت عبد المطلب ١٥
 عمة رسول الله .

 <sup>(</sup>٢) أبو زفر ، ذكره في السان الميزان ٦ : ٣٧٩ وقال : « ذكره ابن النديم في مصنفي المعتزلة » . وليس في المسخة المطبوعة من الفهرست .

<sup>(</sup>۳) ضراب آخره باء فی الأصل . ولمله « ضرار » آخره راء ، وهو ضرار بن عمرو صاحب الضرارية . انظر حواشی الحيوان ه : ۱۰ .

<sup>(</sup>٤) أهو محمد بن حفيس . انظر حواشي الحيوان ٢ : ١٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر ما مضي ص ١٨٠ س ٥ - ٧ ٠

ذلك كانَ ، وأنَّ السَّيف لم 'يحمل إلا لنُصرة على دونَ المبّاسِ وجميع بني عبد مناف وما وَلَدَ قُصَى .

وكيف لم يكن أدنى منازل الزُّبير أن يكون قد كان مؤمناً وليًّا الله أن جَحَد إمامة على بعد مقتل عثمان ، فيكون سبيله شبيها بسبيل حُذيفة وعمَّار ؟ لأنهما كانا عندكم كافرين حيَّى تابا في زمن عثمان ، فيكان يكون الزُّبير مؤمناً إلى أن كَفَر عند مَقتل عثمان .

وإنَّما صار حذيفةُ وعمَّارٌ عند الرافضة وليَّينِ لأنهِّما قالا بزَعمِهم : والله ما دخل عمَّانُ حُفرتَه إلّا كافرا ، وإنَّه لِجيفَة على الصِّراط يومَ القيامة ، يتأذَّى به أهلُ الجَمْع .

۱۰ فإن كانوا إنها صاروا إلى تو ليهما بعد إكفارها من أجل تصديق هذا الحديث فإن الذين رَوَوه هم الذي رَووا أنهما قالا : والله ما دخل عثمان حفرته إلا كافرا ، وإنه لجيفة على الصراط يتأذى به أهل الجمع ، وإنه لا يلى هذا الأمر بعد عُمَر إلا كل أصفر أبَرَ ! فإن كانا قد تابا بقولها الأول لقد ارتدًا بقولها الثاني حين قالا : وإنه لا يلى هذا الأمر . من بعد عُمَر إلا كل أصفر أبتر .

ولو لم يكن ذلك كذلك بل كانا مرتدّين فتابا فتولّيتموها عند توبتهما وعادَيْتموها قبل ذلك على طاعتهما لعمر ، فما بالُكم لم تقولوا مثل ذلك في الزبير أنه لم يزل مؤمناً حتّى جَحَد إمامة على بعد ؟! مع أن سل الرّبير سَيْفه ، وعَدْوه نحو أبى بكر وأصحابه ، وقول عمر : « دونكم الرّبير سَيْفه ، وعَدْوه نحو أبى بكر وأصحابه ، وقول عمر : « دونكم الرّبير سَيْفة ، وحدّناه في بعض السّيرة ، وليس من الأخبار المستفيضة ، وليس مما يحققه أصحاب الحديث .

وإن قالوا : فما قول أبى بكر فى خطبته التى خطب بها فى أول خلافته : « وُلِيّتُكُم ولستُ بخيركم » ؟ وهل يخلو هـذا القولُ من الصّدة والكذب . فإن كان صدقاً فهو خلاف قوليكم فى تفضيله على جميع أمُّمَّكُم ، والرَّجلُ كان أعلم بنفسه وبأهل دهره . وإن كان كاذباً فأي كذب أقبح من كذب إمام على منبر جماعة ؟! ومن أحق بألا يليهم ويحمل إمامة دينهم ودُنياهم مِمَّن يكذب على منبر الرَّسول من غير أن يُحرهه أحد أو يُريد عليه ، أو يكون فى تقيية خائف السَّوط والسَيف ؟! بل مايدعوه إلى الكذب ، والكذب مقبّح فى العقل مقبّح فى الدين ، ولم يكن هناك رهبة تسوقه ولا رغبة تقوده ؟! على أن كذب الرّعية (١) أسخف وأقبح ، وهو لا يخلو من أن يكون صادقاً ، فلا يسمة أن يتقدم من هو خير منه وقد مكنه تقديمه ، أو يكون كاذباً (٢) فلا يسمة أن يتقدم من هو خير منه وقد مكنه تقديمه ، أو يكون كاذباً (٢)

قلنا : إنَّ ( المُمَانية ) تذكرُ لذلك وجوهاً :

فنها: أنَّ الحسنَ كان يقول: والله أعلمُ أنّه كان خيرَهم، ولكنَّ المؤمنَ يَهُمْ نَفْسَه ووَضَع منها ١٥ لأنَّ الخَلَف المُشْفَق كثيراً ما يُزرِى على نفسه ويَعيب عليها ويستبطئها (٢٠)، ويُظهِر المقت لها والخوف عليها. فهذا كان مذهب الحسن.

وأمَّا قَتَادَةُ فَزَعَمَ أَنَّ قُولُه : « وليتُكم ولستُ بخيركم » إنَّما أراد في الحسب ، ليعلمهم أنَّه إذ يَلِيمِ مِ الحسَبِ فإنَّما وليهم بالسَّابقة ، لأنهم

۲.

<sup>(</sup>١) أي الكذب على الرعية . (٢) في الأصل : «كذبا ، .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة تامة الإهمال في الأصل.

قد كانوا أكرَثروا من قولهم : أرضيتم معشرَ بنى عبد، مناف أن تلى عليكم تَيم ؟! وأراد فى أوَّل مَقام قامَه أن يُعلِمهم [أنَّ] ذلك المقامَ لا يُنكال بأن يكون صاحبُه خيرَ الناس حَسَباً ومركبًا ، إنَّما يُنال بأن يكون خيرَ النَّاس عِلماً وعملا .

وأمّا غيرُها فرَعَم أنّ مِن عادة الخائفين الوجلين المُشفقين أن يقول الرَّجُل منهم: كلُّ أَحَدٍ خير مَدّ من ؟ ثم يبكى على تضييعه ، ويستعظم صغير ذنوبه كأنه ليس في الأرض مُدْ زبُ سواه . وأكثر ما يقول ذلك عند ذكر بعض ذنوبه أو عند بعض ما يعارضه به الشّيطان والإنسان ، من تزكيته وتقريظه وإظهار تفضيله لنفسه وإحسانه ، والعُجْب (١) بحاله . لأنّه ليس بعد أن يرى العبد أنّ ذنبه من قبل ربّه مذهب هو أعظم من استكبار الطاعة واستصفار المعصية . فعند ذلك يعارضه المؤمن بتقريع نفسه وتأنيبها ، وتوقيفها على ما فرط منها ، وتذكيرها مساويها ، واستعظام كل ما كان من تقصيرها وإساءتها ، واستصفار كلّ ما كان من عظيم إحسانها وطاعتها ، فيقول : كلّ أحد خير منّى . وما أشبَه من السكلام .

١٥ وهذا الضَّربُ من اللَّفظ ، إذا كان على هذا الوجه فليس في تجرى الكَّذِب وقولِ الزُّور . وإن كان القائلُ : « كُلُّ أحدٍ خير مَّ مَّ » خيراً من كُل أحد .

فكأن أبا بكر لما خَطَب النّاس وقامَ مقامَ رسول الله صلى الله عليه ، وسلّمَ عليه ، وسلّمَ عليه المهاجرون والأنصارُ وعلية قريش وسادةُ العرب قياماً على مراتبهم ، يقولون : السّلامُ عليك يا خليفة َ رسول الله

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ولمعجب » .

وألقيت إليه أزِمَّةُ الأمور ، وأعطَوه المَقَادة ، وأسمحت نفوسُهم له بالطاعة وقد صرفوها عن القرابة وعن أهل الشَّرَف ، رأى بسطة عَيْشه (١) من عز الحلافة وبأو الإمامة ، مالا يعرف قدرَه غيرُه ، ولا تأتى الصَّفةُ على كُنهه . وللشَّيطان (٢) هناك مَداخل و تخاتل ، ودَسُّ و تحريك وطمعُ ، ليس يَقُوى بشرى على دفع تلك الفتنة ، ولسكين تلك الحركة ، والنَّهوض بتلك المحنة ، ولسبرى على النَّفس والمضم لها ، والبَخْس والتخوُّن منها ، وتفاسي ذكر جميع عساويها ، فبالحرى إذا صَنع ذكر جميع عساويها ، فبالحرى إذا صَنع ذلك أن يردَّ من غَرْبه وطوائع نَفْسه ، وحركة هِمّته ، وانتشار عزمه ، وانتقاض مِرَّته .

وهذه حال لا يُمتَحن بها إلا الخلفاء، ولا يُختبر بها إلا الأئمة الهٰدَّى ؟ ١٠ لأن ممهم من قو ة المُنَن ومن فُضول الأحلام، وشدَّة الورع وكثرة العلم، وثبات النفس، والمعرفة بما أداه الطائع، وإماتة الشَّهوات، وقمع . . . ما يقام به مور به (٣) مكايد الشيطان و تعظيم الإنسان، وعزِ الشَّلطان. والنَّفْسُ لا تُسمِح بإعطاء ما علمها حَتَى تَمنعَها مالها.

وإنْ كان قول أبى بكر: « وُلِيتكم ولست بخيركم » إنمَّا أراد به مداواة قلبه ، والزّرَى على نَفْسه فليس بكذب وإن كان خيرهم ، إذ كان إنما أراد إصلاح قلبه ، وعلاج دائه ، والبُعدَ من تقرير القوم بنَقَصِهم عن فَصْله ، والفَخر عليهم بتبريزه . فإنمَّا أراد أن يكون سبيله سبيل من يُظهر التعلُّم إذا عَلَم ، فَجَمَع بذلك حسن الأدب ، والبُعد إذا عَلْم . فَجَمَع بذلك حسن الأدب ، والبُعد

<sup>(</sup>١) في الأصل: « واسطه عسه » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ وَالشَّيْطَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) كذا وردت هذه العبارة ناقصة محرفة .

من التَّزَكية ، والتَّحبُّب إلى المستمع ، والتَّواضع لربِّه ، والمداواة لقلبه ، والظَّفَر بعدوِّه ، وإحراز دِينه .

وقد يكون إخلاص طاهر لفظه على شيء وممناه غيره ، فلا يكون ذلك كذباً ، لمعرفة القائل بفهم المستمع عنه . وهذا باب كثيراً مايستعمله العرب .

يقول الرجُل لامرأته: ألقيت حبالكَ على غاربك! وهو يعنى طلاقها وليس هناك حَبالٌ أُلقِيَ على غارب.

ويقول: مالى فى هذا الأمر ناقة ُ ولا جَمَل ! وليس ذلك يُريد. و: لست منها فى عِيرٍ ولا نَفير! وليس ذلك يُريد.

١٠ وقال عُمَرُ في الصَّداق مابلغكم ، فلما احتجَّت عليه المرأة بقول الله : « وآتيتم إحداهن وينظاراً فلا تأخذُوا منه شيئاً (١) » قال : كل أحد أفقه من عمر .

وهذا القول ينبغى أن يكون على قياسكم هذا كذباً . ولا نعلمُ أحداً رواه عن عُمر إلا على التفضيل له . ووجهه قائمُ معروف .

١٥ فإن قالوا : ماممني قول أبي بكر : « بايموا أيَّ هذين شئتم » ، يمني أعمر وأبا عبيدة .

قيل لهم : إنَّ أبا بكر إنَّما قال هذا الكلام للأنصار ومن حَضَر بعد أنْ قرَّر الأنصار بفضل المهاجرين عليهم ، وأنَّ الأمراء منهم . فعلم عند ذلك أنه بائن عند الأنصار من جميع المهاجرين كما بانَ عند المهاجرين

<sup>·</sup> ٢٠ (١) الآية ٢٠ من سورة النساء . وفي الأصل : « وإن آتيتم » ، وهو تحريف .

ولكنه كان سائساً رفيقا ، فكره أن يقول بايمونى ، ليكونوا هم الذين يطلبون منه ذلك ويُريدونه عليه ، ويظهرون حبّ تقديمه ؛ لتكون النفوس بطاعته أسمح ، وفيها أرغب ، ولمذهبه أحمد ، ولأن ذلك عندهم أبعد من الاستبداد عليهم ، والافتيات بالأمر دونهم ، والحرص على التأمُّر عليهم ، ولذلك مشى فى الناس بعد بيعته ثلاثاً يقول : هل من ٥ التأمُّر عليهم ، ولذلك مشى فى الناس بعد بيعته ثلاثاً يقول : هل من ٥ مستقيل فيقال ؟

وقد قال في خطبته بعد البيعة :

وقد كانت بَيعتى فَلَتةً ، وخشِيت الفتنة ، وايم الله ماحَرَصْتُ عليها يوماً ولا ليلة ، ولا سألتها الله في سِرٍّ ولا علانية ، ومالى فيها راحة . وقد قُلِّدْتُ أمراً عظيما مالى به طاقة ، ولوددتُ أنّ أقوى الناسِ ١٠ عليها مكانى .

أَلا تَرَى زُهدَه فيها (١) ، وقلة حرصه عليها ، وكيف يُخبرُ أنه لو لم يَخْشَ الفتنة ماقبِلها ، ولَو دَّ أنَّ أقوى الناس عليها مكانَه ؟!

وقوله « لوددت أن أقوى الناس عليها مكانى » ، يقول : وددت أنه لو كان فى الناس مَن هو أقوى عليها منى . ليس<sup>(۲)</sup> أنه يرى أن الله فى الأرض يومئذ رجلاً هو أقوى عليها منه .

ومثل ُ هذا في كلام المرب كثير .

وقال الراجز (٢) وذكر إبِله فقال ، إذا كانت عليها مَغارُضها (١) :

۲.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ أَلَا تُرَى فِي زَهَدُهُ فَيْهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « فليس » .

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد الفقمسي . اللسان ( غرض ) .

<sup>(</sup>٤) جمع مغرض، كمجلس، وأصله جانب البطن أسفل الأضلاع ، وهو مايقع عليه الفرض وهو حزام الرحل . وقد عني به الجاحظ الأغراض . ويبدو أن هذه العبارة مقحمة ، وموضعها بعد .

## \* يشربن حَـتَى تُنقِض المارض (١) \*

يقول: يشربن حتى لو [كانت عليها مفارضها (٢٠) سمعت لها نقيضا. والبعير لا يُورَد وعليه غَرْضُه وبطانُه .

ثم رجمنا إلى الحديث الأوّل

- فكان أبا بكر حين قال: «بايموا أي هذين شئتم » عَلَمَ أن عمر وأبا عبيدة لايستجيزان تقد مه والتأثر عليه ، كا بلغنا من قول عُمر في أبي بكر ، يوم جمع المهاجرين والأنصار يستشيرهم في غز و الروم حيث خالفوه وأبي أبو بكر إلا إنفاذ ذلك الجيش والتعريف لهم بالحجة (٢) فيه ، حين يقول: «الحمد لله الذي يخص بالخير من يشاء من خلقه . والله مااستَبقنا إلى شيء من الخير الاستبقنا إليه ، ذلك فضل الله يُؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » .
- وقال أيضاً يوم السَّقيفة حين قال أبو بكر: بايمُوا أيَّ هذين شئم: « والله لأنْ أقدَّمَ فتضربَ عنق أحبُّ إلىَّ من أن أتقدَّم أبا بكر » . وقال: « والله لأن أضجَع فأذبح كما يذبح الجل أحبُّ إلىًّ من أن أتقدم أبا بكر! » .
- الكلالة: « والله إنى لأستحى الله أن أرى خلاف رأى أبي بكر » . الكلالة: « والله إنى لأستحى الله أن أرى خلاف رأى أبي بكر » . وأنت لم تجد أبا عبيدة تقدّمه في موقف قط ، وقد وجدت أبا بكر قد تقدّم أبا عبيدة في مواقف كثيرة ، في حياة رسول الله صلى

<sup>(</sup>١) في أساس البلاغة: ﴿ حتى تنتأ ﴾ .

٠ (٢) انظر التنبيه ٤ من الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الحجة » · وانظر ص ١٠٥ س ٨ – ٩ .

الله عليه وبعد وفاته ، كما حكينا لك قبل هـذا . ولم نجد ذكر أبى بكر وعمر في موضع قط الآ وأبو بكر المقدم عليه ؛ مع مقامات لأبى بكر شريفة ليس لعمر فيها ذكر .

فبينَ أَنْ يَكُونَ أَبُوبَكُر يَأْمَرُهُم بَذَلِكَ أُمْراً أَو يَطَلَبَ إِلَيْهُم طَلَبًا ، وبين أَن يَجُمَّلُه إليهِم فَيكُونُوا الطَّالِبين له والرَّاغبين إليه ، وليكونَ ذلك • من تِلقائهم وطيب أنفسهم ، فرقُ عظيم .

وأيّة بَيعة أثبت من بيعة عقدها عمر والنبي يقول: « صُرب بالحق على لسانه » و « الشيطان يَفْرق من حسه (۱) » و اللهم أعز الإسلام بعمر » ؟! وأيّة بيعة أثبت من بيعة عقدها أبو عبيدة والنبي يقول: « لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » . وأيّة بيعة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » . وأيّة بيعة أثبت من بيعة عقدها عبد الرحمن بن عوف وقد سمّاه وأيّة بيعة أثبت من بيعة عقدها عبد الرحمن بن عوف وقد سمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم « الأمين (۲) » . فإدا كان أمين رسول الله صلى الله عليه في أمّته ، والفاروق الذي فَرَق الله به بين الحق والباطل ، حيث قال : « لا يُعبد الله سرّاً بعد اليوم » قد عقدا بيعته وأكّدا حيث قال : « لا يُعبد الله سرّاً بعد اليوم » قد عقدا بيعته وأكّدا أمره (۲) ، فا عسى أن يبلغ قول قائل ؟! ولو كان ذلك عن مواطأة من ١٥

<sup>(</sup>١) فى الرياض النضرة ١: ٢٠٨ فى حديث المرأة الأنصارية: • فقاءت بالدف على رأس النبى صلى الله عليه وسلم فنقرت نقرتين أو ثلاثا ، فاستفتح عمر فسقط الدف من يدها وأسرعت إلى خدر عائشة . فقالت ؟ قالت : سمعت صوت عمر فهبته . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان ليفر من حس عمر » .

<sup>(</sup>۲) انظر السيرة ٤١٠ جوتنجن ، لقول رسول الله في شأنه : « ائتونى العشية أبعث ٢٠ معكم القوى الأمين » . وفي الرياض النضرة ٢ : ٣٠٨ : « إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح ، أخرجه البخارى ومسلم . وأخرجه الترمذي وأبو حاتم ، ولفظهما : لكل أمة أمين ، وأمين هذه الأمة ... » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وعقد بيعته وأكد أصره، وإنما ها أبوعبيدة الأمين، وعمر الفاروق.

أبى بكر لأبى عبيدة كما واطأ معاوية عمرو بن العاص ، ما استعمل عليه خالد بن الوليد أميراً أيّامَ حياته حتّى عزكه عمر بن الخطاب ، ولكان كما صنع معاوية بعمرٍ وحين أطعمه مصر .

وأية عليه يقول: « رضيت كلامتى ما رضى لها ابن أم عبد ، والنبى صلى الله عليه يقول: « رضيت كلامتى ما رضى لها ابن أم عبد بيمة رجل فقد لها ما كرة ابن أم عبد بيمة رجل فقد رضيها النبى عليه السلام، إذ كان النبى قد قال: « رضيت لأمتى ما رضى لها ابن أم عبد ، وكرهت لها ما كره ابن أم عبد .

ولقد بلغ من تقديمه لأبي بكر وعمر وعُمَانَ أَنَّه قال عند اختيارِ ١٠ النَّاسِ لمُمَان : « مَا أَلُوْنَا أَنْ جَمَلناهَا فِي أَعلانا ذَا فُوق (٢) » .

ولقد بلغ من تعظيمه لعُمر وتقديمه له ، أنّه قال : « لقد خِشيتُ الله في حبّ عمر » . وقال : « ما صلّينا ظاهرين حتّى أسلم عمر » . وقال بعد موت عمر : « إن عمر كان للإسلام حصناً حصينا يدخُل النّاسُ فيه ولا يخرجون منه ، فلما مات انثلم ذلك الحصن فصار الناسُ يخرجون منه ولا يدخلون فيه » . وقال : « إذا ذُكر الصالحون فحى هلاً بعمر (٣) » .

فإذا كان عمرُ وعثمانُ من أنباع أبي بكر وشيعته وأوليائه ، وهذا قولُه فيهما ، وتفضيله لهما، فا ظنُّك به فى أبى بكر ؟!

<sup>(</sup>۱) انظر ما مضى في ص ۸٦ ، ١٤١ .

<sup>·</sup> ٢ (٢) انظر ما مضي في س ٢٢٣ · وكتبت في الأصل : « اعلى نادي فوق » .

<sup>(</sup>٣) أي ابدأ به وعجل بذكره .

ولو أنَّ رجلاً واحداً مِن نحو مَن ذكَرْنا عقد لعلى مِّ إمامة ، أو نطق فيه بكلمة مِ ، لأكلت الشِّيعُ والوَّاافض هذه الأمّة فضلاً عن أن تحتج مَّ برضاه واختياره . فهذا هذا .

ثم الذي نقلوا إلينا<sup>(۱)</sup> من تثبيت على بيعة أبي بكر. وذلك أنهم قالوا : لما بُويع أبو بكر وبايعة على وبنو هاشم ، قام أبو بكر فطاف هفى الناس الاثا يقول : « أيما الناس ، قد أقلتكم بيعتى » ! قالوا : يقول على من بين الناس : « والله لا نقيلك ولا نستقيلك ، قد منك رسول الله صلى الله عليه تصلّى بالناس فن ذا يؤخّرك ؟!».

ثمَّ الذي نقله النَّاسُ عن على حين قال على منبره: ﴿ أَلاَ إِنَّ خِيرَ هَذِهِ الْأُمةِ أَبُو بَكُر ، والثاني أُعمر ، ولو شئت أن أخبركم بالثَّالث .٠ فعلت » .

ونقلوا جميعاً أنّ عليًّا قال : بينا أنا يوماً عند رسول الله صلى الله عليه إذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكُرُ وُعُمْرُ فَقَالُ النبي : « هذانِ سيِّدًا كَهُولِ أَهُلِ الجُنَّةُ مِن الْأُوَّلِينَ وَالْرَسَلِينَ ، لا تخبرهما بالذي قلتُ من الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ، ما خلا النبيِّينِ والمرسلين ، لا تخبرهما بالذي قلتُ يا على " » . قلوا : قال على " : لولا أنهما قد ما تا ما حد تتكم .

10

قال الشَّمِي : قال على ّ : ﴿ إِنَّ أَبِا بَكُر ِ كَانَ أُوَّاهَا مُنيباً ، وإِنَّ عَمِر ناصَحَ الله فنصَحه الله » .

ونقلوا أنَّ عليا قال – ودخلَ على عُمر وقد ماتَ وهو مسجَّى –

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ نَمَاوَا الَّهِنَا ﴾ .

فقال : رحمك اللهُ يا عمر ! والله ما أحدُ أحب إلى اللهُ أن ألق الله بمثل ِ صحيفته مِن هذا المسجَّى صاحب السَّرير !

وبلغه أنَّ رجلا تناولَ أبا بكر وعمر ، فقال للرَّجل : لو سمنتُ منك الذي بلغني لألقَيْت أكثرَكَ شَعَراً .

• وقال: لو أُزِيتُ برجل يَشتُمهما لجِلَدتُه حَدَّ المُقْتِرى .

ثم الذي نقله جميع أصحابُ الآثار أنّه قال : كنتُ إذا سممت من النبي صلى الله عليه حديثاً نفَعني الله بما شاء منه ، فإذا حدَّ ثني غيره عنه استحلفته ، فإذا حلَف لي صدَّ قته . وإنَّ أبا بكر حدَّ ثني – وصدق أبو بكر – حدَّ ثني أنَّ النبي صلى الله عليه قال : « ما من رجل أبو بكر – حدَّ ثني أنَّ النبي صلى الله عليه قال : « ما من رجل أبدنب ذنباً فيتوضاً فيُحِسن الوضوء ثم يصلي ركمتين ويَستغفر الله إلاَّ غُفر له (۱) » .

ألا ترى كيف أوردَه بالتّصديق وقِلَة التُّهمـة ، وأقامَه مقامَ التقليد ورَفْع الاسترابة.

فهذا مذهبُ على فيهما وتعظيمُه لها .

الله عليه ، مِن عُمر بن الخطّاب ، طائمًا راغبًا ، وعمر يقول : إنّى سممتُ رسول الله صلى رسول الله عليه ، مِن عُمر بن الخطّاب ، طائمًا راغبًا ، وعمر يقول : إنّى سممتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إنّه ليس سببُ ولا نسبُ إلّا مُنقطع ، إلاّ نسبى » . قال على : إنها والله ما بلَغَتْ يا أمير المؤمنين . قال : إنى والله ما أريدُها لذاك ! فأرسلها إليه فنظر إليها قبل أن يتزوّجها ، قال : إنى والله ما أريدُها لذاك ! فأرسلها إليه فنظر إليها قبل أن يتزوّجها ،

4.

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق فی ص ۸٤ .

ثُمَّ زُوَّجِهَا إِياه ، فولدتُ منه زيدَ بن عُمر ، وهو قتيل سُودانِ مَرْ وان (١) ، فلما أَنّى النَّمَى أُمَّ كلثوم كِمَدتْ عليه خُزناً حتى ماتت ، وقالت : واحرَبها ! قتِل أَبوها على بن أبى طالب ، و تُقتل زوجُها عمر بن الخطاب ، و تُقتل ولدها زيد بن عمر .

ثم تسمية على أولاده بأسمائهم ، كما يتبر لله الرَّجلُ بأسماء أعّته وقادته ، ه
حين سمّى بمُمر وعُمَان وأبى بكر ، فأعقب عُمر ولم يُمقب أبو بكر وعُمَان .
ثم الذى كان من قَبوله ولاية عمر حين استخلفه على المدينة ، ومضى عمر مُمسكراً يريد جيش مِهْران (٢) بعسد وقعة قُسِّ الناطف (٣) فأتاه على المدينة الى مُعَسكره فأشار عليه فيمن أشار (١) بأنَّ الرَّأَى أن يرجع إلى المدينة ولا يلقاهم بنفسه وحدِّه ، بل يكون للمسلمين فيئة (٥) ، فرجع عمر ، وإنما أراد عمر بذلك تحريك النَّاس ليجدُّوا ويَعزموا .

فإن قالوا : هذا كلَّه باطل ، أو قالوا : إنَّ هذا الذي حكيتموه وإنْ كان حقًّا فإنما كان على التَّقية ، فقد قلنا في ذلك أجمح بالذي يكتفي به . والمجب أنهم يوجبون على النَّاس تصديقَهم أن سلمان قال : «كَرداذ

<sup>(</sup>١) انظر نسب قريش ٣٥٣ - ٣٥٣ ، ٢٧٢ وجهرة أنساب المرب ١٤٧٠ . ١٥

<sup>(</sup>۲) هو مهران بن باذان الهمذانی القائد الفارسی ، وکان عربی الأصل نشأ مع أبیه بالیمن إذ کان عاملا لـکسری . وروی الطبری ٤ : ٧٨ أنه قال فی تلك الحرب :

إن تــألوا عنی فإنی مهران أنا لمن أنــكرنی ابن باذان

عسكر الرجل والجيش : كان فى المسكر . وفى الطبرى ٤ : ٨٣ : ٥ خرج عمر حتى نزل على ماء يدعى ضرارا فمسكر به » •

<sup>(</sup>٣) كانت في سنة ١٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر حبر هذه الشوري في الطبري ٤: ٨٣ - ٨٤ .

<sup>(</sup>٥) أي مرجعا .

ونَكرداد (۱) وأنّ الرُّبير خرج شادًّا بسيفه ليؤكد إمامة على ، وأنَّ الأنصار إيَّا خالفت على المهاجرين نقضًا من استبداد أبى بكر (۲) ، وأنَّ أبا سيفيان بن حَربٍ ، وخالد بن سعيد ، إيَّا قالا : « أرضيتم معشر بني عبد مناف ، ابني عبد مناف أن بلي عليكم تيم »، نصرةً لعلي دون جميع بني عبد مناف ، فإنَّ الله ردَّ عليه الشَّمس (۱) ، وإنَّ النبي قال : « أنت منى بمنزلة هارون من موسى » ، وجعل إليه طلاق نسائه ، وأنّه قسم النار (۱) ، وساحب المرض ، والقائم على الحوض ، فيُوجبون علينا أن نصد قهم في هذا ولا يُوجبون على أنفسهم لحمًّال الآثار أنَّ عليًا قال في الخلية والبرية ، والبائنة ، والبتة ، وطلاق الحرَج ، وأمرك بيدك ، والحرام ، أنها كثلاث والبائنة ، والبتّة ، وطلاق الحرَج ، وأمرك بيدك ، والحرام ، أنها كثلاث الطليقات . ويوجبون على طُلاَّب الحديث أنَّ عليًا كان لا يرى الطلاق الأثب الحديث أنَّ عليًا كان لا يرى الطلاق الشّنة .

وهذا أمن ما سمِمنا به قطُّ عن على إلاَّ منهم ·
وليس بأعجب من استشهاد خُصومهم العِيانَ والإجماع وما عليه الوجود ،
واستشهادِهم القصد والضَّميرَ والغيب ، وجملهم له يوازن الظاهر والشَّائع .
وذلك أنَّ القائل إذا قال : أسلم أبو بكر كهلا وأسلم على طفلا .

10

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق فی ص ۱۷۲، ۱۷۹، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۷،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ أَنِي بِكُر عَلَى ﴾ •

<sup>(</sup>٣) فى الرياض النضرة ٢ : ١٧٩ : « عن الحسن بن على قال : كان رأس وسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجر على وهو يوحى إليه فلما سرسى عنه قال : يا على ، صليت العصر ؟ عال : لا ، قال : اللهم إنك تعلم أن كان فى حاجتك وحاجة نبيك فرد عليه الشمس . فردها عليه فصلى وغابت الشمس . خرجه الدولابي قال : وقال علماء الحديث : وهو حديث موضوع ولم ترد الشمس لأحد ، وإنما حبست ليوشع بن نون » .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل.

قالوا : كان على وهو ابن سبع سنين أرجح عقلا من أبى بكر وهو ابن إحدى وأربعين سنة . فتركوا العيان وعارضوا الشّاهد بالفائب .

وإن قال قائل : إنّ أبا بكر كان مع النبيّ في الغار وقد نطق به القرآن وثبّته الإجماع . قالوا : فإنَّ عليًّا أباتَه النبيُّ على فراشه .

وإن قلت : إنَّ النبي سمَّى أبا بكر بالصديق تفضيلاً له ولم يجمل له اسمًا ويفضِّله به . قالوا : ابلي ، قد كان النبيُّ سمَّاه الصِّدِّيق الأكبر ، ولكنَّ الناس منعوه ذلك وظلموه ، حين لم يُسيِّروه ويُشيعوه .

وإن قلتَ : إنَّ النبي اشتكى أيامًا وليالي ، كلَّ ذلك يأمر أبا بكر بالصَّلاة ، وهو حاضر ولا يأمره . قالوا : لأنَّ عليًّا كان مشغولاً بتمريضه .

وإن قلت: إن الناس لما افتتنوا بعد موت النبي وعظموا شمأنه عتى دعاهم الإفراط إلى أن قالوا: لم يمت ، ولكنه يغيب مثل ما غاب موسى عن قومه . فكان أبو بكر هو المتكلم والمحتج والمحامى حتى عر فهم الحق وتنبهوا من الوسنة . قالوا: لأن عليًا قد كان اشتد حزنه حتى قطعه عن الاحتجاج والتعريف .

 فإن قلنا : إنَّ إظهارَ على ّ الرَّضَا بالشُّوري دليلُ على طاعة عمر . قالوا : إنَّا ذلك للتقية .

فإن قيل : فلم رضى بعبد الرَّحمٰ مختاراً وعبدُ الرَّحمٰ عنده من عدوِّه ، وأدبى من ذلك أن عدوِّه ، وأدبى من ذلك أن يكون كان مخوفًا عِنده ، وأدبى من ذلك أن يكون الفلطُ غير مأمون عليه .

قلنا : وهَلا أظهر من الخلاف شيئًا يُسيَّر إلينا ، وهلّا نطق بحرف واحد بقَدْر ما يتَّخذُه الناسُ بمدُ حُجَّة ، ولم يكن بلغ أقصى خلافهم فيُرَى وعيداً أو إيقاعًا .

فإن قلت : إن عليًّا قال لأسماء بنت عُميس – وهي يومئذ امرأتُه – احين تفاخر ولدُها من أبي بكر وجمفر وعلى عندها : اقضى بين ولدك . وقالت : ما رأيتُ شابًّا كان أطهر من جعفر ، ولا رأيت شيخًا كان أفضل من أبي بكر ، وإن ثلاثةً أنت أخشهم لفضلاء (١)! فلم يُنكر ولم يحتج ، ولم يفرق (١) ولم يتمجّب ، والكلام يُؤثر والقضية تظهر .

قالوا: إنَّ فضله أظهرُ في النّاس من أن يحتاج إلى الاحتجاج، الله وإنمَّا قالت ذلك مازحةً ، كما تمزح المرأةُ مع زوجها وتَحرَّشُ به (").

فإن قلت: إنَّ علياً قد بايع أبا بكر وأعطاه صفقته طائما غير مكره والحكم السابقُ من الله ورسوله أنَّ المدَّعَى عليه إذا أقرَّ ولم يُنكر ، ولم ير الوالى أثرَ جنونٍ ولا إكراها ، أن إقراره جائزٌ عليه ، فكذلك

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق فی ص ٩٥.

<sup>(</sup>۲) الفرق: الحزع. في الأصل: « ولم يعرف » .

<sup>(</sup>٣) التحريش : الإغراء . في الأصل : « وتخرش به » .

على إذا كان قد بايع وليس على رأسه سَيف ولا سوط ، فحكمه حكم الراضى المسلِّم .

قالوا: قد كان هناك إكراه ظاهر ، ولكن الناس تكاتموه وأخفَوه فيما بيننا وبينهم ، إذ كان الجهور الأكبر معهم .

فإن قلت : قد صَدَّقناكم في قولكم إنه قد كان في تقيَّة من أبي بكر وعمر وعمّان ، أرأيتم أيّامَ سلطان نفسه ومعه مائة ألف سيف تطيعه وأهل الأرض كُنهم رعيَّتُه ماخلا الشّام ، لم كان يُظهر تزكية أبي بكر وعمر على منبره وفي مجلسه ؟

قالوا: للتقيّة من رعيته ، إذ كان أكثرُهم على هواهم وطاعتهم .

قلنا : قد عَرَفْنا أَنَّ تَرَكَه لَمْهُم والبراءة مَهُم والإخبار عن استبدادهم وظلُمهم ، على التَّقية ، فما حَمَله على تُزكيتهم والإخبار عن عاسنهم ، والرِّواية الحسنة فيهم ، وقد كان له فى السُّكوت سَمة ، وعن السُّكلام مندوحة ؟! ولقد تعدَّى فى مديح أبى بكر وعمر حتى قال لابن طلحة : إنِّى لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله : « إخواناً على سُر ر متقابلين » .

وإن قلنا : إنَّ في تسميته بَنيه يأسمانُهم دليلٌ على تعظيمه لهم .

قالوا: لأنه قد كان علم أنَّ شيعته سيحتاجون في آخر الزمان إلى الترخُّم على أبى بكر وعمر وعُمان ، تقيةً من شيعتهم، فسمَّى بنيه بأسمائهم، حتَّى يكون ذلك الترخُّم واقماً عليهم ، ولأنْ يَنْصِبَ لهم مَن إذا قصدوا إليه بالترخُّم أصابوا الحق ولم يحتاجوا إلى الإلطاط (١).

Y .

<sup>(</sup>١) الإلطاط: الدفاع ، والاشتداد في الحصومة .

وإنْ قلنا : إنَّه زوَّجَ عمرَ غير مُكرَه (١) ، ولا شيء أدلُّ على الخاصَّة والصَّفاء من المشارَكة والمصاهرة .

قانوا: قد كان هناك توعَّد وتخوُّف، وقد قال بمضَهم: إنَّ هذا باطلُّ وإنَّ عليًّا لم يزوِّجُ عمرَ قطُّ ونبئت عن بمضهم أنَّه قال: قد كان ذلك على التقيَّة، ولكن الله صانها فأخفاها ورفعها .

فقیل له : فخبِّر نا عن التی رأوها فی منزل ُعمر وعلی فراشه ، وولدت منه زیداً ، ما هی ؟ وأیَّ شیء کانت ؟

قال: شيطانة في صورة امرأة .

وإن قلت لهم : كيف زعمتم أنّه كان أشد الهر الأرض قلباً ،

• وأنتم تزعمون أنّه كان يتّق كل شيء ، حتى ليُسْلِم حرمته إلى كافر من غير أن يُشهر عليه سَبف أو يُضرب بسَوط . وقد رأينا مَن هو في دون حاله في النّجدة والشّجاعة ، والحمية والبصيرة ، يمتنع حتى يُقتل في دون هسذا . وقد تعلمون أنّه لم يُكلّم ولم يُخدَش ، فضلاً على أن يُجرح ويُقتَل ، في جميع القامات التي زعمتم أنّه إنماً استجاز واستحل من التّقية .

المن أجبن البرية وأبعد من حمية ، وقد رأينا صنيع أبي بكر في الرِّدَة من أجبن البرية وأبعد من حمية ، وقد رأينا صنيع أبي بكر في الرِّدة كيف نهض بالقليل في عاربة الكثير ، وكيف أشارُوا عليه بأن يستمين بجيش أسامة حتى إذا رَّد الردة أعاد الجيش إلى حاله ، وكيف قال لهم حين قالوا له : إنَّا قد أمِنًا غزُّ و الرُّوم إيّانا في يومنا هذا ، ولسنا نأمن مع الدب أن نُعزَى في مُعقر دارنا! قال : لو بقيت حتى بأكلني على الدب أن نُعزَى في مُعقر دارنا! قال : لو بقيت حتى بأكلني

<sup>(</sup>١) انظر ما مضى في س ٢٣٦ --- ٢٣٧ .

الكلابُ وحدى ما أخرتُ جيسًا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنفاذه . ثمَّ رأينا عُمَانَ ، وهو عندكم أضعفُ من أبى بكر وأجبن ، قد كان عاصراً مُعطَّسًا مخذولاً قد قهره عدوه ، والسيوفُ تلمع على بابه ، وقد أفضوا إلى داره ، وتسلَّقوا عليه من خَوختة (۱) ، وهم يريدون نفسه أو خلع الحلافة من عُنقه ، فصب برَ حتَّى تُقِل كريمًا محتسبًا وهو يقول : ٥ الحلافة من عُنقه ، فصب برَ حتَّى تُقِل كريمًا محتسبًا وهو يقول : ٥ « لا أنزع قيصاً قَمَّصَنيه الله ! » ، وهو يرى الجيد وليس معه أمان من قِبَله .

وقد يزعمون أن عليًا قد كان يعلم أنّه لا يُقتل ولا يموت حلّى يقاتل النّاكثين والقاسطين والمارقين ، ومع ذا يزعمون أن الله (٢) قد كان أسرً إليه علم كلِّ ما يحدُث في هذه الأمّة من الفتن والهيّيج. وهذا ٧٠ لا يُشبِه اتّخاذَه أبا موسى حكماً عليه وله ، مع غَباء (٣) أبى موسى وعَداوته كانت له ، ولا سيما إذا قرنَه بعمرو بن العاص. وما ظفك برأى عرو وقد كان فيه معوله (٤).

فني جميع ما قلنا دليل على أنَّ القوم إما أن يكونوا (٥) مالكين لأهوائهم .

فإن قالوا : ما الدَّليل على إسلام أبى بكر فضلاً على تقديمه وتفضيله ١٥ ومباينته ؟ ومن أين لكم أن تزعموا أنَّه قد كان مُسلِما وأنتم وخصومكم مجمون على أنَّه قد كان كافراً ، ثم ادَّعيتم أنه قد أسلم بعد كفره وأنكر ذلك خصومُكم ، فليس لكم أن ترجعوا عمَّا اجتمعتم عليه إلَّا بإجماع منكم

4.

<sup>(</sup>١) الخوخة : كوة في البيت تؤدى إليه الضوء .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الذي » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « عما ، بالإهمال.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل . والوجه « لم يكونوا » .

يوازنه . وقد ينبغى أن تطرَّحوا موضع الفرقة وتَقَضُّوا بموضع الجماعـة ، وقد جامَعتمونا أنَّ عليًّا لم يزلُ مؤمنا .

قيل لهم : إنَّا لو كنّا عرفنا أنّه قد كان مرّةً كافراً من قِبَلِ خبر أصاب إلا بمجامعتهم المحابنا ومجامعة خصومهم لهم ، وكان علم ذلك لا يُصاب إلا بمجامعتهم لأصحابنا ، لقد كان الذي قلتم واجباً وقياساً صحيحا . ولكنّا عَرَفْنا أنّه قد كان كافراً بقدر من الخبر قد يكذّب مثله (۱) ، وبه ثبت عندنا أنّه قد كان في الدُّنيا ، فضلاً على أن يكون كان له فعل يسمّى كفرا وإيمانا . وإنّما الحجة في الجيء الذي لا يكذّب مثله ، ثم لا نكتفت بعد ذلك إلى موافق ولا إلى مخالف ، ولا إلى نظر . ثمّ نظرنا فإذا الوجه موافق ولا إلى مخالف ، ولا إلى عَمَل ولا إلى نظر . ثمّ نظرنا فإذا الوجه و [هو] الوجه الذي منه علمنا أنّه قد كان مرّةً كافرا ، و [هو] الوجه الذي منه علمنا أنّه قد أسلم بعد كفره . ولو أنّا عرفنا و [هو] الوجه الذي منه علمنا أنّه قد أسلم بعد كفره . ولو أنّا عرفنا كُفره بنا وبخصومنا ، لما عرفنا إيمانه إلّا بنا وبهم .

ووجه آخر من الجواب: أنكم قد جامعتمونا على أنّه قد كان يشهد الشهادة ، ويأكل الذّبيحة ، ويُظهر الإسلام ، في حيث النّفاق مستخف وثوب الإسلام داج (٢) ، والكفر ذليل والإسلام عزيز ؟ [ثم ] ادّعيتم بعد أن أقررتم أنّه قد كان يُظهر الإسلام في دار الإسلام ، أنّه كان مُستسِر الإسلام ، فالله قاوبهُم .

فالواجب بالقياس أن يُعكم له بالإسلام على ظاهر ما اجتمعنا عليه من جملته ولا ندعُ موضع الإجماع إلى قولكم وحد كم: إنَّه قد كان إسلامه

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لا يكذب مثله ».

 <sup>(</sup>۲) دجا: الإسلام: قوى وألبس كل شيء ، كا يدجو الليل ، إذا تم وألبس كل شيء .

على نفاق ، لأنَّ الجماعة لا تنزل إلى فرْقة ، ولأن الحجة لا تُدرك إلا بحُجّة . فإن قالوا : فإن أبا بكر لم يشهد قطُّ الشَّهادة ، ولا صلى [ إلى ] القبلة .

قلنا : ما تقولون فى رجل رأيناه كافراً فى دار الكفر ، ثُمَّ رأيناه بعد ذلك فى دار الإسلام غال ، ومعلوم بعد ذلك فى دار الإسلام وفى زىِّ أهله ، وحكم الإسلام غال ، ومعلوم أنَّ مِن عادة أهلِه قَتْلَ من كفر ، كيف يكون حكم دلك الرجل ؟

فإن قالوا: ولكنا نقف في مغَيَّبهِ .

قلنا : اجمـُلُوا أَبا بَكْرِ ذلك الرجل .

فإن قالوا : فإن أبا بكر لم يزل ميظهر الكفر في دار الإسلام ، كما كان يظهر الكفر في دار الكفر .

قلنا : لا بدَّ لَكُفره من وجهين : إمَّا أن يكون كان يظهره على ١٠ عهدٍ وذمّة فلذلك لم تقتلوه . أو يكون كان على غير عهدٍ وذمّة .

فإنْ ادَّعَوا أَنَّ كفره كان على عهد ودمّة كما جمل الله ورسولُه للنَّصارى ولليهود ، خَرَجُوا إلى مالا نحتاج مع فُحْشه إلى الـكلام فيه . وإنْ زعموا أنَّه كان على غير عهد وذمّة وحكم الإسلام ظاهر ، فما أشبه هذا القول بالقول الأوَّل .

ويقال لهم : خبر ونا عن أبى بكر، هل يخلو من أن يكون لم يقل قط أن يكون لم يقل قط في دار الإسلام : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، أو يكون قد قال ذلك مراة واحدة ؟

فإنْ زعموا أنَّه قد قالها مرّةً واحدة ثم تركَها ، قيل لهم : فقد أقررتم وجامعتم خصُومكم على أنَّه قد شَهيد الشهادة ، فليس لكم أن ٢٠

تخرجوه إلى نفاقٍ أو إلى ترك ، إلا لمجامعة خصومكم لكم ، إذْ كانت الفرقةُ لا تنقض الجاعة .

فإن قالوا: فإنه لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله مرَّةً قطُّ من دهره ، لاعلى نفاق ولا على غيره ، بل كان يظهر عبادة الأصنام ، ثم مع ذلك سلم على حكم الدَّار . فليس عندنا في ذلك إلا إسقاطُه وتحريمُ كلامه وإمضاء حكم مثله فيه .

بل قد ثبت إسلامُه بمد الوجوه التي ذكرتها بوجوه:

منها أنَّ الله أَنتَى على عباده الصالحين ، فحصَّ بتفضيله السَّابقين والمهاجرين الأوَّلين ، وقد اجتمعت الأمةُ أنَّه من المهاجرين الأوَّلين ، وقد اجتمعت الأمةُ أنَّه من المهاجرين الأوَّلين ، مع فضيلة هجرته ، إذْ كانت هجرتُه وهجرةُ رسول الله صلى الله عليه معاً . فهذا وجه .

ثم الذى رأينا مِن ذكر الله وثنائه على أهل بدرٍ . وقد أجمَع المسلمون أنّه كان ممن شهيد بدراً ، مع ما فَضَل به من الكون في العريش ، ولا موضع أدلّ على الخاصّة من ذلك الموضع في ذلك الموقف ، مع ماشهيد به من مستجيبيه وعُتقائه ومواليه . ولقد بلغ من قدر من شهد بدراً أنّ عامة الفقها، تحدّث أنّ الله « اطّلع على أهل بدرٍ فقال اعمَلُوا ما شئتم » فلذلك كان الحسن عول : إنّ طلحة والزنّبير وعليبًا في الجنة مما وإن لم يكونوا كان الحسن عبداً في الدنيا ، لأنهم عُتقاء الله من النّار ، ولم يكن الله ليمتِق عبداً ثم يميدَه في رقة . ولذلك كان الحسن ، وحوشب وهاشم الأوقص ، وبكر من ابن أخت عبد الواحد ، يقولون إذا ذكروا يوم الجل : « هلكت الأتباع ونجت القادة » فهذا هذا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وا ، بالإهمال .

ثم الذي كان من ذِكر الله وحُسْن ثنائه على مَن بايَعَ تحت الشَّجرة. وأيُّ شيء أعجبُ من اجتماع السَّلف مهاجريها وأنصاريها خلا أربعة نفر على تقديم رجل في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضى في أبشارهم وأسمارهم وفروجهم وأموالهم ، ويحمل أماناتهم ، ويَدْعونه خليفة رسول الله ، حـيَّى تترك (۱) الشريف المطاع ذا السابقة والقدَم وتولِّى مكانه الخامل القليل المقصّر، فلا يرادُّ ولا يُدَافَع ، ولا يُرَاجَع ولا يستفهم ، وهو المعروف عندهم بجحد الرسول وعبادة الأوثان ، وليس بذي عشيرة منيعة .

ولا يستطيع أحد أن يزعم أنَّه قد كان واطَأَ العشائر ليصرفوا إليه عونهم على أن يؤْثرهم (٢) ويفضًلهم · ولوكان ذلك لظهر عِلمُه ولم يخْفَ أثرُه . ومثل هذا لا يُستطاع كَمَانه وسَتره وتزميله .

وكيف وقد سَوَّى بين الرَّفيع والوضيع ، والنَّليل [و] المنيع ؟! فلم<sup>(٣)</sup> يؤْثر قريباً ولم يولِّ نسيبا .

ولو استمانَ بطلحةً وولاً، وفضَّله لقد كان لذلك موضماً ، وللولاية والتَّقديم أهلا ، بل صَنَع ضِدَّ ما يصنعُه أصحاب المَيل والأُثرَة ، والمصبيَّة والمواطأة .

ولو كان قريبَ القرابة لجاز<sup>(٤)</sup> لقائل أن يقول: إنما قدّم لقرابته · ولو كان عصبيَّةً لقالوا: إنما استحقَّ بوراثته . ولو كان منيعَ الرهط لقالوا: إنما قدِّم لكثرة قبيلته ·

<sup>(</sup>١) في الأصل: « عول ، بالإعال.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « نوريهم » بالإعال .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فن لم».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « وجاز » ٠

ولو كان استمان بقوم على مواطأة وشريطة ، كصنيع مماوية بذى الكلاَع وعمرو بن الماص ، لقالوا: إنما قُدِّم رهبة ممَّن واطأه ، ورغبة فيمن أكَّدَ هواه .

[و] ولّى بنى مخزوم أعناقَ العرب وقِتالَ أهل الرّدّة ، وحرب مسيلمة ومحاربة طُلَيحة ، دون رهطه ونو ولّى ذلك طلحة لكان لذلك أهلا ، ولكن الطاعن قد كان يجد سبباً .

وكذلك عمرُ بن الخطاب نو كان أدخَلَ فى الشورى سَمِيد بن زيدٍ كَمَا كُلِّم فى ذلك ، وأدخَل فى الرُّقباء عبد الله بن عُمر كما كلِّم فى ذلك ، لكان لذلك أهلا ، ولكنَّ الطاعن قد كان يجد متعلَّقا .

وولى خالد بن الوليد حرب مسيلمة وطُليحة وبنى تميم وأهل البادية ، وولى عِكرمة رِدَّة أهل نُجيرٍ وولى عِكرمة رِدَّة أهل نُجيرٍ وولى المهاجر بن أبى أميَّة رِدَّة أهل نُجيرٍ والبمن . وما زال عمر يمانبُه فى خالد فيقول أبو بكر : « لا أشيمُ سيفاً سلَّه الله على الكُفَّار » . فهذا هذا .

والمجب (۱) لهذه الأمة كيف اختلفت في رجلين أحدهما خير خَلْق الله ، وكيف اختلفت في رجلين أحدهما لم يزَلُ مؤمناً والآخر شرُّ خلق الله . وكيف اختلفت في رجلين أحدهما لم يزَلُ مؤمناً والآخر لم يزل كافرا ، ثمَّ كان المقدَّم الخسيس السكافر ، على الرفيع المسلم! [وهم] أسحابُ القرآن وخاصَّةُ الرّسول من الصَّحابة والبدربيّن والأنصار والمهاجرين ، وهم الذين قال فيهم التَّابمون : خير هذه الأمَّة أصحابُ محمد ملى الله عليه ! ابْتُلُوا فَصَبروا ، وأنهم عليهم فشكروا .

٢) في الأصل: « وللمجب » في هذا الموضع والموضعين بعده .

والعجب كيف رأوا(١) تفضيل على على أبي بكر وعمر مديحاً له . وإنما كان يكون على عاليا رفيعاً متقد ما زاهداً عالما سائسا أن لو كان أفضل من فضلاء ، وأعلم من علماء ، وأعقل من عقلاء ، وأزهد من زهاد ، وأسوس من ساسة . فأمّا أن يكون أفضل من أنقص الناس ، وأرهد من أرغب الناس ، وخيراً من شر الناس ، وأعلم من أجهل ه الناس ، فليس في هذا التقضيل دَرَكُ فيتكلّفه متكلّف ، ويقوم به قائم . والعجب من رجلين بينهما هذا التقاوت والتبائن ثم شهد المتكلّمين (١) من سمهما يتنازعان فيهما ، فيحسب الحاضر أن شرهما خيرها ، وهو الأرب الأديب الذاهب مع التمارف عن التناكر . وكيف التبس الأمر وأشكل أن لم يكن الأمر مشكلا ملتبسا .

وكيف يجوز أن يكون أبو بكر لم يزل كافراً ، أو يكون كفر بجَعده إمامة على وكفر ممه المهاجرون والأنصار ، وقد أجمع أصحاب الأخبار وحمّال الآثار أنَّ النبي صلى الله عليه قال : « إنَّ من أمَّتي سبمبن ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب » ، فقام عُكَاشَة بن مِحْصَن فقال : يا رسول الله ، دع الله يجعلني منهم . قال : أنت منهم . فقتل مع خالد بن الوليد يوم بُزَاخَة وي إمْرة أبي بكر وطاعته والإقرار بخلافته ، قتله طُليحة بن خُويلا في إمْرة أبي بكر وطاعته والإقرار بخلافته ، قتله طُليحة بن خُويلا الأسدى . فكيف يجوز أن تكون إمامة أبي بكر مَعصية فضلا على أن تكون إمامة أبي بكر مَعصية فضلا على أن

ثُمَّ تَزَعَمُ الرَّوافض أَنَّ مَن الدَّليل على أَن عليًّا كَان المُحِقَّ دونَ طَلحة والزُّبير ، أَنَّ النبي صلى الله عليه [قال] وذُكِر زيدُ بن صُوحان : « زَيد ٢٠

 <sup>(</sup>١) في الأصل: « ناوا » .

<sup>(</sup>٢) كذا وردت هذه العبارة .

وما زيد! يسبقه عضو منه إلى الجنَّة ». فقُتل يومَ الجل . فجملوا الدَّليل على صواب على في قتاله أنَّ زيداً قُتلِ في طاعته .

قيل لهم: فنى قول النبى « يسبقه عضو منه إلى الجنة » دليل أن ذلك المضو لم يَسبق إلى الجنة إلا وقد قُطع في طاعة الله . وقد اجموا أن يده قُطعت يوم نَهاوَنْد ، في طاعة عمر .

وهذا بابُ كبير إنْ تتبَّمَه متتبِّع ، ولكنَّا أردنا أن ندُلُ على جميع الأبواب في تفضيل الشَّيخين ، ونَفْي التَّنص عنهما (١) .

وإن سأل سائل فقال : هل على الناس أن يتَّخذوا إماماً وأن يُقيموا خليفة ؟

قيل لهم : إن قول من الإنسان ؟ يحتمل الخاصة والمامّة . فإن كنتم قصدتم إليهما ، ولم تفصلوا بين حاليهما ، فإنّا نزعم أن العامّة لا تمرف معنى الإمامة وتأويل الخلافة ، ولا تفصل بين فضل وجودها ونقص عدمها (٢) ولأى شيء ارتدّت ولأي أمر أمّلت ، وكيف مأتاها والسبيل إليها . بل مى مع كل ربح تهب ، و ناشئة تنجُم (٣) ، ولعلّها بالمبطلين أقر عينا [منها (١)] بالمحقّين . وإنّا العامّة أداة للخاصة ، تبتذلها للمهن ، وتزجّي بها الأمور ، وتطول (٥) بها على العدو ، وتسدّ بها الثّنور ، ومقام العامّة من الخاصة مقام جوارح بها على العدو ، وتسدّ بها الإنسان إذا فكر أبصر ، وإذا أبصر عزم ، الإنسان من الإنسان ؟ فإن الإنسان إذا فكر أبصر ، وإذا أبصر عزم ،

۲.

<sup>(</sup>۱) بعد هذه الكلمة يبدأ اختيار جديد في نسخة المتحف البريطاني المرموز إليما بالرمز (ب) وسأنبه على نهايته من بعد .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: \* عزمها \* ، صوابه في ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ وَمَاسِمُهُ شَيْخُصُ ﴾ وأثبت ما في ب.

<sup>(</sup>٤) التكملة من ب

<sup>(</sup>ه) ب: « تصول ، ٠

وإذا عزم تحرّك أو سكن وهدأ (١) بالجوارح [ دون القلب . وكما أن الجوارح (٢) ] لا تعرف قَصْد النّفس ولا تروّى في الأمور ، ولم يُغرِجها ذاك من الطّاعة للمَزْم ، فكذلك المامّة لا تعرف قَصْد القادة (٣) ولا تدبير الخاصّة ، ولا تروّى معها ؛ وليس يخرجها ذلك مِن طاعة عَزمها ، وما أبرمَت من تدبيرها .

والجوارح والتوامُّ وإن كانت مسخَّرةً ومدبَّرة فقد تمتنع لعلل تدخلها ، وأمور تصرفها ، وأسباب تنقضها (٤) ، كاليد يَمرِض لها الفالج ، واللسان يعتريه الخَرَس ، فلا تقدر النّفسُ على تسديدها وتقويمهما ، ولو اشتدًّ عزمُها وحَسُن تأتيها ورفقُها . وكذلك العامَّةُ عند نفورها وتهييجها (٥) وغلبة الهوى والسُّخْف عليها ، وإنْ حَسُن تدبيرُ الخاصَّة وتعهد السَّاسة . . . فير أنَّ معصية الجارحة أيسر ضرراً وأهون أمراً ، لأنَّ العامة إذا انكفت (١) غير أنَّ معصية الجارحة أيسر ضرراً وأهون أمراً ، لأنَّ العامة إذا انكفت (١) بلخاصة وتنكرت للقادة ، وتشزَّنتُ على الرَّاضة (٢) كان البَوار الذي لا حيلة له ، والفناء الذي لا بقاء معه .

وصلاحُ الدُّنيا وتمام النِّممة ، في تدبير الخاصَّة وطاعة العامَّة ، كما أن كال المنفعة وتمام دَرَكُ الحَاجة (٨) بصواب قَصْد النَّفس وطاعة الجارحة ، ١٥

<sup>(</sup>١) في النسختين : ﴿ وَهُمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) التكملة من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ العادةِ ﴾ وب ﴿ العامةِ ﴾ والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) في النسختين : « ينقصها » .

<sup>( · )</sup> أ : « ثبورها وتهيجها » ·

<sup>(</sup>٦) كذا في النسختين ، لعلها و نكثت ، .

<sup>(</sup>٧) الراضة : جمع رائض . تشزنت : تصعبت . والكلمة مهملة في الأصل . وفي ب « تشربت » تحريف .

<sup>(</sup> ٨ ) في الأصل : « الخاصة ، صوابه في ب.

لأن النفس لو أدرك كل أبنية ، وأوفت على كل غاية ، وفتحت كل مستغلِق ، واستثارت كل دَفين ، ثم لم أيطِعها اللسّان بحسن العبارة ، واليد بحسن الكتابة ، كان وجود ذلك المستنبط – وإن جل قدرُه وعَظُم خطره – [ وعدمُه (١) ] سواء .

والجارحة . وإنمّا المامّة جُنة للدّفع ، وسلاح للقطع ، وكذلك القلب والجارحة . وإنمّا المامّة جُنة للدّفع ، وسلاح للقطع ، وكالتّرس للرّامى ، والفأس للنّجار . وليس مضيُّ (٢) سيف صارم بكف امري صارم بأمضى من شجاع أطاع أميره وقلد إمامه! وما كلّب أشلاه ربّه وأحممه كلاّبه ، بأفرط تنزُقاً (٣) ولا أسرع تقدّماً ، ولا أشد تهوّراً ، من جندي أغراه علمه ، وصاح به قائده .

وليس في الأعمال أقل من الاختيار ، ولا في الاختيار أقل من السّواب ، فلُبابُ كلِّ عمل اختياره ، وصفوة كل اختيار صوابه ، ومع كثرة الاختيار يكثر السّواب . فأكثر النّاس اختياراً أكثرهم صواباً ، وأكثرهم أسباباً موجبة أقلّهم اختياراً ، وأقلّهم اختياراً أقلّهم صواباً . فإنْ قالوا : فقد ينبغي للموام ألا يكونوا مأمورين ولا منهيين ،

قيل لهم : أمَّا فيما يمرِفون فقد يطيعون ويَمصُون . فإنْ قالوا : فما الأمر الذي يعرفون من الأمر الذي يجهلون ؟

ولا عاصين ولا مطيمين .

٠٠ (١) التكملة من ب.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: « عضى » أي صوابه في ب .

<sup>(</sup>٣) ب: « نزقا » .

قيل: أمّا الذي يعرفون فالتنزيل المجرّد بغير (۱) تأويله ، ومُجملة الشريعة بغير تفسيرها ، وما جلّ من الخبر واستفاض ، وكثر تردادُه على الأسماع ، وكُرورُه على الأفهام . وأمّا الذي يجهلون فتأويل المُنزَل ، وتفسير المجمل ، وغامض السّنن التي حملتها (۲) الخواص عن الخواص من حملة الأثر ، وطُلاّب الخبر ، مما يتكلّف معرفتُه ويتتبع في مواضعه ، ولا يَهجُم على طالبه (۳) ولا يقهر سمع القاعد عنه .

والخبر ، خبران : خبر للخاصة فيه فضل على المامّة ، كالصّلوات الخمس ، وصوم رمضان ، وغُسل الجنابة ، وفي المائتين خمسة (١٠) . وخبر تفضُل فيه الخاصة المامة ، وهو كما سنَّ الرَّسول في الحلال والحرام ، وأبواب القضاد المامة ، والطلّلة ، والمناسك ، والبُيوع ، والأشربة ، داكفّارات وأشباه ذلك .

وبابُ آخر يجهله العوامُّ ويخبطِ فيه اكمشُو ، ولا تشمر بهَجزها (٢) و [ لا ] موضع دَامُها (٧) . ومتى جرى سببُه أو ظهر شيء منه تسنَّمَتُ أعلاه ، وركبَتْ حَوْمته (٨)؛ كالـكلام في القَدَر والتَّشبيه ، والوعد والوعيد ،

10

4.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بعد ، صوابه في ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « جهلتها » ، صوابه في ب.

<sup>(</sup>٣) أي يسهل فهمه . ب « يعجم » تحريف .

<sup>(</sup>٤) يشر إلى الزكاة .

<sup>(</sup>ه) هذا ما في ب . وفي الأصل : « الفضل » .

<sup>(</sup>٦) ب: ١ بسرها ، .

<sup>(</sup>٧) التكملة السالفة من ب ودائها هي في الأصل : « ذائها » وفي ب « دأبها » والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup> ٨ ) في الأصل: «حرمة» ووجهه من ب .

لأنهًا قد تحجم (١) [عن] دعوى الفُتيا، ولا تنهافت فيها، [ولا] تتسكّع فيما لايعرف منها (١) ولا تستوحشُ من الكلام في [التعديل والتجوير، ولا تفرغ من الكلام في (١) الاختيار والطّباع، ومجيء الأخبار (١) وكلّ ما جرى سببُه من دقيق الـكلام وجليلِه في الله وفي غيره.

ولو برز<sup>(۵)</sup> عالم على جادة منهج وقارعة طريق ، فنازع في النَّحو واحتج في المنتوب والحساب ، والطب واحتج في العروض ، وخاص في الفُتيا ، وذ كر النَّجوم والحساب ، والطب والهندسة ، وأبواب الصِّناعات ، لم يَمرِض له ولم 'يفاتحه إلا أهل هذه الطبقات .

ولو نطّق بحرفٍ في القدر حبَّى يذكر المِلْم والمشيئة (٢) ، والاستطاعة الله علية الله علية الله الكُفر وقدَّره ؟ أو لم يخلُقه ولم يقدِّره لم يتبق حَمَّال أغير (٢) ولا يطاف (٨) غَثُ ، ولا خامل غُفل ، ولا غبى كَمَام ، ولا جاهل سفيه ، إلا وقف عليه ولاحَاه ، وصَوَّبه وخطاه ؛ ثمَّ لم يرض حتى يتولى من أرضاه ، ويكفر من يخالف هواه . فإن جاراه مُعِق ، أو أغلظ له واعظ ، واتمَّق أن يكون بحضرته أشكالُه ، استَمْوى المثالة (٩) أمثالة (٩) فأشعاوها فتنة ، وأضرموها ناراً .

<sup>(</sup>١) ب: « عجزت ، والتكالة التالية من ب .

<sup>(</sup>٢) التسكم: أن يمشى متعسفا لغير وجهة . ب: « ولا تتسم » .

<sup>(</sup>٣) التكملة من ب

<sup>(</sup>٤) ب: « الآثار » .

٢٠ (٥) في الأصل: « ولم رد » ، صوابه من ب .

<sup>(</sup>٦) هذا ما في ت . وفي الأصل : « التشبيه ، .

<sup>(</sup>٧) الأغثر • الأحق الجاهل •

<sup>(</sup>٨) كذا في ب ، والحرف الأول مهمل في الأصل.

<sup>(</sup>٩) استعواهم: نعق بهم إلى الفتنة .

فليس لمن كانت هذه صفّته أن يتَحَيَّر مع الخاصّة . مع أنّه لو حَسُفَتْ نيَّتُه لم تحتمل فطرتُه معرفة الفُصول وعميز الأمور ·

فإن قالوا: ولملهم لايمرفون الله ورسوله كالايمرفون عَدْله من جوره، وتَشبيهه بخلقه من نَفْى ذلك عنه، وكما لايمرفون [ القرآن و (١) ] تفسير (٢) مجمله، وتأويل منزله.

قيل لهم : إنَّ قلوب البالذين مسخَّرَةٌ لمرفة ربِّ العالمين ، ومحولةٌ على تصديق المرسكين ، بالتنبيه على [مواضع (١)] الأدِلَّة ، وقصْر النَّفوس على الروية ، ومنعها [عن (١)] الجَولان والتصرُّف ، وكلِّ ماربَث عن التفكير (٣) ، وشفل عن التَّحصيل ، من وسوسة أو بزاع شهوة ؛ لأنَّ الإنسان مالم يكن معتوهًا أوطفلًا فمحجوجٌ على ألسنة المرسلين عند جميع السلمين ، ولا يكون محجوجاً حيَّى يكون عالماً بما أمر به ، عارفاً بما السلمين ، ولا يكون محجوجاً حيَّى يكون عالماً بما أمر به ، عارفاً بما رضاه ، ثمَّ ركب السُّخط أو أنّى الرِّضا ، لم يكن ذلك منه إلا على الانقاق . وإنما الاستحقاق مع القصد ، والله يتعالى أن يعاقب من لم يُرد خلافه ولم يعرف رضاه ، أو يَحْمَدَ من لم يعتمد رضاه ولم يقصد إليه . • المُخلفة ولم يعرف رضاه ، أو يَحْمَدَ من لم يعتمد رضاه ولم يقصد إليه . • الأله يكن الله له ليعدل صنعته ويسوِّى أداته (٤) ، ويفرق بينه وبين

المنقوص في بنيته وتركيبه ، إلَّا ليفرق بين حاله وحال الطُّفل والمعتوه .

<sup>(</sup>١) التكملة من ب.

<sup>(</sup>٢) هذا ما في ب . وفي الأصل د نفلس ، .

<sup>(</sup>٣) ربثه عن الهيء : حبسه وصرفه في النسختين : « على التفكير » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) ب: «آدابه » تحريفه .

وليس للمعرفة وجه إلا لتبصيره () وتخييره ، ولولا ذاك لم يكن للذى خُصَّ به من الإبانة ، وتعديل الصَّنعة ، وإحكام البنية (٢) معنى . والله يتعالى عن فعل مالا معنى له .

وفي قول الله : « وما خَلَقْتُ الجِنَّ والإِنْس إَلَا لَيَعبُدُونَ » دليــلْ ما قلنا .

وليس لأحد أن <sup>ال</sup>يخرِجَ بعض الجن والإنس من أن يكون خُلِق للمبادة إلا بحجّة . ولا حجّة إلا في عقل ، أو كتاب ، أو خبر .

فإن قالوا: فإن كان الله إنّما أبانهم بالتعديل والتّسوية للمبادة والاختيار مع الأمة فحكمهم (٢) حكم المسلمين المتعبدين . وإنّما الإمام المسلمين والمتعبدين .

قلنا: إنّما يلزم النّاس الأمر فيما عرفُوا سبيله ، وليس للموامّ خاصةً ممرفة ابسبيل إقامة الأنمة فيلزمها (٤) أمر ، أو يجرى عليها نهى .

والمامّة وإن كانت تعرف تجرّل الدين بقدر ما مَعها من العقول فإنّه لم يبلغ من قُونة عُقولها وكثرة خواطرها أن ترتفع إلى معرفة العلماء ، من ضَعف عقولها أن تنحط الى طبقة المجانين والأطفال .

وأقدار طبائع العوامّ والخواصّ ليست مجهولة وننحتاج إلى الإخبار عنها بأكثرَ من التنبيه عليها ، لأنكم تعلمون أن طبائع الرُّسل فوق طبائع

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وليس المعرقه وجه إلا لسعنده » صوابه في ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « وتحكيم البنية ، صوابه في ب.

۲۰ (۳) في النسختين: « وحكمهم » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « الأمة فليلزمها » ، صوابه في ب .

الخلفاء ، وطبائع الخلفاء فوق طبائع الوزراء ، وكذلك النَّاسُ على منازلهم من الفَضْل ، وطبقاتهم من التركيب في البُخل والسَّخاء ، والبُلْدة والذَّكاء ، والفَدر والوفاء ، والجَـبْن (٢) والنَّجدة ، والجزّع [ والصبر (٣) ] والطّيش والحيم ، والحيم والتّيه ، والحيفظ والنّسيان ، والعيّ والبيان .

ولوكانت المامّة تعرف من الدِّين والدُّنيا ما تعرف الخاصّة كانت المامّة ولوكانت المامّة ، وذهب التَّفاضل في المعرفة ، والتَّباين في البنية . ولو لم يُخالف بين طبائعهم لسقط الامتحان وبطل الاختبار ، ولم يكن (٤) في الأرض اختيار . وإنما خولف بينهم في الغريزة ليصبر صابر ، ويشكر شاكر ، وليتَّفقوا على الطَّاعة . ولذلك كان الاختلاف هو سبب الائتلاف (٥).

ويقال لهم عند ذلك : إنّ م قد أكثرتم في أمم الموام ، وخلطتم الله في الحكم عليهم ، فرّة تزعمون أنّا نكذب عليهم حين نزعم أنهم غير محجوجين ، لأنهم بزعكم لا يَفْصِلون بين الأمور ، ولا يَفْرقون بين الكاذب المحتال وبين الصّادق المحق . وجعلتم الدّليل على ذلك أنّكم اعترضتموهم بزعمكم فسألتموهم عن الدّليل والحجّة ، والفرق والعِلّة ، فلم اعترضتموهم بزعمكم فسألتموهم عن الدّليل والحجّة ، والفرق والعِلّة ، فلم تجدوهم يشعرون بما لام فيها ولا يمرفون بابها ، وكيف الكلامُ فيها . ١٥

4

<sup>(</sup>١) البلدة ، يفتح الباء وضمها ، والبلادة أيضا : ضد النفاذ والذكاء والمضاء في الأمور . ب : « البلادة » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « والحبر » مع الإهال ، صوابه في ب .

<sup>(</sup>٣) التكملة من ب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « ولو لم يكن » ، صوابة في ب .

<sup>(</sup>٥) إلى هنا ينتهي هذا الاختيار الأخير في نسخة (ب) . وتنفرد نسختنا هذه بالنص -

<sup>(</sup>٦) في الأصل: هليا ، .

<sup>(</sup> ١٧ - العمانية )

وإنّا معشر أصحاب المعرفة قد تعمّدنا الكذب عليهم ، حين زعمنا أنهم يعرفون ذلك ، ويفر ُقون بين معانيه . ومر َّةً تزعمون أنهم يعرفون ما يعرفه الخواصُّ والعلماء ، ويعلمون ما يعلمه المتكلمون والفقهاء ، من إقامة الأعمة وعقد الخلافة . فر َّةً تخرجونهم من جميع المعرفة ، ومر َّةً تجعلونهم في غاية المعرفة وأعدلُ الأمور في ذلك وأقسطها أن تزعموا أنهم يعرفون مجل الشرائع الظاهرة الجليّة (۱) ، ومجل السّنن الواضحة المستفيضة ، ويجهلون تفسير مجملها وتأويل مُنزَّهُ ما ، وكل منصوص لم (۲) يظهر كظهور الحيج ، ولم يشهر كشهرة (۱) صوم رمضان ، وعُسل الجنابة ، وتحريم الخمر والخنزير والميتة والدم .

ولكن دَعُونا جانباً ، واضر بوا عَمَّا نقولُ صَفْحا ، وقر بُوا جميع القولَين التعاون عليهما ، فأيُهما كان أثبت على الامتحان ، وأنفَى للقذَى ، وأحسن مَفْزًى ، وأجدً على الأيّام ، وأصحَ على التقليب ، دِنَّا به ، وحامَينا عليه ، وتقربنا به ، وآثرناه على ما سواه .

على أنَّا لا نستملى حَقَّ ذلك وصدقه إلاَّ منكم ، ولا نحتج عليكم إلاَّ بما تقرُّون به على أنفسكم ·

ا خبر ونا عن الموام : هل يخلو أمرُهم من أن يكونوا محجوجين أو غير محجوجين ؟ فإن كانوا غير محجوجين فقد دخلوا في أكثر ممّا عابوا . وإن كانوا محجوجين فهل تخلو الحجة الذي بها قطع الرَّسولُ عُذرَهم من ضربين : إمَّا أن تـكون المرفة بصدق الرسول وفصل ما بينه وبين

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ الجليلة ﴾ •

۲۰ (۲) في الأصل: « ولم » .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: « كشهور » .

المتنبى كما نقول . وإمّا أن تـكون الحجّة في الدّليــل على المرفة ، وليست بالمرفة .

فإنْ زعموا أنّ الحجة هي المرفةُ فقد وافقوا وأصابوا . وإن زعموا أنها الدّ ليلُ على المرفة فليخبرونا عن ذلك الدّ ليل ما هو ؟

فإن قالوا: هو كلام الذِّئب (١) وحنين المُود (٢)، وإظلال النهامة (٣)، وقصَّة الميضأة (٤)، وخدّ الشَّعراء عن تأليف القرآن، والبشارات برسالته في الكتب.

قلنا : قد صدَقتم فيما ذكرتم من هـذه الآيات والأعاجيب ، ولكن

(۱) هو ذئب أهبان بن أوس الصحابي • قالوا : كله الذئب وبشره بالرسول • انظر حواشي الحيوال ٣ : ١٣ • •

(۲) انظر لحنين الجذع سيرة ابن سيد الناس ۱: ۲۳۹ . ۲٤۱ . وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى في أصل أسطوانة جذع في مسجده ، ثم تحول إلى أصل أخرى ، فحنت إليه الأولى ومالت نحوه ، حتى رجع إليجا فاحتضنها وسكنت .

وفى حديث آخر أنه كان يصلى إلى جذع فى مسجده فلما عمل له المنبر صعد إليه ، فحن الجذع إليه ، أى نزع واشتاق · انظر اللسان ( حنن ) .

10

(٣) كان ذلك فيما يروون في رحلة إلى الشام . السيرة ١٢٠ جوتنجن ٠

(٤) الميضاَة : الإناء يتوضأ منه · وهو إشارة إلى ماورد من أنه صلى الله عليه وسلم أتى بقدح فيه ماء فوضع أصابعه فى القدح فلم يسم ، فوضع أربعة منها وقال: هلموا . فتوضؤوا أجمين وهم من السبعين إلى الثمانين . سيرة ابن سيد الناس ٢ : ٢٨٨ .

(٥) الحد: الشق. في الأصل: « وخد البشرة » تحريف ، وفي سيرة ابن سيد الناس ٢٠ ٢ : ٢٨٦ : « ونام فجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه فلما استيقظ ذكرت له فقال: هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على فأذن لها » .

(٦) هو ذراع الشاة التي أهدتُها إليه زينب بنت الحارث ، اصمأة سلام بن مشكم · وكانت أكثرت له من السم في الدراع فتناول الذراع فلاك منها مضفة فلم يسفها ثم قال : « إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم » . السيرة ٧٦٤ – ٧٦٠ • [ لا ] تخلو عقولُ الموام من أن تكون قد عرفَتْ هذا كلَّه وأقرَّتْ به ، أو لم تعرفه ولم تقرَّ به ، ولم تُتودَع العلمَ بصحَّة مجيئه .

فإن زعموا أنها لم تمرف ذلك ولم تُقُرِر به ، قيل لهم : فمن أين زعم أن الحجة لهم قاطعة ، والفريضة لهم لازمة ، ولم يمرفوا الحق ولا الدَّليلَ عليه .

وإذا كانت المعرفة لا تُستطاع إلاَّ بالدَّليل ، والدَّليل معدوم ، والتَّكليف لازم ، فقد كُلُفوا ما لا يستطاع ، ولم يَضِع الكلام بيننا وبين الجبرية . وإنْ كان الله قد قرَّر(۱) عقولهم بالآيات ، وعرَّ فهم صدقها وصحة بحينها ، فإعنَّا الفرق بيننا وبينهم أننَّا نزعم أنَّ العاقل إذا كان قد جرَّب بعض فإعنَّا الفرق بيننا وبينهم أننَّا نزعم أنَّ العاقل إذا كان قد جرَّب بعض التجربة أنه لا يمتنع من تصديق مَن أحيا الموتى ، وأبرأ الأكمه ، وفلَق البحر ، وأنطق السباع . وأنتم تزعمون أنَّه يمتنع ، وبجوز أن يمتقد أنَّه أكذبُ العالمين وأبطل البُطلين ، مع ما أراه (۱) من عظيم البرهان وعجيب الآيات . ولملَّ قومَ موسى كلما زادهم موسى آيةً وأردفها بعدلامة ، ازدادوا جهلاً بصدقه (۱) ، واستبصاراً في تكذيبه .

10 وكيف يستطيع ذلك من صحتّ فطرته ، وقد جرَّب من أمور الدُّنيا بمضَ التَّجربة ، وعرفَ ما يحدُث في العادة وغير العادة .

وإن كانت المامّة قد قُرِّرت بأعلام الأنبياء ، وعرفت الآيات كما زعمم ، فقد كان ينبغى لنا إذا سألناهم عن صدقها وصحة مجيئها وإن لم نفصل بينها وبين حِبلَّة البطل، أن يخبرونا عنها وينزلُّوا لنا أمرها . فما بالنا

۲۰ فى الأصل: « قدر » . وانظر س ۲٦١ س ٦٠

<sup>(</sup>٢) أي ما أراه إياه عي الموتى ومبرى الأكمه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فصدقه ، ٠

إذا سألناهم لم نرَهُم يمرفونها ، ولا يحصِّلون مجيُّها ، ولا يخبرونا عن صدقها .

فإن كان لكم أن تقضوا على المامّة بالجهل بين النبيّ والمتنبى ، لأنهم لم تروهم يحسنون الفرُوق ، ويَفْصلون بين الأمور ، فقد ينبغى لنا أيضاً أن نقضى عليهم بالجهل ، وأنهم لم يَعرفوا الدّلالة ، ولم يقرّروا(١) بشيء من الآيات والأعاجيب .

فإذا كان القوم عندكم محجوجين قد قُرِّروا وعرَفوا ، ونحن لا نجد عندهم على المساءلة من ذلك شيئاً ، وجاز لكم أن تزعموا ما زعتم ، فلم لا يجوز لنا أن نزعم أنهم [كانوا] عارفين وإن لم نجد ذلك عندهم على المساءلة .

ولولا أنى قد ذكرت هذا الباب مفسَّراً فى «كتابِ المعرفة » لأخبرت من أَىِّ وجهةٍ جاز أن يكون بعضُ المارفين لا يخبر عن كلِّ ما فى نفسه ومن أين امتنع ذلك عليه .

فإن قالوا: قد فهمنا قولَكم في العامّة فما تقولون في الخاصّة ؟ فهل كلَّفها الله ذلك أم لم يكلِّفها كما لم يكلِّف العامّة ؟ وفي ذلك سقوطُ السَّمَة عن الجميع .

قلنا : بل نقول : إن على الناس إقامة الإمام ، نريد الخاصّة . ولا نقول أيضاً إنَّ على الخاصَّة إقامة الإمام إلاّ على الإمكان .

فإن قالوا : وما سبب عَجْز الخاصّة وإمكانها ؟

قلنا : من ذلك أن تكون العامَّة عليها مع جُنْد الباغي (٢) المتغلِّب .

4.

<sup>(</sup>١) في الأصل : « لم يمروا » . قرره بالشيء : حمله على الإقرار به والاعتراف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الساعي » : وانظر ما سيأتي س ٢٦٤ س ٣ .

فإن قالوا : فهل يلزمها فرض الإقامة إذا كانت العامّة كافّة عن العون عليها .

قلنا : قد يلزمها في ذلك ولا إيلزمها في أخرى . وإن قالوا : فني أيَّة الحالين يلزمها ؟

ع قلنا: إذا كان المستحقُّ للإمامة والمستوجب للخلافة معروفَ الموضع، مكشوفَ الأمر، وكانت التَّقية عنها زائلة .

فإن قالوا: وكيف لا تـكون التَّقية عنها زائلةً ، وهي على حالٍ أكثر عدداً من جند المتغلب والباغي ، والعامَّة كافَّة ممسكة لا لها ولا عليها . قلنا: إنّه ليس في حال أكثر عدداً . فإذا كانوا أكثر عدداً . وكانت التَّقية زائلة ، فعليهم إقامته .

فإن قالوا: فلم جملتم لهم التَّقية، وأسقطتم عنهم الفرض في الحال التي هم فيها أكثر عدداً ؟

قلنا: لأسباب، منها أنَّ العدوَّ إذا كان مُعدًّا، ذا سلاح وعتاد وكُراع، وكانوا على هيئة وأمرُهُم جميع ، فقليل عبتمع أكثر من الصَّرا(١) مع أنَّ معهم أنفذَ السِّلاحَين ، وأوفر العتادين : الضَّرا(١) والدُّربة ، وحُسن التَّدبير والمعرفة ، بطُول المارسة وكثرة الحاجة .

ومنها أنَّ الخاصَّة وإن عَرَفت موضع المستحِق ، وظَهرَ لها المستوجب ، وكانوا أكثر جِماحاً ، فكلُّ واحد منهم على ثقة من تحلُ صاحِبه به (٣) وخذلانه له . ولابدً ، مادامت التَّقية ، من التَّواكل والتَّخاذل ، وإن

٠٠ (١) ضرى بالشيء ضرا: لهج به وصار عادة له .

<sup>(</sup>٢) النشر: المتفرق. (٣) المحل والمحاله: المحكر والحكيد.

اتَّفَق رأَىُ الجميع في المُعَيَّب على النَّصرة . وليس يُنتفع باتَفَاق أهوائهم مالم يتشاعروا (١) .

فإنْ قالوا : إن كان الأمرُ كما تصفون وجَبَ أَلاَ يقيموا إماماً أبداً ؟ لأنهم كما لاينفكُون من التَّقية ، كذلك لاينفكُون من التَّخاذل .

قلنا: ليس الأوركما تقولون ، لأنَّ تقية بعض الخاصة لبعض قد ترول بأسباب كثيرة: منها أن تسوه سيرة المتسلّط الباغي فيهم ويفحش جوره ، ويكثر تعضيله (٢) واستثناره وقهره ، حتى يكون ذلك إحراجاً لهم (٢) وسبباً للكلام والشّكاية والتلاقي ، لأنهم قد مُعُوا بالإحراج معا ليكون كلُّ واحد من الحُرجين يتَّكل على رأى صاحبه ، لعلمه بالذي لقي من المكروه الذي هو فيه ، من توران النفس وتهييج الطبّيعة . فلا برال بهم ذلك حسَّى يتفقوا في الظاهر كاتفاقهم في الباطن ، إذ كان تزال بهم ذلك حسَّى يتفقوا في الظاهر كاتفاقهم في الباطن ، إذ كان تزداد النفوس حمية وغضباً وبصيرة ، فإذا تباثوا وتكاشفوا وشاع ذلك من شأنهم ، وشُهر من أمرهم ، علموا أنَّ ذلك قد ظهر لعدو هم ، والمتسلّط عليهم ، فإذا علموا ذلك علموا أنَّ ذلك قد ظهر لعدو هم ، والمناصبة ، فإذا علموا ذلك علم يجدوا بدًّا من بذل المال ، ونشبُوا في المناصبة ، فإذا علموا ذلك لم يجدوا بدًّا من بذل المال ، وإعطاء الجهد ، وإنما هي أسباب ترامي ، وعلل تداعي ، وأمور تهيج أموراً ، وأسباب توجب أفعالا ، فعند ذلك تمكن الشّدَة ، ويجب الفرض .

 <sup>(</sup>١) في أساس البلاغة مادة (شمر): « وتقول: بينهما معاشرة ومشاعرة » .

<sup>(</sup>٢) التمضيل: أن يضيقعليه ويحول بينه وبين مايريد · وفي الأصل « تعطيله » ، تحريف. ب

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « إخراجا لهم » .

ومدار الأمر على الإمكان ، فمتى بطل بطل الفرض ، ومتى وُ ِجد وُ ِجد الفرض ·

وربَّمَا كان سببُ تكاشفهم ما يمرفون من ضَمف جُند الباغي عليهم ، والمستبدِّ عليهم بأمرهم (١).

ولضعفهم أسباب : فربَّما كان لاختلاف يقع بينهم ، وربما كان لعدو يدهمهم وينازعهم مُلكَهم ، وربَّما كان للخَلَل (٢) يدخل عليهم ، والرِّقَة تصيبهم ، من موت أعلامهم ، أو قتل ِ قُوَّادهم ، وربَّما كان لضعف رأى مدبرِّهم وسياسة سائسهم (٣) ، أو موت قيمهم .

فهذا وأشباهه تقكاشف النّاس، وتظهر على ألسنتهم ضمائرُهم، وتبدو أسرارهم، ونفوسهم من قبل ذلك حنقة عليهم، متديّنة بخلعهم والاستبدال بهم ، وإنمّا أمسكت عن الإنكار وأظهرت التّسليم ريثها تجد فرصة وترى خَلّة، ويستجمع الأمرُ، وتزولُ التّقيّة. مع أنّا نعلم أنّ العامّة أسخف أحلاماً وأخف حركة، وأشد طيشاً، أن تؤثر الكف والمؤلة والتّسليم والمجانبة، عند حرب الهمقين والمتسلّطين. ولو كانت تطيق ذلك ويجوز عليها والمجانبة، عند حرب الهمقين والمتسلّطين. ولو كانت تطيق ذلك ويجوز عليها ما كانت العامّة بعامّة ، ولكانت العامّة خاصّة ، ولكناً أجَبْنا على قدر عجرى المسألة .

وإنما البليَّة العظمى والدَّاهية الكبرى ، أن تنهاز العامَّة حتى يصير بعضُها مع الخاصَّة ، وبعضُها مع البُغاة والظَّلَمة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أصرهم »

<sup>·</sup> ٢ (٢) في الأصل: « وإنما كان للحل » ، تمريف .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وصا » .

والجملة أنهم متى أقرنوا لمدوِّهم (١) وأمكنهم منعهم ، والرجلُ المستحقُّ ظاهر لهم معروف عندهم ، فعليهم إقامتُه والدَّفع عنه .

فإن قالوا : ومَن لهم بمعرفة الرَّجل الذي لا بَعْده (٢) ؟

قيل: إنّه ليس على الناس أن يصنعوا المعرفة ، وإنما عليهم إذا عَرَفُوه واستطاعوا إقامتَه أن يُقيموه · ولابدَّ للنّاس أن يَقوم (") فيهم – إذْ فُرِض ه ذلك عليهم – رجلُ يصلحُ لجباية خَرَاجهم ، وإقامة صلاتهم ، وسدِّ ثغورهم وتنفيذ أحكامهم .

فإن قالوا: فكيف تمرفون فضلَه ولم تقابلوا بينه وبين غيره ، وأهل الفضل كثير ، والفضل ممنون (٤) مستفيض ؟

قيل: كما بان عند المعتزلة عمرو بن عُبيد ، وكما بان الحسن بن حَي (٥) عند الرَّيديّة من بينهم ، عند الرَّيديّة من بينها ، وكما بان مرداس بن أَدَيَّة عند جميع الخوارج من بينهم ، وكما علمتم من حال غَيلان بدمشق ، وحال عبد الله بن المبارك بخراسان . وليس أنَّ المعتزلة اجتمعت من أقطار الأرض فقالت نعم جميعها (٦) ، ولا وضعت فيه شُورَى ، ولا تساوَى (٧) منهم نفر فاحتاجوا إلى القُرعة . ولكن الرّيديّة في الحسن بن حَي ، والخوارج في مرداس بن أَدَيَّة . ولكن الحرية

<sup>(</sup>١) أقرن للشيء: أطاقه وقدر عليه

<sup>(</sup>٢) الكلمة وبهملة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يقول » .

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأصل · ولعلها « منجنون » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ وجيمها ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « تساود » .

الأمور تَرِدُ على القلوب ، وتهجُم على العقول على طول الأيام ، [ إمَّا ] بالخبر الذي يَشْلج الصَّدور الذي يَشْلج الصَّدور ويَضطرُ العقول .

وقد علمنا نحن على حداثة أسناننا وتقادُم النَّاس قبلَنا ، أنَّ جالينوس قد كان باثناً في طبه ، وأنَّ الأرسطاطاليس كان البائنَ في المنطق .

وكذلك علمنا أنَّ قيس بن زهير كان داهية قيس في الجاهليّة ، وأنَّ الحارث بن ظالم كان فاتكها ، وأنَّ هَرِم بنَ سنانٍ كان جوادَها ، وأنَّ عام النابغة كان شاعرها ، وأن الحارث بن كَلَدَة كان أطبّها ، وأنَّ عام ابن الطفيل كان أفرسَها . ولم نَضَعْ قطُّ في هذا شُورى ، ولا وضَمَه من ابن الطفيل كان أفرسَها . ولم نَضَعْ قطُّ في هذا شُورى ، ولا وضَمَه من ابن الطفيل كان أفرسَها . ولم نَضَعْ قطُّ في هذا شُورى ، ولا وضَمَه من ابن الطفيل كان أفرسَها . ولم نَضَعْ قطُّ في هذا شُورى ، ولا وضَمَه من ابن الطفيل كان أفرسَها . ولا استجمعت قيسُ فقابلت ببن خصال هؤلاء (٢) وبين جميع قيس ، لتمرف الفضيلة بالموازنة (٣) والمقابلة ، ولا احتاجوا في ذلك إلى الإقراع والمساهمة .

وإذا كناً مع تقادم الأخبار نمرف البائن في كل عصر ، والمقدام في كل أمر ، فعلى شبيه ما وصفنا (١) يمرف الناس فضيلة المستوجب . 10 والخير لا يستطاع كتمانه ، والشّر لا بداً من ظهوره .

واعلمْ أنّه لا يمكن أن يكون رجلُ أعلمَ النَّاس بالدّين والدُّ نيـــا ثم لا يُسمع به ، لأنّه لا يصير كذلك إلاّ بالاختلاف إلى العلماء ، وبطول

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فأما الميان » .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: « خصالمب لا » .

٠٠ (٣) في الأصل: « المواريه » بدون باء وبالإمال .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ هَا وَصَفْنًا ﴾ •

مجاثاة (١) الفقهاء ، وكثرة دَرْس كتب الله وكتب النَّاس ، ومنازعة الخصم ومقاولة الأكْفاء. وهذا كلُّه مما يُظهر أُمرَه ، وَيَشهر مكانَه .

ثم الذي يدخل العالم (٢) من خُيلاء العلم وعِزِّ الحق ، وسرور الظَّفَر عا أُعيا الناسَ معرفتُه عربة لا يستطيع أن يكتمه وإن اشتد عزمه ، وقلَّ رياؤه ونَفْجُه ؛ لأنَّ للمسلم سورة ، ولانفتاحه بعد استغلاقه فَرحة ، ولايفتاحه بعد استغلاقه فَرحة ، لا يضبطها بَشَريُّ وإن اشتدَّت حُنْكته ، وقويت مُنتُه ، وفضكت قوّنُه .

وإنَّك لتجد كثيرًا من المقلاء يخاطرون بأعناقهم ، لبعض العظمة يجدونها (٢) في أنفسهم على خصومهم وأكفائهم ، حتّى لا يمتنعون من إظهارها والفخر بهما ، فما ظنَّك بالعماله إذا كان بائناً بنفسه ، وكان في دولته . وتعظيم الناس مُوكّل بصاحبه كيف يستطيع كتهانه وإماتته ، ١٠ مع ما أخذ الله على العالم من حُسن الإرشاد واحتمال المؤونَة ، واستنقاذ مع ما أخذ الله على العالم من حُسن الإرشاد واحتمال المؤونَة ، واستنقاذ النَّاس من الجهالة . ومن القيام بحقّ العلم تعليم الجاهل . فهذا كلَّه ينني عن القاء الكلّ للكلّ الحكل المكل .

ولو أشكل أمرُه ولم يَـبِنْ من أمثاله، وهو للنـاس أصلحُ من غيره، فقد أمكن البأس<sup>(٤)</sup>؛ إذْ لوكان ظاهرًا لهم إقامته لنبه الله على مواضع فَضْله، ولأذْ كر النّاس ما سقط عنهم من تدبيره، ولبعث الهمم على حُبه وطلب محاسنه.

<sup>(</sup>١) مهملة في الأصل. جاثاه: جعل ركبته إلى ركبته.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « العلما » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وبجدونها » .

<sup>(</sup>٤) البأس: الشدة • في الأصل: « وقد أمكن الناس أن لو كان ظاهرا » . وانظر ماسياتي ص ٢٦٩ س .

وكيف يجوز أن يكون أكل النّاس خفي العلم ومغيّب العَمَل ، وهو لا يكون كذلك حبّى تكثر تجربته ويكثر صوابه ، ويشتد حلمه ، ويحسن تدبيره . ولابد من كثرة حَج وغَزُو ، وسلاة وصوم وصدقة ، ويحسن تدبيره قرآن ، وأمر بالمعروف ونهي عن المذكر ، وحدّب على الأولياء وغلظة على الأعداء . إن دام فقر ، دامت قناعته وقل إسفافه ، وإن دام غناه دام بذله وقل طُغيانه . وليس من هذا شي إلا وهو يشهر صاحبه ويظهر للناس مكانه ، ويدعو إلى محبّته وتعظيمه .

وإن زعموا أنَّه يجوز أن يكون خيرَ النَّاس أو أعلمَ الناس ، وإنْ لم يُمرَفُ بشيء مما ذكرنا ، فقد صار خيرَ الناس من لم يعمل خيراً قطُّ .

١٠ فإن قالوا: فما تقولون إن وُجِدوا عَشَرةً سواءً ؟

قلنا: قد يكون أن تجدوا عشرة متقاربين ، فإذا صاروا إلى الموازنة بان الأفضل من الأنقص . وقليلا<sup>(1)</sup> ما يكون ذلك ، كا وجدنا السِّقة الشُّورى الذين اختارهم عمر والمهاجرون والأنصار معه ، فقد كانوا في طبقة واحدة . ولكنَّ أهل الطَّبقة قد يتفاضلون بأمر بيِّن لاخفاء به ، كا فظروا فاختاروا عُمَان غير مكرهين ولا محمولين .

ولكن لا يجوز بوجه من الوجوه أن يتقّق عشرة سوالا في الحقيقة ، وعند الموازنة الصّحيحة ؟ لأنّ في اتفاق ذلك 'بطلان الإمامة . ولو جاز أن يتّفق عشرة سوالا لجاز أن يكون الرُّقباء والشهود عليهم سواء . ولو جاز أن يتتوى حالاتُهم وأفعا كلم جاز أن يقولوا ليما ينبغي أن يقولوا فيه جاز أن يقولوا ليما ينبغي أن يقولوا فيه ، ولما ينبغي لهم أن يقولوا فيه لا: « نعم » معاً .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وقليل » .

وفي هذا فسادُ الاختيار والإقراع . فإذا فَسَد الاختيار والإقراع ولم يكن الله ليفرض أمراً يكن الله ليفرض أمراً ولا يجمل إليه سبيلا ، ولم يكن الله ليكافّ الناس أمراً إلا وذلك الأمر مصلحة مصلحة مم فرض مصلحة من المم فرض عنده أن المالم سيتهيّأ فيه ويتفق عالاً ما لا يكن معه أداة الفرض ، ولا بلوغ المصلحة .

ولو جاز أن يتفق عشرة سوالا في الحقيقة وعند الموازنة في جميع الخصال ، ما كان إحياء الموتى وإبراء الأكه أعجب منه ، ولا أُخْرجَ من العادة . وإنَّما جعلَ الله ذلك لرسله فقط .

ولو جاز أن يتنَّق في المالم شيء يكون جاعلا<sup>(٢)</sup> من الرسالة جاز ١٠ ذلك في أمور كثيرة . ولو جاز ذلك اختلط الـكاذبُ بالصَّادق ، والحُجّة بالشُّبهة . وهذا مالا يجوز على الله تبارك اسمه ، وتمالي جدُّه .

ولو عَرَّ فوا موضع الإمام بمينه ثمَّ قال الشائيُّ: لا يكون إلاَّ منّا ، وقال المراقيُّ: لا يكون إلَّا منّا ، وقال الحِجازيُّ: لا يكون إلَّا منّا ، وكذلك التِّهاميّ والجَزَريّ . وكذلك إذا قال القرشيُّ: لا يكون ١٥ إلاَّ منّا ، وقال الحُسَني : لا يكون إلاَّ منّا ، وقال الحَسَني : لا يكون إلاَّ منّا ، وقال الحَسَني : لا يكون إلاَّ منّا ، وكذلك أنْ لو قال الإباضيُّ : لا يكون لا يكون إلاَّ منّا ، وكذلك الفلانيّ والفلانيّ . وكذلك أنْ لو قال الإباضيُّ : لا يكون إلاَّ منّا ، وكذلك أنْ لو قال الإباضيُّ : لا يكون إلاَّ منّا ، وكذلك القلانيّ والفلانيّ . وكذلك أنْ لو قال الإباضيُّ :

<sup>(</sup>١) انظر ما مضى في ص ٢٦٧ س ١٥٠

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

والفلاني والفلاني – لَمَا وصل أهلُ الحقِّ إلى إقامته إلاَّ بأن يكونوا في عدد الجميع وفي عَتَادهم .

والإمام يقام من ثَلاثَة أوجه: فوجه كالذي حكينا ووصفنا.

ووجه آخر مثل ما أقام المسلمون عثمان بن عفان حين اختار عمر ستّة متقاربين فاختاروا منهم رجلاً ، فلولا أنَّ الستّة كانوا بائنين عند الجميع لم يُطبقوا ذلك الإطباق ، لأنّه لم يقُل واحدُ : كان ينبغي أن يكون منا الأقباء ولا من الفقهاء والخاصة : فينا واحدُ كان ينبغي أن يكون معهم ، ولا قالوا : فيهم واحدُ كان ينبغي أن يكون معهم ، ولا قالوا : فيهم واحدُ كان ينبغي ان يكون معهم ، ولا قالوا : فيهم واحدُ كان ينبغي ان يكون معهم ، ولا قالوا : فيهم واحدُ كان ينبغي ان يكون عند عمر كانوا وائنين عند عمر كانوا بائنين عند عمر كانوا بائنين عند عمر كانوا بائنين عند الخاصة .

ووجه آخر ، وهو مثل إقامة النّاس لأبي بكر ، ليس على أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم جَمَلَ شورى كما وضَعها (٢) عمر ، ولا على جهة ما حكينا من أمم الخاصّة والعامّة بإقامة الإمام والنّص عليه ؛ لأن ذلك ما حكينا من أمم المؤونة ، وأبعد من الفَلط والفتنة . وقد وجدتم ما هو أغمضُ ممنى وأدق مسلكاً ، وأغوص مُستخرجاً ، وأفحش مأثما ، غير مفسّر ولا مَنصوص عليه ، كالمكلام في التّقديل والتّجوير ، وفصل ما بين الطّباع والاختيار ، والمكلام في التّشبيه ونفيه ، وفي مجيء الأخبار ما بين الطّباع والاختيار ، والمكلام في التّشبيه ونفيه ، وفي مجيء الأخبار وحُجَج المقول .

٢٠ ونحن لم نَرَ أحداً قطُّ أَلْحَد ولا تَزَندَقَ مِنْ قِبَل الغلط في كلام

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ممنا » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وصفها » .

الإمامة والاختلاف فيها . ومَنْ وجدناه قد ارتدَّ زِنديقاً أو دُهريًّا مِن قَبَل هذه الأبواب أكرَر من أن نُحْصى لهم عدداً ، أو نقف منهم على حدَّ .

فإذْ جاز أن يَتركنا وأشدَّ الأمرين لنكونُ نحن الذين نستنبطه ونتكلَّف معرفته ، ليكون عاجلُ سروره وريِّته (۱) وآجِل ثوابه وعظيم هجزائه ، كان الذى هو (۲) أظهرُ للعقول ، وأسهلُ على الطالب ، وأليَنُ كنفاً للواطئ ، وأقرب مأخذاً للمسترشِد ، أولى بذلك .

ولا بدَّ لهم من أن يقولوا أحد أمرين: إمَّا أن يقولوا: إنّا إذْ وجدْنا نَصْبَ الإمام والنصَّ عليه أسلَمَ لنا من الخطأ ، فالواجبُ عليها أنْ نزعم أنَّ الله قد فمَلَ ذلك ، وإن لم نجد خبراً نُضطرُ إليه ، ولا قرآنا ينصُّ ١٠ عليه ، والإمامة مختلفة في ذلك ، فإنما أوجبنا ذلك من قِبَل حُسْن الظّن عليه ، وإنْ لم يكن في القرآن آية تدلُّ على أنَّ الله لم يَنصب إماماً ، ولا في الخبر .

وإما أن تقولوا إنّ ذلك قد كان وقع منه<sup>(۲)</sup>، وإنّما عرفناه بالأخبار والآثار والكِتاب.

فإنْ كانوا إنَّما حكموا على الله بفعل ذلك لأنَّه أسلم لهم من الخطأ ؟ والبعد لهم من الغَطأ ؟ وكتاباً والبعد لهم من الفَلَط ، إلاَّ أنَّهم قد وجدوا بذلك خبراً قائماً ، وكتاباً دالاً ، فإن كان ذلك كذلك فلم أوجَبُوا على الله فِعلَ ما هو أيسر ُ

<sup>(</sup>١) الريث: البطىء · وفي الأصل « ورسه » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « كان هو الذي » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وقوع منه » .

وأظهر ، وقد وجدوا الله لم يصنع ذلك فيما هو أغمض وأشكل · كالذى وصفنا قبل هذا من الكلام فى التَّمديل والتَّجوير ، والتَّشبيه ، ومجىء الأخبار · وقد علموا مع ذلك أنَّ أكثرَ النّاس لم يُؤْتَوْا فى هَلَكَتْهم إلاَّ من قِبَل سَرَف شهواتهم ، وغلبة طبائعهم .

و وكيف لم يحكموا على الله بغير ماوجدوا من رفع مؤونتها ، و قَمْع دواعبها ، حتى لا يُلحِهِ الناس طبائمهم ، ولا تورطهم شهواتهم . وإنما يحكم بهذا وأشباهه على الله من لا علم له بالله وتدبيره ؛ لأنَّ الله نو أسقط عن الناس كلَّ ما أثقل ظهورهم ، واستبشمته نفوسُهم ، وخالف أهواءهم لسقط الامتحان ، وبطل الاختبار (۱) ، إذ لم يكن هناك حلاوة تجتنب لسقط الامتحان ، ولذيذ يؤخَر ، وكريه يقدَّم .

وإنْ ذهب السائل إلى غير هذا الوجه ، وزعم أنّه إنّما قال إن الله قد نصَّ على إمامَة على لأنَّ الخبر به جاء المجيء الذي لا يكذَّب مثله . ولولا أنَّ الخبر صحيح (٢) جاز عنده أن يكون الله يطوِّقهم النَّظر (٢) ، ولولا أنَّ الخبر صحيح لله ولا ينصُّهم (١) على شيء ولايفسِّره لهم ، كفعله فيما هو أدقُّ ويضع لهم الدَّلالة ، ولا ينصُّهم (١) على شيء ولايفسِّره لهم ، كفعله فيما هو أدقُّ وأخنى ، وأعظم إثمًا وأشدُّ خطراً .

قبل لهم: إنَّ عَالَى مَهُمْ فلسَّم بأعلَمَ بالأخبار من غيركم . ولأن كنتم مجيبين بخبرٍ قد سممناه ممكم فلم يحجنا كما حجَّ ، إنَّه لمحب . وإنْ كان الخبر قد حَجَّ جميع من خالفكم مع كثرتهم ، وأطبقُوا على كثانه وجحده وانَّفقوا عليه ، إن هذا لأعجب .

٧ (١) في الأصل: ﴿ إِنْ ﴾ •

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الصحيح » .

<sup>(</sup>٣) أي يكلفهم بالنظر .

<sup>(</sup>٤) في اللسان والقاموس : « النص : التعيين على شيء ما ٣ .

وكيف تَحُجُّون بخبر لا تستطيعون أن تقيموا حُجَّته على مَن خالفكم . فإنْ كنتم إنَّما حجَّكم سلفُكم فحُجُّوا أهل عصر كم ومَن ممكم ، كما حَجَّكم من قبلكم من أسلافكم .

وقد نفضنا القرآن من أوَّله إلى آخره فلم نجد فيه آية (١) تنصُّ على إمامة ، ولا أنها إذْ لم تنصُّ كانت دالة عند النَّظر والتفكير ، ولا أنها ه إذ لم تُدلَّ بالنَّظر والتفكير وكان ظاهر لفظها غير ذلك على ما قلتم كان أصحابُ التَّأويل والتَّفسير مطبقين على أنَّ الله أراد بها إمامة فلان .

فهـذا بابُ لا تقدرون مِنْ قِبَله على حُجّة ، وليس لكم فى باب الخبر والإجماع متملَّقُ ولا سبب ، مع قول الأنصار : مِنّا أمير ومنكم أمير . وقول الماجرين : بل مِنّا الأمراء ومنكم الوزراء .

ثم وجد الم بكر وهو متكلم قريش وصاحب أم الهاجرين ، والمنازع عنهم يوم السّقيفة ، يقول للناس بعد سُكون الأنصار وارتداعهم : بايمُوا أيّ هذين شئم - يعني عمر وأبا عبيدة - فلم نجد ه ادّعاها لنفسه ، ولا أبّى أن تكون لفيره . ولم يقل إنسان من الأنصار ولا من المهاجرين ، ولا من أفناء الناس (٢) : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان جعلها لفلان وحص عليه النه الله عليه قد كان عليه النهي الله عليه قد كان فائل إن النبي الله عليه قد كان قال قولاً يوم كذا وكذا يدل على أنها لفلان ، ولم ينطق عليه قد كان قال قولاً يوم كذا وكذا يدل على أنها لفلان ، ولم ينطق بذلك أحد بعد تلك الأيام كما لم ينطق أحد فيها (١٠) .

4.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ أَنَّهُ ﴾

<sup>(</sup>٢) أفناء الناس: أخلاطهم -

<sup>(</sup>٣) في الأصل: د النصر ، .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « منها » .

<sup>(</sup> ۱۸ - المؤانية )

ثم وجدنا أبا بكر حين أراد أن يجملها إلى عر من بعده كيف يمشى اليه رجال المهاجرين وعلْية السَّابقين ، ليصرفها إلى من هو ألبن جانباً وأخفض جَناحاً ، وأقل هيه ، ويقولون: ياخليفة رسول الله ، إن الحاجة للأرمل والأرملة ، والضَّميف والضَّميفة ، وعمر رجل مهيب في صدور الناس والله ما زيد صرفها عنه ألا يكون سبق إلى كل يوم خير! قال أبو بكر: أبر تي تهد دوني ، أمَّا إذا لقيته فقال لى : من (١) استخلفت على عبادى ؟ قلت : استخلفت على عبادى ؟ قلت : استخلفت على عبادى ؟

فلم يجر بينهم ممًّا يقولون حرفٌ واحد .

أُم أَنَّ عمر بعد ذلك جَمَلها شُورَى بين سـتة وجعلَ إليهم الخيار ، وسـتّم ذلك جميعُ المسلمين ، فيهم الزُّهرى والتَّيميّ والهَـاشيّ والأموى والأسديّ ، على أنَّها إنْ وقعت للأسديِّ لم يكن منكراً عند الجميع ، وكذلك الزُّهرى والأموى .

وأعجبُ مِن هذا أجمع وأدَلُّ على الاختلاف ، وأبعد من النَّصَّ والإجماع ، قولُ عمر في شَكاته وهو مُوفٍ على قبره وعنده الهاجرون الأوَّلون : « لو أدركت سالما مولى أبى حُذيفة ما تَخالجني فيه الشّك » حين ذكر دُعابة على ، وبخل (٣) الزُّبير ، وبأُو طلحة ، وحُب عثمان لرهطه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: دلن ، تحريف.

<sup>(</sup>٢) في الطبرى ٤ : ٤ ه : و عن أسماء بنت عميس قالت : دخل طلحة بن عبيد الله على ابن بكر فقال : أستخلفت على الناس عمر وقد رأيت ما يلتي الناس منه وأنت معه ، فكيف به إذا خلا بهم ؟! وأنت لاق ربك فسائلك عن رعيتك ؟ فقال أبو بكر — وكان مضاجعا — أجلسوني . فأجلسوه فقال لطلحة : أبالله تفرقني — أو أبالله تخوفني — إذا لقيت الله ربي فساءلني قلت : استخلفت على أهلك خير أهلك » .

<sup>(</sup>٣) انظر أنساب الأشراف للبلاذري ٥ : ١٧ حيث يقول عمر فيه إنه : « لقس ، ==

ثم الذي كان من مُنازعة سعد بن أبي وقاص لعلى ، وتركه بيعته ودعائه له إلى وضع الشُّوري ، والتخارُر بالأعمال والجزء (١) ، فلم تجدوا أحداً من الناس يقول من وراء سعد أو في وجهه : ولم تَخارُرك وقد اختاره الرَّسولُ دونك .

وقد كان ينبغى لأصحاب على ومن معه من المهاجرين والبدريّين وسائر ٥ الصَّحابة والتَّابِمين ، ألاَّ يُمسكُوا عن ذكر هذه اللحجّة وإن أمسك عنها الناسُ وأضاعوها ، وعاندوا أو غلطوا فيها ، ولم نَعلم هذا وأشباهَه إلاَّ دليلاً قاطعاً لمن لم يَمنع قلبه معرفة الحق ولسانه الإقرار به ، في محاربة طلحة والرُّبير وعائشة وعلى ، وما أراقوا من الدَّماء ، ولم يُقلُ واحدُ من الناس : ولم تقاتلون رجلاً " أو تطلبون مخايرته وقد نصبه النبي صلى الله عليه وفسَّر ، أمرَه ، وبيَّن شأنه ، [ وهذا ] دليل على ما قُلنا ، وبرهان لما ادَّعينا .

ولقد قال رجلُ لمُمرَ بن على " : خبر نى عن وصية رسول الله صلى الله عليه إلى أبيك . قال : والله إن هذا الكلام ما سمِمتُ به قطُّ إلاَّ الساعة . وقد تعلمون أن الأمة كلَّها مع اختلاف أهوائها و يحكها ، لا تعرف عمَّا تدَّعون من أمر النَّصِّ والوصيّة قليلاً ولا كثيراً ، وإنما هذه دَعُوى 10 مقصورةٌ فيكم ، لا يعرفها سواكم . وإنَّ أشدَّ الناسِ عليكم في الوصيّة

4.

<sup>=</sup> مؤمن الرضاكافر الفضب ، شحيح » · لكن فى الإصابة ٢٧٨٣ أنه و كانلهأاف بملوك يؤدون إليه الحراج فكان لا يدخل بيته منها شيئاً ، يتصدق به كله » · وانظر أيضاً الرياض المفضرة ٢ : ٢٧١ - ٢٧٢ حيث التنويه بجوده وكرمه ·

<sup>(</sup>١) الجزء: الإجزاء والكفاية . في الأصل: ﴿ الحر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « نملا » ، وإذا التصقت الراء ماثلة إلى أطى بالجيم صارت طى هذا الشكل المحرف .

والنَّصَّ للزَّيديَّة مع تشيُّعها وإفراطها وشدَّة إقدامها على عثمان ، وسُوء قولها وشدَّة عداوتها للزُّ بير وطلحة .

فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم نصبَه للنَّاس وبيّن أمرَه واحتجّ له ، لم يكن هناك اختلافُ ولا ارتياب ، ولا تحيّر ، ولا احتج بذلك المحجوجون على شاذٍّ إن شــذ ومُفارق . [وفي] هذا وأقلّ منه ما يردَع ذا اللَّب ، ويكفُ ذا الحجا .

وزعمت الرَّافضة أن النبي صلى الله عليه أوصى إلى رجل بعينه ، وأمن أمّته بالوصية في تركاتهم ، لأنَّ ذلك أجع للشَّمل ، وأدعى إلى الأُلفة ، وأمنع للفساد ، وأقطع للشَّغْب ، وأذهَب للضَّغائن ، وأبعد من الغلط . الآ أنَّ الله قد كان يعلم أنَّ النبي صلى الله عليه متى أوصى إلى ذلك المستحق تكفر أمة محمد صلى الله عليه إلاَّ ثلاثة أنفس ، وأن الوصى سيضمف عن القيام بالحق ، وسبعرل مع العام (١) بيديه (٣) إظهاره بلسانه ، وأنه لا يرضى بالكف عن شتمه الكافرين حتى يزكيهم على منبره . فسبحان الله ما أعجب هذا القول !

10 وإن تركوا الكتاب وأضربوا عن الإجماع واحتجُّوا بالرواية ، فما أحدُ أجحد لها ولا أردَّ لمعرفتها منهم . مع أنَّ رواية عيرهم أكثر ، وعلى ألسنة أصحاب الحديث أظهر .

ولو كانت روايتهُم ورواية خصومهم سـواءً ما كان تأويلُهم بأقطع لتأويل خصومهم من تأويل خصومهم لتأويلهم . مع أنَّ الحديث إنَّ كان ٢٠ يحتمل ضروب التأويل فغلط في حقِّ ذلك مِن باطلِه رجلُ فليس بكافر

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ﴿ ببديه ﴾ .

ولا مكابر ، لأن ذلك الحديث لو كان صحيحاً لم يكن بأبيّنَ من القرآن ولا أوضح .

وقد يختلف الناسُ في تأويله ولا يكفرون ولا يُكابرون ، فكيف يكفرُ من غلِط في تأويل حديثٍ لو كان ردَّه لم يكن عاصياً .

وإن كانت إمامة على لا تثبت عندهم إلا من قبل الرَّواية فقد ٥ أفلح خَصم الرَّافضة ، واستراح من كدِّ المنازعة .

وقد زعم ناس من (المثانية) أن الله قد اختار للنّاس إماماً ، ونصب لهم قيمًا ، على معنى الدّلالة والإيضاح عنه بالملامة ، لا على النّص والتّسمية ، لأن الله إذا قال : « وأشهد و أو دَوَى عَدْلٍ منكم » . وقد عرفنا صفة المدالة – فتى رأيناها في إنسان علمنا أنّه الذى ١٠ كان عنى الله بالآية وإن لم يسمّه فيها . وكذلك قول الرّسول : « ليؤمّ كم خِيار كم » فقد عرّفنا الله الجيار من الشّرار ، والفضل من النقص ، فمتى وجَدْنا الفضيلة في رجل فهو الذى عناه النبي صلى الله عليه وإن لم يذكره باسمه .

(۱) ولا يهمل الناسَ ويتركهم سُدًى مَن وضع لهم الأدِلَّة ، ونبَّهم ١٥ على موضع البرهان ، وعرَّفهم أبوابَ الصَّلاة ·

ولو قلنا إنَّ النبي صلى الله عليه قد اختار (٢) للناس إماماً على معنى أنَّه إذْ أَمَى أبا بكر بأن يتقدَّم المسلمين في مُصلاً، ومَقامه ومِنبره فقد الستخلفه ، جاز ذلك في الكلام، وباب الجواب في هذه المسائل كثير (٣).

4.

 <sup>(</sup>١) في الأصل: « ومن لا » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ اجاز ؟ •

<sup>(</sup>٣) الكلام بعد إلى « وحكمتم عليه » ص ٢٧٩ س ٤ موضعه في نسخة الأصل بعد كلة ﴿ التَّقَيَّةَ » ص ١٨٨ س ٢ · وقد أثبته في موضعه الصحيح هنا .

لأنَّه لا يجوز أن يكونوا لم يملموا ذلك وقد علموا ما هو أخنى وأدقُّ وأيت وأيت وأيس وأيس نصيحة وحُسن وأيسر خطباً وأقلُ نفعاً ، وهم القوم الذين لا يُؤتون من نصيحة وحُسن ممرفة . وكيف يُؤتون منهما وبهم عرفنا النّصيحة والمعرفة .

فإن قالوا: فإنمّا كان خيراً للنّاس أن يختاروا لأنفسهم أو يختار النبيُّ لهم .

قلنا: لو كان النبيُّ قد اختاره لهم لقد كان ذلك خيراً لهم مِن اختياره لله اختياره لله اختياره خير لهم ، لأنه اختياره للهم أن لو كان اختاره لهم (٢) ، فقد دلَّ تركه الاختيار أنَّ تركه الاختيار أنَّ تركه الاختيار أنَّ تركه الاختيار لهم خير لهم ، إذ كان قد كان اختار التَّرك دون الاختيار ، وترك الاختيار رُبمًا (٣) كان اختياراً . وهو في هذه المواضع اختيار ، لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليختار لهم تر كان النبي والتسمية عليه وسلم لم يكن ليختار لهم تر كان النّص والتسمية .

وإنما هذا مثل قائل لو قال لنا : أرأيتم التأويل الذي قد ضلَّ من أجله عالَم ، والتَّشبيه ، والوعد والوعيد ، والقدر ، والأسماء ، والأحكام التي قد كفر من أجلها بَشَر ، وبسببها تناحَر النَّاس . وإنما كان خيراً لهم أن يعرفوه بأَسْره ، ويُنكَشُوا على حقيقته ، ويُكفَوا المؤونة فيه ، حتى كان لا يقع خلاف ، ولا يوجد خطأ ، ولا يَشيع فساد ، ولا يتفانى الناس أو يُتر كُوا ونظره ، ويُخلَونا واختياره .

قلنا : الْحِيرَةُ فيما صنع الله ، فلو كان الله بيَّنَ ذلك بالنصِّ والتَّفسير

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ لَمْ يَخْتَارُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كذا وردت هذه العبارة ، وأراها مقحمة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « عا » .

دون الدَّلالة ووضْع الملامة ، كان ذلك خِيرَة ؛ لأنَّا نعلمُ أن الله لا يصنع إلاَّ ما هو خير .

فلو لم يفعل ذلك (١) ولم ينصَّ عليه فتركهُ الأمرَ على ما نحن عليه خيرُ لنا وأفضل . فكيف أوجبتم على الله وحكمتم عليه .

\* \* \*

هذا مُجَلَل جوابات المثمانية بجمل مسائل الرَّافضة والزيديّة . ولولا أنَّ فيما قَدَّمنا غِلَى عمَّا أُخْرِنا لقد فسر نا كما أجملنا . وإنما ملاك وضع الكتاب إحكامُ أصله ، وألاَّ يشذَّ عنه شيء من أركانه . فأمَّا استقصاؤه حلَّى لا يجرى بين الخصمين منه إلاَّ شيء قد وُضع بعينه ، فهذا مالا يمكن الواضع ولا يحتملُ الكتابُ . ولو أمكن الواضع واحتمله الكتاب لكان طولُه ١٠ قاطماً لنشاط القارئ ، وتجلبة لنُماس المستمع ، إلاَّ لمن صحَّت إرادته ، وأفرطَت شهوتُه وقويى طبعُه ، وحسن احتسابه .

وقد أُعَيَتْنَا هَذْهُ الصِّفةُ فَي المِّدِّينِ ، فَكَيْفُ [في] المتعلمين .

وعلى أنَّ للنَّحَل صوراً كصور النَّاس، فكما أنَّ بَمضَ الصُّور أَشدُّ مَشَاكَلة لطبَعكَ ، وآنقُ في عينك ، وأخفُّ على نفسك ، فكذلك النَّحَل ١٥ في مقابلة الأهواء ، ومشاكلة الشَّهوات ، والخِفة على النَّفوس.

فَاحِدْر حُوادِثُ الشَّهُواتِ ، واتصال المشاكلة ؛ فَإِنَّهُ أَخْنَى مِن الدقيق ، وأَدَقُّ مِن الخَنَى .

هذا إذا كان المنى مجرّداً والذهبُ عارياً ، فكيف إذا موّهه صاحبُه ، وزخرفه واضعُه ، بأعذب الألفاظ وأشهاها ، وأحسن المخارج وأعفاها (٢٠ ٢٠

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ قَالُوا فَلَمْ لَمْ ﴾ •

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

فشنى كلُّ واحدٍ منهما صاحبه ، وحبّبه إلى سامعه . فإن وافق ذلك منه تمظيم لسكفه ، وهوكى فى قائله ، فقد أسمحت نفسُه بالتَّقليد ، واستسلمت للاعتقاد .

فاحذر في (١) هذه الصِّفة ، ولا تستخفَّنَّ بهذه الوصيَّة .

واعلم أنَّ واضع الكتابِ لا يكون بين الخصوم عدلا ، ولأهل النَّظر مَأْلفا حـتى يبلغ من شدة الاستقصاء لخصمه مثل الذي يبلغ لنفسه ، حتى لو لم يقرأ القارئ من كتابه إلا مقالة خصمه لُخيل له أنه الذي اجتباه لنفسه ، واختاره لدينه .

ولولا اتَّـكالى على انقطاع الباطل عن مَدَى الحقّ وإن استقصيتُه وبلغت الحقة ، مااستجزت حكايته ، و ُقت (٢) مقام صاحبه .

ونحن مبتدئون فى كتاب المسائل وبالله ذى المَنِّ والطَّول نستمين ، وعليه نتوكل .

.\_\_\_\_

10

<sup>(</sup>١) كنذا في الأصل.

<sup>(</sup>۲) في الأصل : « وأقت » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « قول » .

NATON THE

مناقضات أبي جعفر الإسكافي لبمض ما أورده الجاحظ في المثمانية من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (1)

## مناقضة لصفحة ١ -- ٦ من المُمانية

قال أبو جمفر الإسكاف:

لولا ما غلب على الناس من الجهل وحب التقليد لم محتج إلى نقض ما احتجَّت به المُمانية ، فقد علم الناس كافة أن الدولة والسلطان لأرباب مقالتهم ، وعرف كل أحد [علو(١)] أقدار شيوخهم وعلمائهم وأمرائهم ، وظهور كلتهم، وقهر سلطانهم ، وارتفاع التقية عنهم ، والكرامة والجائزة لمن روى الأخبار والحديث فى فضل أبى بكر ، وما كان من تأكيد بني أمية لذلك ، وما ولده المحدثون من الأحاديث طلباً لما في أيديهم ، فكانوا لا يألون جهداً في طول ما ملكوا أن اليخملوا ذكر على عليه السلام وولده ، ويطفئوا نورهم ويكتموا فضائلهم ، ومناقبهم وسُوابِقهم ، ويحملوا على شتمهم وسبهم ولعنهم على المنابر ، فلم يزل السيف يقطر من دمائهم مع قلة عددهم وكثرة عدوهم ، فكانوا بين قتيل وأسير ، وشريد وهارب ؟ ومستَخْفِ ذليل ، وخائف مترقب ، حتى إنَّ الفقيه والمحدث والقاضي والمتكلم ليُتَقَدُّم إليه ويتوعَّد بغاية الإيماد وأشدُّ المقوبة أن لا يذكروا شيئًا من فضائلهم ولا يرخصوا لأحد أن يطيف بهم ؟ وحتى بلغ من تقية المحدث إذا ذكر حديثا عن على عليه السلام كني عن ذكره فقال: قال رجل من قريش ، وفعل رجل من قريش ولا يذكر علياً عليه السلام ولا يتفوه باسمه . ثم رأينا جميع المختلفين قد حاولوا نقض فضائله ووجهوا الحيل والتأويلات نحوها ، من خارجي مارق ، وناصبحنق ، ونابت مستبهم ، وناشي مماند ، ومنافق مكذب ، وعثماني حسود ، يمترض فيها ويطمن ، وممتزلى قد نفذ في السكلام وأبصر علم الاختلاف ، وعرف الشَّبه ومواضع الطمن وضروب التأويل، قد التمس الحيلَ في إبطال مناقبه، وتأول مشهور فضائله، فرة يتأولها بما لا يحتمل ، ومرة يقصد أن يضع من قدرها بقياس منتقض ، ولا يزداد مع ذلك إلا قوة ورفعة ، ووضوحاً واستنارة .

۱) هذه من ط • أى من النسخة المطبوعة من شرح نهج البلاغة •

وقد علمت أن معاوية ويزيد ومن كان بعدها من بنى مروان أيام ملكهم ولعنه وذلك نحو ثمانين سنة - لم يدعوا جهداً فى حمل الناس على شتمه ولعنه وإخفاء فضائله ، وستر مناقبه وسوابقه .

روى خالد بن عبد الله الواسطى عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم قال: لما بويع لماوية أقام المفيرةُ بن شعبة خطباء يلمنون علياً عليه السلام ، فقال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ألا ترون إلى هذا الرجل الظالم ، يأمر بلمن رجل من أهل الجنة ؟!

روى سليمان بن داود عن شعبة عن الحر بن الصباح قال: سمعت عبد الرحمن ابن الأخنس يقول: شهدت المفيرة بن شعبة خطب فذكر علياً عليه السلام فنال منه. روى أبوكريب قال: حدثنا أبو أسامة قال حدثنا صدقة بن المثنى النخمى عن رياح بن الحارث قال: بينما المفيرة بن شعبة بالمسجد الأكبر وعنده ناس إذ جاءه رجل يقال له قيس بن علقمة ، فاستقبل المفيرة فسب علياً عليه السلام.

روى محمد بن سميد الأصفهاني عن شريك عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن على ابن الحسين عن أبيه على بن الحسين عليه السلام قال: قال لى مروان: ما كان في القوم أدفع عن صاحبنا من صاحبكم. قلت: فما بالكم تسبونه على المنابر؟ قال: إنه لا يستقيم لنا الأمر إلابذلك.

روى أبوغسان أيضاً قال: قال عمر بن عبد العزيز: كان أبى يخطب فلا يزال مستمراً فى خطبته حتى إذا صار إلى ذكر على وسبه تقطع لسانه واصفر وجهه وتفيرت حاله، فقلت له فى ذلك فقال: أو قد فطنت لذلك؟ إن هؤلاء لو يملمون من على ما يملمه أبوك ما تبعنا منهم رجل.

<sup>(</sup>١) هو كما في قراءة أبي قلابة : و سيعلمون غداً من الكذاب الأشر ، •

روى أبو غسّان قال: حدثنا أبو اليقظان قال: قام رجل من ولد عثمان إلى هشام ابن عبد الملك يوم عرفة ، فقال: إن هذا يوم كانت الخلفاء تستحب فيه لعن أبى تراب .

روى عمرو بن القنّاد عن محمد بن فضيل عن أشعث (١) بن سوار قال : سب عدى البن أرطاة علياً عليه السلام على المنبر فبكى الحسن البصرى وقال : لقد سُبّ هذا اليوم رجلُ إنه لأخو رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدنيا والآخرة .

روى عدى بن ثابت عن إسماعيل بن إبراهيم قال: كنت أنا وإبراهيم بن يزيد جالسين في الجمعة مما يلي أبواب كندة ، فخرج المفيرة فخطب ، فحمد الله ثم ذكر ماشاء الله أن يذكر ، ثم وقع في على عليه السلام ، فضرب إبراهيم على فخذى أو ركبتي ثم قال : أقبل على فحدثني فإنا لسنا في جمعة ، ألا تسمع ما يقول هذا ؟

روى عبد الله بن عثمان الثقني قال: حدثنا ابن أبي سيف قال: قال ابن عامم بن عبد الله بن الزبير لولده: لا تذكر يا بني علياً إلا بخير، فإن بني أمية لمنوه على منابرهم ثمانين سنة فلم يزده الله بذلك إلا رفعة، وإن الدين لم يبن شيئاً قط فهدمته الدنيا، وإن الدنيا لم تبن شيئاً قط إلا رجمت على ما بنت فهدمته.

وروى عثمان بن سميد قال: حدثنا مطلب بن زياد عن أبى بكر بن عبدالله الأصبهانى قال: كان دعى لبنى أمية ، يقال له خالد بن عبد الله ، لا يزال يشتم علياً عليه السلام ، فلما كان يوم جمة وهو يخطب الناس قال: والله إن كان رسول الله ليستعمله وإنه ليملم ما هو ، ولكنه كان ختنه . وقد نعس سعيد بن المسيب ، ففتح عينيه ثم قال: ويحكم ما قال هذا الخبيث ؟ رأيت القبر انصدع ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: كذبت يا عدو الله!

وروى القنَّاد قال حدثنا أسباط بن نصر الهمدانى عن السدى قال : بينما أنا بالمدينة عند أحجار الزيت إذ أقبل راكب على بمير فوقف فسب عليا عليه السلام ، فحف به الناس ينظرون إليه . فبينا هو كذلك إذ أقبل سمد بن أبى وقاص فقال :

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أشعب، صوابه في ط٠

اللهم إن كان سب عبداً لك صالحاً فأرِ المسلمين خِزيه ! فما لبث أن نفر به بعيره فسقط فاندقت عنقه .

وروى عثمان بن أبى شيبة عن عبد الله بن موسى عن فطر بن خليفة عن أبى عبد الله الجدلى قال : دخلت على أم سلمة رحمها الله فقالت - له - : أيسَبُّ رسول الله صلى الله عليه وآله فيكم وأنتم أحياء ؟ قلت : وأنى يكون هذا ؟ قالت : أليس يُسبُّ على عليه السلام ومن يحبه .

وروى المباس بن بكار الضبى قال : حدثنى أبو بكر الهذلى عن الزهرى قال : قال ابن عباس لمماوية : ألا تكف عن شتم هذا الرجل ؟ قال : ماكنت لأفمل حتى يَرْ بُو عليه الصغير ويهرم فيه الكبير ، فلما ولى عمر بن عبد العزيز كف عن شتمه فقال الناس : ترك السنة ، قال : وقد روى عن ابن مسمود إماموقوفا عليه أوص فوعا : كيف أنتم إذا شملتكم فتنة يربو عليها الصغير ويهرم فيها الكبير ، يجرى عليها الناس فيتخذونها سنة ، فإذا غير منها شيء قيل : غيرت السنة .

قال أبو جمفر: وقد تعلمون أن بعض الملوك ربما أحدثوا قولا أو دينا لهوى ، فيحملون الناس على ذلك حتى لا يعرفون غيره ، كنحو ما أخذ الناس الحجاج ابن يوسف بقراءة عنمان وترك قراءة ابن مسعود وأبى بن كعب ، وتوعد على ذلك بدون ما صنع هو وجبابرة بنى أمية وطغاة بنى عروان بولد على عليه السلام وشيعته . وإنما كان سلطانه نحو عشرين سنة فما مات الحجاج حتى اجتمع أهل العراق على قراءة عنمان ، ونشأ أبناؤهم ولا يعرفون غيرها لإمساك الآباء عنها ، وكف المعلم عن قراءة عنمان ، ونشأ أبناؤهم ولا يعرفون غيرها لإمساك الآباء عنها ، وكف المعلم عن العلم عن العلم عن المستكراه والاستهجان ، لإلف العادة وطول الجهالة ، لأنه إذا استولت على الرعية العلية وطالت عليهم أيام التسلط ، وشاعت فيهم المخافة ، وشملتهم التقية ، اتفقو اعلى القيخاذل والتساكت ، عليهم أيام التسلط ، وشاعت فيهم المخافة ، وتنقص من ضمائرهم ، وتنقض من حرائرهم ، حتى فلا تزال الأيام تأخذ من بصائرهم ، وتنقص من ضمائرهم ، وتنقض من حرائرهم ، حتى تصير البدعة التى أحدثوها غامرة للسنة التى كانوا يعرفونها .

ولقد كان الحجاج ومن ولاه ، كعبد الملك والوليد ، ومن كان قبلهما وبعدها من

فراعنة بنى أمية على إخفاء محاسن على عليه السلام وفضائله ، وفضائل ولده وشيعته وإسقاط أقدارهم ، أحرص منهم على إسقاط قراء عبد الله وأبي ، لأن تلك القراءات لا تكون سبباً لزوال ملكهم وفساد أمرهم وانكشاف حالهم . وفي إشهار فضل على عليه السلام وولده وإظهار محاسنهم بوارهم ، وتسليط حكم الكتاب المنبوذ عليهم ، فرصوا واجتهدوا في إخفاء فضائله ، وحملوا الناس على كتانها وسترها ، وأبي الله أن يزيد أمره وأمر ولده إلا استنارة وإشراقا ، وحبهم إلا شففاً وشدة ، وذكرهم الا انتشاراً وكثرة ، وحجتهم إلا وضوحاً وقوة ، وفضلهم إلا ظهوراً ، وشأنهم إلا المحادرهم إلا إعظاما ، حتى أصبحوا بإهانتهم إياهم أعزاء ، وبإماتتهم ذكرهم أحياء ، وما أرادوا به وبهم من الشر تحول خيراً . فانتهى إلينا من ذكر فضائله وخصائصه ، ومزاياه وسوابقه ، مالم يتقدمه السابقون ، ولا ساواه فيه القاصدون ، ولا يلحقه الطالبون . ولولا أنها كانت كالقبلة المنصوبة في الشهرة ، وكالسنن المحفوظة في الكثرة ، لم يصل إلينا منها في دهرنا حرف واحد ، إذ كان الأمر كا وصفناه .

فأما ما احتج به الجاحظ بإمامة أبى بكر بكونه أول الناس إسلاماً فلو كان هذا احتجاجاً صحيحاً لاحتج به أبو بكر يوم السقيفة . وما رأيناه صنع ذلك ؟ لأنه أخذ بيد عمر ويد أبى عبيدة بن الجراح وقال للناس : قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايموا منهما من شئتم ولو كان هذا احتجاجاً صحيحاً لما قال عمر : كانت بيعة أبى بكر فلتة وق الله شرها! ولو كان احتجاجاً صحيحاً لادعى واحد من الناس لأبى بكر الإمامة في عصره أو بعد عصره بكونه سبق إلى الإسلام . وما عرفنا أحداً ادعى له ذلك . على أن جهور المحدثين لم يذكروا أن أبا بكر أسلم إلا بعد عدة من الزجال ، منهم على بن أبى طالب ، وجعفر أخوه ، وزيد بن حارثة ، وأبو ذر الففارى ، وعمروبن عبسة (السلمى ، وخالد بن سعيد بن العاص ، وخباب بن الأرت. وإذا تأملنا الروايات الصحيحة والأسانيد القوية الوثيقة وجدناها كلها ناطقة بأن علياً

<sup>(</sup>١) ط: « عنيسة » صوابه في الأصل وتهذيب التهذيب .

عليه السلام أول من أسلم. فأما الرواية عن ابن عباس أن أبا بكر أولهم إسلاماً فقد روى عن ابن عباس خلاف ذلك بأكثر مما رووا وأشهر.

فمن ذلك ما رواد يحيى بن حماد عن أبى عوانة وسميد بن عيسى عن أبى داود الطيالسى ، عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس أنه قال : أول من صلى من الرجال على عليه السلام .

وروى الحسن البصرى قال : حدثنا عيسى بن راشد عن أبى بصير عن عكرمة عن ابن عباس قال : فرض الله تمالى الاستففار لعلى عليه السلام فى القرآن على كل مسلم بقوله تمالى : « ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » . فكل من أسلم بعد على فهو يستففر لعلى عليه السلام .

وروى سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيع عن مجاهد عن ابن عباس قال : « السباق ثلاثة : سبق يوشع بن نون إلى موسى ، وسبق صاحب يس إلى عيسى ، وسبق على عليه السلام بن أبى طالب إلى محمد عليه وعليهم السلام . فهذا قول ابن عباس فى سبق عليه السلام إلى الإسلام . وهو أثبت من حديث الشعبى وأشهر . عباس فى سبق عليه السلام إلى الإسلام . وهو أثبت من حديث الشعبى وأشهر . على أنه قد روى عن الشعبى خلاف ذلك من حديث أبى بكر الهذلى وداود بن أبى على أنه قد روى عن الشعبى خلاف ذلك من حديث أبى بكر الهذلى وداود بن أبى هند عن الشعبى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لهلى عليه السلام : « هذا أول من آمن بى وصدقنى وصلى معى » .

قال: فأما الأخبار الواردة بسبقه إلى الإسلام ، المذكورة فى الكتب الصحاح والأسانيد الموثوق بها ، فمنها ما روى شريك بن عبد الله عن سليان بن المفيرة ، عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أول شيء علمته من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أنّى قدمت مكة مع عمومة لى وناس من قومى ، وكان من أنفسنا شراء عطر ، فأرشِد نا إلى العباس بن عبد المطلب ، فانتهينا إليه وهو جالس إلى زمزم ، فبينا نحن عنده جلوساً إذ أقبل رجل من باب الصفا وعليه ثوبان أبيضان وله وفرة إلى أنصاف أذنيه جعدة ، أشم أقنى ، أدعج العينين ، كث اللحية ، براق الثنايا ، أبيض تعلوه عرة ، كأنه القمر ليلة البدر ، وعلى عينه غلام مراهق أو محتلم الثنايا ، أبيض تعلوه حرة ، كأنه القمر ليلة البدر ، وعلى عينه غلام مراهق أو محتلم الثنايا ، أبيض تعلوه حرة ، كأنه القمر ليلة البدر ، وعلى عينه غلام مراهق أو محتلم

حسن الوجه ، تقفوهم امرأة قد سترت محاسنها ، حتى قصدوا نحو الحجر ، فاستلمه واستلمه الفلام ثم استلمته المرأة ، ثم طاف بالبيت سبما والفلام والمرأة يطوفان ممه ، ثم استقبل الحجر فقام ورفع يديه و كبر ، وقام الفلام إلى جانبه وقامت المرأة خلفهما فرفمت يديها و كبرت ، فأطال القنوت ، ثم ركع وركع الفلام والمرأة ثم رفع رأسه فأطال ورفع الفلام والمرأة ممه ثم سجدوا وسجد الفلام ممه يصنمان مثل ما يصنع ، فلما رأينا شيئا نشكره لا نمرفه بمكة أقبلنا على المباس فقلنا : يا أبا الفضل ، إن هذا الدين ما كنا نمرفه فيكم ! قال : أجل والله . قلنا : فن هذا ؟ قال : هذا ابن أخى ، هذا محمد بن عبد الله ، وهذا الفلام ابن أخى أيضاً ، هذا على بن أبى طالب وهذه المرأة زوجة محمد ، هذه خديجة بنت خويلد ، والله ما على وجه الأرض أحد يدين مهذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة .

ومن حديث موسى بن داود عن خالد بن نافع عن عفيف بن قيس الكندى "

- وقد رواه عن عفيف أيضاً مالك بن إسهاعيل النهدى والحسن بن عنبسة الوراق وإبراهيم بن محمد بن ميمونة - قالوا جميعاً: حدثنا سميد بن جشم عن أسد بن عبد الله (۱) البجلي عن يحيى بن عفيف بن قيس عن أبيه قال:

كنت في الجاهلية عطارا ، فقدمت مكة فنزلت على العباس بن عبد المطلب ، فبينا أنا جالس عنده أنظر إلى الكعبة وقد تحلقت الشمس في السماء أقبل شابُّ كأن في وجهه القمر ، حتى رمى ببصره إلى السماء ، فنظر إلى الشمس ساعة ثم أقبل حتى دنا من الكعبة فصف قدمية يصلى ، فحرج على إثره فتى كأن وجهه صحيفة يمانية ، فقام عن يمينه ، فجاءت اهرأة متلففة في ثيابها فقامت خلفهما ، فأهوى الشاب واكما فركما ممه ، ثم أهوى إلى الأرض ساجدا فسجدا معه ، فقلت للعباس : يا أبا الفضل ، أمر عظيم . فقال : أمر والله عظيم ، أتدرى من هذا الشاب ؟ قلت :

<sup>(</sup>١) في الأصل: ه ابن عبد » صوابه في ط ·

لا · قال : هذا ابن أخى أبى طالب بن عبد المطلب ، أتدرى من المرأة ؟ قلت : لا · قال : ابنة خويلد بن أسد بن عبد العزى ، هذه خديجة زوج محمد · هذا وإن محمدا هذا يذكر أن إلهه إله السماء ، وأمره بهذا الدين ، فهو عليه كما ترى · ويزعم أنه نبى ، وقد صدقه على قوله على ابن عمه هذا الفتى ، وزوجته خديجة هذه المرأة ، والله ما أعلم على وجه الأرض كلها أحداً على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة · قال عفيف : فقلت له : فا تقولون أنتم ؟ قال : ننتظر الشيخ ما يصنع ، يمنى أبا طالب أخاه .

وروى عبيد الله بن موسى والفضل بن دكين والحسن بن عطية قالوا: حدثنا خالد بن طهمان عن نافع بن أبى نافع عن معقل بن يسار قال: كنت أوصى (۱) النبى صلى الله عليه وآله فقال لى: هل لك أن نعود فاطمة ؟ قلت: نعم يا رسول الله . فقام يمشى متوكئا على وقال: أما إنه سيحمل ثقلها غيرك ويكون أجرها لك . قال: فوالله كأنه لم يكن على من ثقل النبى صلى الله عليه وآله شيئاً . فدخلنا على فاطمة فوالله كأنه لم يكن على من ثقل النبى صلى الله عليه وآله شيئاً . فدخلنا على فاطمة عليها السلام فقال لها صلى الله عليه وسلم: كيف تجدينك ؟ قالت: لقد طال أسنى واشتد حزنى وقال لى النساء: زوجك أبوك فقيرا لا مال له ! فقال لها: أما ترضين أنى زوجتك أقدم أمتى سلما ، وأكثرهم علما ، وأفضلهم حلما ؟ قالت: بلى ، رضيت يا رسول الله .

وقد روى هذا الخبر يحيى بن عبد الحميد ، وعبد السلام بن صالح ، عن قيس بن الربيع عن أبى أيوب الأنصارى بألفاظه أو نحوها(٢) .

وروى عبد السلام بن صالح عن إستحاق الأزرق عن جمفر بن محمد عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوّج فاطمة - دخل النساء عليها فقلن : يا بنت رسول الله ، خطبك فلان وفلان فردهم عنك وزوّجك فقيراً لا مال له ! فلما دخل عليها أبوها عليه السلام رأى ذلك في وجهها ، فسألها فذكرت له ذلك ، فقال :

<sup>(</sup>۱) ط: « أوصل » ·

<sup>(</sup>٢) الكلام بعده إلى نهاية الفقرة التالية ساقط من ط.

يا فاطمة ، إن الله أمرنى فأنكحتك أقدمهم سلما ، وأكثرهم علما ، وأعظمهم حلما ، وما زوّجتك إلا بأمر من السماء . أما علمت أنه أخى فى الدنيا والآخرة ؟!

وروى عثمان بن سعيد عن الحكم بن ظهير عن السدى ، أن أبا بكر وعمر خطبا فاطمة عليها السلام فردها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : لم أومر بذلك . فطبها على عليه السلام فزوجه إياها وقال لها : زوجتك أقدم الأمة إسلاما . وذكر تمام الحديث .

قال : وقد روى هذا الخبر جماعة من الصحابة منهم أسهاء بنت عميس ، وأم أيمن وابن عباس ، وجابر بن عبد الله .

قال: وقد روى محمد بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن جده أبى رافع قال: أتيت أبا ذر بالربذة أودِّعه ، فلما أردت الانصراف قال لى ولا ناس معى : ستكون فتنة فاتقوا الله ، وعليكم بالشيخ على بن أبى طالب فاتبعوه ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له : أنت أول من آمن بى ، وأول من يصافحني يوم القيامة ، وأنت الصدق الأكبر ، وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل ، وأنت يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب الكافرين ، وأنت أخى ووزيرى وخير من أترك بعدى ، تقضى ديني و تنجز موعودى .

قال : وقد روى ابن أبى شيبة عن عبد الله بن نمير عن الملاء بن صالح عن المهال ابن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدى قال :

سممت على بن أبى طالب يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله، وأنا الصديق الأكبر لا يقولها غيرى إلا كذاب. ولقد صليت قبل الناس سبع سنين.

وروت مماذة بنت عبد الله المدوية قالت : سممت عليا عليه السلام يخطب على منبر البصرة ويقول : أنا الصديق الأكبر آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر ، وأسلمت قبل أن يسلم .

وروى حبة بن جوين العرنى أنه سمع عليا عليه السلام يقول: أنا أول رجل

أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله . رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن حبة بن جوين .

وروى عثمان بن سميد الحرار عن على بن حرار عن على بن عام، عن أبى الجحاف عن حكيم مولى زاذان قال : سممت عليا عليه السلام يقول : صليت قبل الناس سبع سنين ، وكنا نسجد ولا نركع ، وأول صلاة ركمنا فيها صلاة المصر فقلت : يا رسول ما هذا ؟ قال : أمرت به .

وروى إسماعيل بن عمرو عن قيس بن الربيع عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال :

صلى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الاثنين ، وصلى على يوم الثلاثاء بعده · وفي الرواية الأخرى عن أنس بن مالك : استنبىء النبي صلى الله عليه وآله يوم الاثنين وأسلم على الله يوم الثلاثاء بعده ·

وروى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى أول صلاة صلاها غداة الاثنين ، وصلت خديجة آخر نهار يومها ذلك ، وصلى على عليه السلام يوم الثلاثاء غداة ذلك اليوم .

قال : وقد روى بروايات مختلفة كثيرة متعددة عن زيد بن أرقم وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك ، أن عليًّا عليه السلام أوّل من أسلم . وذكر الروايات والرجال بأسمائهم .

وروى سلمة بن كهيل عن رجاله الذين ذكرهم أبو جمفر فى الكتاب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أوّلكم ورودًا على الحوض أوّلكم إسلاما : على ابن أبى طالب » .

وروى يس بن محمد بن أيمن ، عن أبى حازم مولى ابن عباس ، عن ابن عباس قال : سممت عمر بن الخطاب وهو يقول : كَفُوا عن على بن أبى طالب ؟ فإنى سممت من

رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خصالاً لو أن تخصلة منها في جميع آل الخطّاب كان أحب الى مما طلعت عليه الشمس .

كنت ذات يوم وأبو بكر وعمان وعبدالرجمن بن عوف وأبوعبيدة ، مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نطلبه ، فانتهينا إلى باب أم سلمة فوجدنا عليًا متكتا على نجاف الباب (١) ، فقلنا : أرونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هو فالبيت ، رويدكم . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرنا حوله ، فاتكا على على عليه السلام وضرب بيده على منكبه فقال : أبشر يا على بن أبى طالب ، إنك مخاصم وإنّك تخصم الناس بسبع لا يجاريك أحد في واحدة منهن : أنت أول الناس إسلاما وأعلمهم بأيام الله . وذكر الحديث

قال: وقد روى أبو سميد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. قال: وروى أبو أبوب الأنصارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد صلت الملائكة على وعلى على عليه السلام سبع سنين. وذلك أنه لم يصل ممى رجل فيها غيره.

قال أبو جمفر : فأما ما رواه الجاحظ من قوله صلى الله عليه وسلم : « إنما تبعنى حرَّ وعبد » . فإنه لم يسم فى هذا الحديث أبا بكر وبلالا . وكيف وأبو بكر لم يشتر بلالاً إلا بمد ظهور الإسلام بمكة ، فلما أظهر بلال إسلامه عذ به أمية بن خلف ، ولم يكن ذلك حال إخفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة ولا فى أمر الإسلام .

وقد قيل إنه عليه السلام إنما عنى بالحرّ على بن أبى طالب ، وبالعبد زيد بن حارثة .

وروى ذلك محمد بن إسحاق .

قال: وقد روى إسماعيل بن نصر الصفار عن محمد بن ذكوان عن الشمبي قال: قال الحجاج للحسن وعنده جماعة من التابعين وذكر على بن أبي طالب: ما تقول

<sup>(</sup>١) النجاف : العتبة ، وهي أسكفة الباب .

أنت يا حسن ؟ فقال : ما أقول ؟ هو أول من صلى إلى القبلة ، وأجاب دعوة الرسول ، وإنه لملى منزلة من ربه ، وقرابة من رسوله ، وقد سبقت له سوابق لا يستطيع ردَّها أحد . فغضب الحجاج غضباً شديداً وقام عن سريره فدخل بعض البيوت ، وأمر بصرفنا .

قال الشمبي : وكنا جماعة ما منا إلا من نال من على عليه السلام ، مقاربة للحجاج ، غير الحسن بن أبي الحسن رحمه الله .

وروى محرز بن هشام عن إبراهيم بن سلمة عن محمد بن عبيد الله قال : قال رجل المحسن مالنا لا نراك تثنى على على وتفر منه ؟ قال : كيف وسيف الحجاج يقطر دما ، إنه لأول من أسلم ، وحسبكم بذلك .

قال: فهذه الأخبار، وأما الأشعار المروية فمعروفة كثيرة منتشرة.

فنها قول عبد الله بن أبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب مجيباً للوليد بن عقبة بن أبى معيط :

وإن ولى الله بمد محمد على وفى كل المواطن صاحبه وصى رسول الله حقاً وصنوه أوأول من صلى ومن لان جانبه وقال خزيمة بن ثابت في هذا:

وصى رسول الله من دون أهله وفارسه قد كان فى سالف الزمن وأول من صلى الله من الناس كلهم سوى خيرة النسوان والله ذو منن وقال أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس حين بويع أبو بكر:

ما كنت أحسب أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبى حسن أليس أول من صلى لقبلتهم وأعلم الناس بالأحكام والسنن وقال أبو الأسود الدؤلي يهدد طلحة والزبير:

وإن علياً إلى المم مُصْحِرِ عائله الأسد الأسود الأسود الما إنه أول العابدي عن عملة والله لا يعبَدد

وقال سميد بن قيس الهمداني يرتجز بصفين:

هذا على وابن عم المصطفى أول من أجابه فيما روى هو الإمام لا يبالى من غوى

وقال زفر بن يزيد بن حذيفة الأسدى :

فحوطوا علياً وانصروه فإنه وصى وفى الإسلام أول أول ولن تخذلوه والحوادث جمة فليس لكم عن أرضكم متحول قال: والأشمار كالأخبار إذا امتنع في مجيء القبيلين (١) التواطؤ والاتفاق كان ورودهما حجة.

فأما قول الجاحظ: « فأوسط الأمور أن نجمل إسلامهم معا » فقد أبطل بهذا ما احتج به لإمامة أبي بكر ، لأنه احتج بالسبق وقد عدل الآن عنه .

قال أبو جمفر: ويقال لهم: لسنا نحتاج من ذكر سبق على عليه السلام إلا مجامعتكم إيانا على أنه أسلم قبل الناس. ودعواكم أنه أسلم وهو طفل دعوى غير مقبولة إلا لحجة. قلنا: قد ثبت إسلامه بحكم إقراركم. ولوكان طفلا لكان في الحقيقة غير مسلم، لأن اسم الإيمان والإسلام والكفر، والطاعة والمعصية، إنما يقع على البالغين دون الأطفال والمجانين.

وإذا أطلقتم وأطلقنا عليه اسم الإسلام فالأصل فى الإطلاق الحقيقة . كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : أنت أول من آمن بى وأول من صدقنى . وقال لفاطمة : « زوَّجتك أقدمهم سلماً » أو قال « إسلاماً » .

فإن قالوا: إنما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام على جهة المرض لا التكليف؟

قلنا : قد وافقتمونا على الدعاء – وحكم الدعاء حكم الأمر والتـكليف – ثم

<sup>(</sup>١) في الأصل : « القبيلتين » ، صوابه في ط ·

ادعيتم أن ذلك كان على وجه المرض . وليس لكم أن تقبلوا معنى الدعاء إلا لحجة . فإن قالوا : لمله كان على وجه التأديب والتعليم ، كما يعتمد مثل ذلك مع الأطفال .

قلنا: إن ذلك إنما يكون إذا تمكن الإسلام بأهله ، أو عند النشو عليه والولادة فيه . فأما في دار الشرك فلا يقع مثل ذلك ، لاسيما إذا كان الإسلام غير ممروف ولا معتاد بينهم على أنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أطفال المشركين إلى الإسلام والتفريق بينهم وبين آبائهم قبل أن يبلغوا الحلم . وأيضاً فمن شأن الطفل اتباع أهله وتقليد أبيه والمضى على منشئه ومولده . وقد كانت منزلة النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ منزلة ضيق وشدة ووحدة ، وهذه منازل لا ينتقل إليها إلا من ثبت الإسلام عنده بحجة ، ودخل اليقين قلبه بعلم ومعرفة .

فإن قالوا: إن علياً عليه السلام كان يألف النبي صلى الله عليه وسلم ، فوافقه على طريق المساعدة له ·

قلنا: إنه وإن كان بألفه فلم يكن يألفه أكثر من أبويه وإخوته وعمومته وأهل بيته ، ولم يكن الإسلام مما غُذِى به وكرر على سيمه ، لأن الإسلام هو خَلْع الأنداد ، والبراءة ممن أشرك بالله ، وهذا لا يجتمع في اعتقاد طفل .

ومن المجب قول العباس لعفيف بن قيس: «ننتظر الشيخ وما يصنع» فإذا كان العباس وحمزة ينتظران أبا طالب ويصدران عن رأيه، فكيف يخالف ابنه ويؤثر القلة على الكثرة، ويفارق المحبوب إلى المكروه، والعز إلى الذل، والأمن إلى الخوف، من غير معرفة ولا علم بما فيه .

فإما قوله: « إن المقلل يزعم أنه أسلم وهو ابن خمس سنين ، والمـكثر يزعم أنه أسلم وهو ابن تسع سنين » فأول مايقال فى ذلك أن الأخبار جاءت فى سنه عليه السلام يوم أسلم على خسة أقسام:

القسم (الأول) الذين قالوا: أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة ، حدثنا بذلك أحمد بن سعيد الأسدى عن إسحاق بن بشر القرشي عن الأوزاعي ، عن حمزة بن حبيب ، عن شداد بن أوس قال: سألت خباب بن الأرت عن إسلام على فقال: أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة ، ولقد رأيته يصلى قبل الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ بالغ مستحكم البلوغ.

وروى عبد الرزاق عن مممر عن قتادة عن الحسن أن أول من أسلم على بن أبي طالب وهو ابن خمس عشرة سنة

القسم (الثانى): الذين قالوا: إنه أسلم وهو ابن أربع عشرة سنة . رواه أبوقتادة الحرانى عن أبى حازم الأعرج عن حذيفة بن اليمان قال: كنا نعبد الحجارة ونشرب الخمر وعلى من أبناء أربع عشرة سنة قائم يصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا، وقريش يومثذ تُسَافِه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يذبُ عنه إلا على عليه السلام .

وروى ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد قال : أسلم على وهو ابن أربع عشرة سنة .

القسم (الثالث): الذين قالوا أسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة . رواه إسماعيل ابن عبد الله الرَّق عن محمد بن عمر عن عبد الله بن سممان عن جمفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن محمد بن على عليهما السلام: أن عليا حين أسلم كان ابن إحدى عشرة سنة .

وروى عبد الله بن زياد المدنى عن محمد بن على الباقر عليهما السلام قال : أول من آمن بالله على بن أبى طالب وهو ابن إحدى عشرة سنة ، وهاجر إلى المدينة وهو ابن أربع وعشرين سنة .

القسم (الرابع): الذين قالوا: إنه أسلم وهوابن عشر سنين . رواه نوح بن دراج عن محمد بن إسحاق قال: أول من آمن وصد ق بالنبوة على بن أبى طالب وهو ابن عشر سنين ، ثم أسلم زيد بن حارثة ، ثم أسلم أبو بكر وهو ابن ست وثلاثين سنة فيا بلغنا .

القسم (الخامس): الذين قالوا إنه أسلم وهوابن تسع سنين · رواه الحسن بن عنبسة الوراق عن سليم مولى الشمبي عن الشمبي قال: أول من أسلم من الرجال على بن أبى طالب وهو ابن تسع سنين ، وكان له يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع وعشر ون سنة .

قال شيخنا أبو جعفر: فهذه الأخبار كما تراها · فإما أن يكون الجاحظ جهلها أو قصد المناد ·

فأما قوله « فالقياس أن نأخذ بأوسط الأمرين من الروايتين فنقول: إنه أسلم وهو ابن سبع سنين » فإن هذا تحكم منه ، ويلزمه مثله فى رجل ادّعى قبل رجل عشرة دراهم فأنكر ذلك وقال: إنما يستحق قبلى أربعة دراهم ، فينبغى أن نأخذ الأمر المتوسط ويلزمه سبعة دراهم ، ويلزمه فى أبى بكر حيث قال قوم : كان كافرا وقال قوم : كان إماماً عادلا ، أن نقول : أعدل الأقاويل أوسطها ، وهو منزلة بين المنزلتين ، فنقول : كان فاسقاً ظالما ، وكذلك فى جميع الأمور المختلف فيها .

فأما قوله : « وإنما يمرف حق ذلك من باطله بأن نحصى سنى ولاية عثمان وعمر وأبى بكر وسنى الهجرة ومقام النبى صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الرسالة إلى أن هاجر»، فيقال له : لو كانت الرواية متفقة على هذه التأريخات لـكان لهذا القول مساغ ، لكن الناس قد اختلفوا فى ذلك ، فقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بعد الرسالة خمس عشرة ، رواه ابن عباس . وقيل ثلاث عشرة ، وروى [عن (۱)] ابن عباس أيضاً . وأكثر الناس يردُّونه . وقيل عشر سنين ، رواه عروة بن الزبير ، وهو قول الحسن البصرى وسعيد بن المسبب .

واختلفوا فی سن رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال قوم : کان ابن خمس وستین ، وقیل : کان ابن ثلاث وستین ، وقیل : کان ابن ستین . واختلفوا فی سن علی علیه السلام ، فقیل کان ابن سبع وستین ، وقیل : کان ابن خمس وستین ،

<sup>(</sup>١) التـكملة من ط.

وقيل: ابن ثلاث وستين ، وقيل ابن ستين ، وقيل: ابن تسع وخمسين . فكيف يمكن مع هذه الاختلافات تحقيق هذا الحال .

وإنما الواجب أن يرجع إلى إطلاق قولهم أسلم على ، فإن هذا الاسم لا يكون مطلقاً إلا على البالغ . على أن ابن إحدى عشرة سنة يكون بالغاً ويولد الأولاد . فقد روت (۱) الرواة أن عمرو بن العاص لم يكن أسن من ابنه عبد الله إلا باثنتى عشرة سنة . وهذا يوجب أنه احتلم وبلغ في أقل من إحدى عشرة سنة .

ورووا أيضاً أن محمد بن على بن عبد الله بن المباس كان أصغر من أبيه على بن عبد الله بن المباس بإحدى عشرة سنة .

فيلزم الجاحظ أن يكون عبد الله بن العباس حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مسلم على الحقيقة ، ولا مثاب ، ولا مطيع بالإسلام ، لأنه كان يومئذ ابن عشر سنين . رواه هشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين .

 $(\Upsilon)$ 

## لصفحة ٦ - ٩ من الممانية

هذا كله مبنى على أنه أسلم وهو ابن سبع أو ثمان ، ونحن قد بينا أنه أسلم بالفاً ابن خمس عشرة سنة أو ابن أربع عشرة سنة . على أنا لو نزلنا على حكم الخصوم وقلنا ما هو الأشهر والأكثر من الرواية ، وهو أنه أسلم وهو ابن عشر ، لم يلزم ما قاله الجاحظ ، لأن ابن عشر قد يستجمع عقله ويعلم من مبادئ المعارف ما يستخرج به كثيرا من الأمور المعقولة . ومتى كان الصبى عاقلا مميزاً كان مكافاً بالمقليات وإن كان تركيفه بالشرعيات موقوفاً على حد آخر وغاية أخرى ، فليس بمنكر أن يكون على عليه السلام وهو ابن عشر قد عقل المعجزة فلزمه الإقرار بالنبوة ، وأسلم إسلام عارف ، لا إسلام مقلد تابع .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ردت » ، صوابه في ط.

وإن كان ما نسقه الجاحظ وعدده من معرفة السحر والنجوم ، والفصل بينهما وبين النبوة ، ومعرفة ما يجوز في الحكمة عما لا يجوز وما لا يحدثه إلا الخالق ، والفرق بينه وبين ما يقدر عليه القادرون بالقدرة ، ومعرفة التمويه والخديمة والتلبيس والماكرة ، شرطاً في صحة الإسلام لما صح إسلام أبي بكر ولا عمر ولا غيرها من العرب ، وإعما النكليف لهؤلاء بالجمل (١) ومبادئ المعارف ، لا بدقائقها والغامض منها . وليس يفتقر الإسلام إلى أن يكون المسلم قد فاتح الرجال وجرب الأمور ونازع الخصوم ، وإنما يفتقر إلى صحة الفريزة وكمال المقل وسلامة الفطرة . ألا ترى أن طفلا لو نشأ في دار لم يماشر الناس بها ولا فاتح الرجال ولا نازع الخصوم ثم كمل عقله وحصلت العاوم البديهية عنده لكان مكلفاً بالمقليات .

فأما توهمه أن عليا عليه السلام أسلم عن تربية الحاضن وتلقين القيم ورياضة السائس، فلعمرى إن مجمدا صلى الله عليه وآله كان حاضنه وقيمه وسائسه، ولكن لم يكن منقطعا عن أبيه أبى طالب، ولا عن إخوته طالب وعقيل وجعفر، ولا عن عمومته وأهل بيته، وما زال مخالطا لهم ممتزجا بهم، مع خدمته لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فما باله لم يمن إلى الشرك وعبادة الأصنام لمخالطته إخوته وأباه وعمومته وأهله، وهم كثير ومجمد صلى الله عليه وآله واحد، وأنت تعلم أن الصبى إذا كان له أهل ذوى ذوو كثرة وفيهم واحد يذهب إلى رأى مفرد لا يوافقه عليه غيره منهم فإنه إلى ذوى الكثرة أميل، وعن ذى الرأى الشاذ المنفرد أبعد.

وعلى أن عليا عليه السلام لم يولد فى دار الإسلام وإنما ولد فى دار الشرك ، وربى بين المشركين وشاهد الأصنام ، وعاين بمينيه أهله ورهطه يمبدونها ، فلوكان فى دار الإسلام لكان فى القول مجال ، ولقيل إنه ولد بين المسلمين فإسلامه عن تلقين الظئر ، وعن سماع كلة الإسلام ، ومشاهدة شماره ؟ لأنه لم يسمع غيره ولا خطر بباله سواه ، فلما لم يكن ولد كذلك [ ثبت أن إسلامه إسلام الميز العارف بما دخل عليه . ولولا

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بالجهل » ، صوابه في ط ·

أنه كذلك () إلى قدمه () رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك ، ولا أرضَى ابنته فاطمة لما وجَدت من تزويجه بقوله لها: « زوجتك أقدمهم سلما » . ولا قرن إلى ذلك قوله « وأكثرهم علما وأعظمهم حلما » والحلم: المقل . وهذان الأمران غاية الفضل . فلولا أنه أسلم إسلام عارف عالم مميز لما ضم إسلامه إلى العلم والحلم اللذين وصفه بهما . وكيف يجوز أن يمدحه بأمر لم يكن مثابا عليه ولا معاقبا عليه لو تركه .

ولو كان إسلامه عن تلقين وتربية لما افتخر هو عليه السلام على رءوس الأشهاد ولا خطب على المنبر، وهو بين عدو محارب وخاذل منافق، فقال: «أنا عبد الله وأخو رسوله، وأنا الصديق الأكبر والفاروق الأعظم، صليت قبل الناس سبع سنين، وأسلمت قبل إسلام أبى بكر وآمنت قبل إيمانه» فهل بلفكم أن أحدًا من أهل ذلك المصر أنكر ذلك أو عابه أو ادعاه لغيره أو قال له: إنما كنت طفلا أسلمت على تربية محمد صلى الله عليه وآله لك وتلقينه إياك، كما تمم الطفل الفارسية والتركية منذ يكون رضيعا، فلا فلا في تعلم ذلك، وخصوصًا في عصر قد حارب فيه أهل البصرة والشام والنهروان، وقد اعتورته الأعداء وهجته الشعراء. فقال فيه النمان بن بشير:

وسارع في الضلال أبو تراب على وَتْح بمنقطع السراب<sup>(٣)</sup>

لقد طلب الخلافة من بعيد معاوية الإمامُ وأنت منها وقال فيه أيضا بمض الخوارج:

جزاءً إذا ماجاء نفسا كنابها

دسسنا له تحت الظلام ابن مُلجم وقال عمران بن حطان بمدح قاتله:

إلا ليبلغ من ذى المرش رضوانا أوفى البرية عنـــد الله ميزانا

يا ضربة من تقى ما أراد بها إنى لأذكره حيناً فأحسبه

<sup>(</sup>۲) ط: « مدخه».

<sup>(</sup>١) التـكملة من ط.

<sup>(</sup>٣) الوّع: القليل التافة.

فاو وجد هؤلاء سبيلا إلى دحض حجة فياكان يفخر به من تقدم إسلامه لبدءوا بذلك وتركوا مالا معنى له .

وقد أوردنا ما مدحه الشمراء به من سبقه إلى الإسلام فكيف لم يرد على هؤلا. الذين مدحوه بالسبق شاعر واحد من أهل حربه . ولقد قال فى أمهات الأولاد قولا خالف فيه عمر فذكروه بذلك وعابوه ، فكيف تركوا أن يميبوه بماكان يفتخر به مما لا فخر فيه عندهم وعابوه بقوله فى أمهات الأولاد .

ثم يقال له (١) خَبِّرنا عن عبد الله بن عمر ، وقد أجازه النبي صلى الله عليه وآله يوم الخندق ولم يجزه يوم أحد : هل [كان ] يميز ماذكرته ، وهل كان يعلم فرق ما بين النبي المتنبي ويفصل بين السحر والمعجزة إلى غيره مما عد دت وفصلت ، فإن قال نعم وتجاسر على ذلك قيل له : فعلى عليه السلام بذلك أولى من ابن عمر ، لأنه أذكى وأفطن بلا خلاف بين المقلاء ، وأني يشك في ذلك وقد رويتم أنه لم يميز بين الميزان والمود بمدطول السن وكثرة التجارب ، ولم يميز أيضا بين إمام الرشد وإمام النبي ، فإنه امتنع من بيمة على عليه السلام ، وطرق على الحجاج بابه ليلا ليبايع لعبد الملك ، كي لا يبيت تلك الليلة بلا إمام ، زعم . لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : « من مات الليلة بلا إمام ، وعم . لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : « من مات أخرج رجله من الفراش فقال : أصفق بيدك عليها . فذلك تميزه بين الميزان والمود ، وهذا اختياره في الأمّة ، وحال على عليه السلام في ذكائه وفطنته وتوقد حسّه وصدق حدسه معلومة مشهورة . فإذا جاز أن يصح إسلام ابن عمر ويقال عنه إنه عرف تلك أحق ، وبصحة إسلامه أولى

وإن قال : لم يكن ابن عمر يعلم ويعرف ذلك ، أبطل إسلامه وطعن فى رسول الله صلى الله عليه وآله ، حيث حكم بصحة إسلامه وأجازه يوم الخندق ، لأنه عليه السلام كان قال : لا أجير إلا البالغ العاقل ، ولذلك لم يجزه يوم أحد . ثم يقال : إن ما نقوله

<sup>(</sup>١) كذا في ط. وفي الأصل: « قلنا له » .

فى بلوغ على عليه السلام الحد الذى يحسن فيه التكليف العقلى بل يجب ، وهو ابن عشر سنين ، ليس بأعجب من مجىء الولد لستة أشهر ، وقد صحح ذلك أهل العلم واستنبطوه من الكتاب وإن كان خارجاً من التعارف والتجارب والعادة ، وكذلك عجىء الولدلسنتين خارج أيضاً عن التعارف والعادة ، وقد صححه الفقهاء والناس . ويروى أن معاذاً لما نهى عمر عن رجم الحامل تركها حتى ولدت غلاماً قد نبتت ثنيتاه فقال أبوه : ابنى ورب الكعبة ! فثبت ذلك سنة يعمل بها الفقهاء . وقد وجدنا العادة تقضى بأن الجارية تحيض لاثنتي عشرة سنة ، وأنه أقل سن تحيض فيه المرأة ، وقد يكون في الأقل نساء يحضن لعشر وتسع ، وقد ذكر ذلك الفقهاء ، وقد قال الشافعي في اللمان : لو جاءت المرأة بحمل وزوجها صبى له دون عشر سنين لم يكن ولداً له ، في اللمان : لو جاءت المرأة بحمل وزوجها صبى له دون عشر سنين لم يكن ولداً له ، يكون الولد له ، وكان بينهما لمان إذا لم يقر به ، وقال الفقهاء أيضاً : إن نساء تهامة يكون الولد له ، وكان بينهما لمان إذا لم يقر به ، وقال الفقهاء أيضاً : إن نساء تهامة يكون لتسع سنين ، لشدة الحر ببلادهن .

(٣)

### الصفحة ٩ - ١٢ من العمانية

إن مثل الجاحظ ، مع فضله وعلمه ، لا يخنى عليه كذب هذه الدعوى وفسادها ، ولكنه يقول ما يقول تمصباً وعناداً . وقد روى الناس كافة افتخار على عليه السلام بالسبق إلى الإسلام ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استنبىء يوم الاثنين وأسلم على يوم الثلاثاء ، وأنه كان يقول : صليت قبل الناس سبع سنين ، وأنه مازال يقول : أنا أول من أسلم ، ويفتخر بذلك ويفتخرله به أولياؤه ومادحوه وشيمته في عصره وبعد وفاته . والأمر في ذلك أشهر من كل شهير ، وقد قدمنا طرفاً منه ا وما علمنا أحداً من الناس فيما خلا استخف بإسلام على عليه السلام ولا تهاون به ، ولا زعم أنه أسلم إسلام حدث غرير ، وطفل صغير . ومن العجب أن يكون مثل العباس وحمزة ينتظران أبا طالب [وفعله (1)] ليصدرا عن رأيه ، ثم يخالفه على ابنه لغير رغبة ولارهبة ، يؤثر القلة على

<sup>(</sup>١) هذه التكلة من ط.

الكثرة ، والذل على العزة ، من غير علم ولا معرفة بالعاقبة . وكيف ينكر الجاحظ والمُمانية أن رسول الله صلى عليه وآله دعاه إلى الإسلام وكلفه التصديق ، وروى في الخبر الصحيح أنه كلفه في مبدأ الدعوة قبل ظهور كلة الإسلام وانتشارها بمـكم أن يصنع له طعاماً ، وأن يدعو له بني عبد الطلب ، فصنع له الطعام ودعاهم له ، فخرجوا ذلك اليوم ، ولم ينذرهم صلى الله عليه وآله الحكامة قالها عمه أبو لهب ، فكلفه اليوم الثاني أن يصنع مثل ذلك الطمام وأن يدءوهم ثانية ، فصنعه ودءاهم فأكاوا ، ثم كلهم صلى الله عليه وآله فدعاهم إلى الدين ودعاه معهم لأنه من بني عبد المطلب ، ثم ضمن لمن بوازره منهم وينصره على قوله أن يجمله أخاه فىالدين ووصيه بمدموته ، وخليفته من بمده ، فأمسكوا كلهم وأجابه هو وحده وقال ؛ أنا أنصرك على ما جئت به ، وأؤازرك وأبايمك ! فقال لهم لما رأى منهم الخذلان ومنه النصر ، وشاهد منهم المصية ومنه الطاعة ، وعاين منهم الإباء ومنه الإجابة : هذا أخي ووصــ بي وخليفتي من بعدي ! فقاموا يسخرون ويضحكون ويقولون لأبي طالب : أطع ابنك فقد أمَّره عليك ا فهل يكلف عمل الطمام ودعاء القوم صغير غير مميز ، وغر غير عاقل ؟! وهل يؤتمن على سر النبوة طفل ابن خمس سنين أو ابن سبع ؟ ا وهل يدعى في جملة الشيوخ والكهول إلا عاقل لبيب؟! وهل يضع رسول الله صلى الله عليه وآله يده في يده ويعطيه صفقة يمينه بالأخوة والوصية والخلافة إلا وهو أهل لذلك ، بالغ حد التكليف ، محتمل لولاية الله ، وعداوة أعدائه ؟!

وما بال هذا الطفل لم يأنس بأقرانه ولم يلصق بأشكاله ، ولم يُرَ مع الصبيان في ملاعبهم بعد إسلامه ، وهو كأحدهم في طبقته كبعضهم في معرفته . وكيف لم ينزع إليهم في ساعة من ساعاته فيقال : دعاه نقص الصبا وخاطر من خواطر الدنيا ، وحملته الفرة والحداثة على حضور لهوهم والدخول في حالهم ، بل مارأيناه إلا ماضيا على إسلامه ، مصما في أمره ، محققا لقوله بفعله ، وقدصدق إسلامه بعفافه وزهده ، ولصق برسول الله صلى الله عليه وآله من بين جميع من بحضرته ، فهو أمينه وأليفه في دنياه

وآخرته · وقد قهر شهوته ، وجاذب خواطره ، صابراً على ذلك نفسه ؛ لما يرجوه من فوز العاقبة وثواب الآخرة .

وقد ذكر هو عليه السلام في كلامه وخطبه بدء حاله وافتتاح أمره حيث أسلم لما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله الشجرة فأقبلت تخدُّ الأرض ، فقالت قريش : ساحر خفيف السحر! فقال على عليه السلام : يارسول الله ، أنا أول من يؤمن بك ، آمنت بالله ورسوله وصدقتك فيا جئت به ، وأنا أشهد أن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تصديقا لنبوتك ، وبرهانا على صحة دعوتك ، فهل يكون إيمان قط أصح من بأمر الله تصديقا لنبوتك ، وبرهانا على صحة دعوتك . فهل يكون إيمان قط أصح من الجاحظ وانحرافه ، مما لاحيلة فيه .

ثم لينظر المنصف وليدع الهوى جانباً ليعلم نعمة الله على عليه السلام بالإسلام ، حيث أسلم على الوضع الذي أسلم عليه ، فإنه لولا الألطاف التي خص بها ، والهداية التي منحها له ، لما كان إلا كبعض أقارب محمد صلى الله عليه وأهله . فقد كان ممازجاً له كهازجته ، ونحالطاً له كهخالطة كثير من أهله ورهطه ، ولم يستجب منهم أحد له إلا بعد حين ، ومنهم من لم يستجب له أصلا ، فإن جعفرا عليه السلام كان ملتصقاً به ولم يسلم حينئد . وكان عتبة بن أبي لهب ابن عمه وصهره زوج ابنته ولم يصدقه ، بل كان شديدا عليه ، وكان لخديجة بنون من غيره ولم يسلموا حينئذ وهم ربائبه ومعه في دار واحدة ، وكان أبو طالب أباه في الحقيقة ، وكافله وناصره ، والمحاى عنه ، ومن لولاه لم تقم له قائمة ، ومع ذلك لم يسلم في أغلب الروايات . وكان المباس عمه وصنو أبيه ، وكالقرين له في الولادة والمنشأ والتربية ، ولم يستجب له إلا بعد حين طويل . وكان أبو لهب عمه وكدمه ولحه ، ولم يسلم ، وكان شديدا عليه ، فكيف ينسب إسلام على عليه السلام إلى الإلف والتربية والقرابة واللحمة ، والتلقين والحضانة والدار الجاممة وطول العشرة ، والأنس والخلوة . وقد كان كل ذلك حاصلا لهؤلاء على كفره ، ومن أبطأ وتأخر وسبق بالإسلام وجاء سكيتنا وقد فاز بالمنزلة غيره . ولم كنور والمنازلة غيره .

وهل يدل تأمل حال على عليه السلام مع الإنصاف إلا على أنه أسلم ، لأنه شاهد الأعلام ورأى المعجزات وشم ريح النبوة ، ورأى نور الرسالة ، وثبت اليقين في قلبه بمعرفة وعلم ونظر صحيح ، لا بتقليد ولا حمية ، ولا رغبة ولا رهبة إلا فيما يتعلق بأمور الآخرة .

### ( { )

#### ص ٢٢ من الممانية

ينبغى أن ينظر أهل الإنصاف هذا الفصل ويقفوا على قول الجاحظ (١) والأصم في نصرة العثمانية ، واجتهادها في القصد إلى فضائل هذا الرجل وتهجينها ، فمرة يبطلان معناها ، ومرة يتوصلان إلى حط قدرها . فلينظر في كل باب اعترضا فيه أين بلغت حيلتهما ؟ وما صنعا في احتيالهما في قصصهما وسجمهما ؟ أليس إذا تأملتها علمت أنها ألفاظ ملفقة بلا معنى ، وأنها عليها شجّى وبلاء ، وإلا فما عسى أن تبلغ حيلة الحاسد ويغنى كيد الكائد الشانى لمن قد جل قدره عن النقص ، وأضاءت فضائله إضاءة الشمس .

وأين قول الجاحظ من دلائل السماء ، وبراهين الأنبياء وقدعلم الصغير والكبير ، والعالم والجاهل ممن بلغه ذكر على عليه السلام ، وعلم مبعث النبي صلى الله عليه وآله أن عليا عليه السلام لم يولد في دار الإسلام ، ولا غذى في حجر الإيمان ، وإيما استضافه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى نفسه سنة القحط والمجاعة . وعمره يومئذ ثماني سنين ، فمكث معه سبع سنين حتى أناه جبرئيل بالرسالة ، فدعاه وهو بالغكامل العقل إلى الإسلام ، فأسلم بعد مشاهدة المعجزة ، وبعد إعمال النظر والفكرة . كامل العقل إلى الإسلام ، فأسلم بعد مشاهدة المعجزة ، وبعد إعمال النظر والفكرة . وإن كان قد ورد في كلامه أنه صلى سبع سنين قبل الناس كلهم فإنما يعني ما بين الثمان والخمس عشرة ، ولم يكن حينئذ دعوة ولا رسالة ولا ادعاء نبوة ، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعبد على ملة إبراهيم ودين الحنيفية ، ويقحنث ويجانب

<sup>(</sup>١) هذا ما في ط. وفي الأصل: « الأخرى » .

الناس ويمتزل ويطلب الخلوة وينقطع في جبل حراء ، وكان على عليه السلام ممه كالتابع والتلميذ ، فلما بلغ الحلم وجاءت النبي صلى الله عليه وآله الملائكة وبشرته بالرسالة ، دعاه فأجابه عن نظر وممرفة بالأعلام في المحجزة ، فكيف يقول الجاحظ إن إسلامه لم يكن مقتضبا ؟!

وإن كان إسلامه ينقص عن إسلام غيره في الفضيلة لما كان يمرن عليه من التعبد مع رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الدعوة ، ليـكونن طاعة كثير من المكافين أفضل من طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمثاله من المصومين ، لأن المصمة عند أهل المدل لطف يمنع من اختص به من ارتكاب القبيح ، فن اختص بذلك اللطف كانت الطاعة عليه أسهل ، فوجب أن يكون ثوابه أنقص من ثواب

مَن أطاع مع تلك الألطاف .

وكيف يقول الجاحظ إن إسلامه ناقص عن إسلام غيره وقد جاء في الخبر أنه أسلم يوم الثلاثاء واستنبي ً النبي صلى الله عليه وآله يوم الاثنين ، فمن هذه حاله لم تكثر حجج الرسالة على سمه ، ولا تواترت أعلام النبوة على مشاهدته ، ولا تطاول الوقت عليه لتخف محنته ويسقط ثقل تكليفه ، بل بان فضله وظهر حسن اختياره لنفسه ، إذ أسلم حال بلوغه ، وعانى نوازع طبمه ، ولم يؤخر ذلك بمد سماعه .

وقد غمر الجاحظ في كتابه هذا أن أبا بكر كان قبل إسلامه مذكورا، ورئيسا معروفًا ، يجتمع إليه كثير من أهل مكم فينشدون الأشمار وبتذاكرون الأخبار ويشربون الخمر ، وقد كان سمع دلائل النبوة ، وحجج الرسل ، وسافر إلى البلدان ووصلت إليه الأخبار ، وعرف دعوى الكهنة وحِيَل السحرة ، ومن كان كذلك كان انكشاف الأمور له أظهر ، والإسلام عليه أسهل ، والخواطر على قلبه أقل اعتلاجًا ، وكل ذلك عون لأبي بكر على الإسلام ، ومسهل إليه سبيله ، ولذلك أا قال الذي صلى الله عليه وآله: « أتيت بيت المقدس » سأله أبو بكر عن المسجد ومواضمه ، فصدقه وبان له أمره ، وخفت مؤنته لما تقدم من معرفته بالبيت . فخرج إذاً إسلام أبي بكر على قول الجاحظ من معنى المقتضب.

وفي ذلك رويتم عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : « ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا وكان له تردد ونبوة إلا ما كان من أبي بكر فإنه لم يتلمثم حتى هجم به اليقين إلى الممرفة والإسلام. فأين إسلام هذا و إسلام من خُـلِّي وعقله ، وألجيُّ إلى نظره مع صغر سنه واعتلاج الخواطر على قلبه ، ونشأته في ضد ما دخل فيه ، والغالب على أمثاله وأقرانه حب اللعب واللهو . فلجأ إلى ما ظهر له من دلائل الدعوة ، ولم يتأخر إسلامه فيلزمه التقصير بالمصية ، فقهر شهوته ، وغالب خواطره ، وخرج من عادته وماكان غُذِي به ، لصحة نظره ، ولطافة فكره ، وغامض فهمه ؟ فعظم استنباطه ، ورجح فضله ، وشرف قدر إسلامه ، ولم يأخذ من الدنيا بنصيب ولا تنعم فيها بنميم ، حدثًا ولا كبيراً ، [ وحمى نفسه عن الهوى(١) ] ، وكسر شِرَّة حداثته بالتقوى ، واشتغل بهم الدين عن نميم الدنيا ، وأشغل (٢) هم الآخرة قلبه ، ووجه إليه رغبته ، فإسلامه هو السبيل الذي لم يسلم عليه أحد غيره ، وما سبيله في ذلك إلا كسبيل الأنبياء ، ليملم أن منزلته من النبي صلى الله عليه وآله كمنزلة هارون من موسى ، وأنه وإن لم يكن نبيا فقد كان في سبيل الأنبياء سالـكا ، ولمهاجهم متبما ، وكانت حاله كحال إبراهيم عليه السلام ، فإن أهل العلم ذكروا أنه لمــاكان صغيرًا جملته أمه في سَرَب لم يطلع عليه أحد ، فلما نشأ ودرج وعقل قال لأمه : من ربى ؟ قالت : أبوك . قال : فمن رب أبي ؟ فزبرته ونهرته ، إلى أن اطلع من شق السرب فرأى كوكبا فقال: هذا ربى . فلما أفل قال: لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال : هذا ربي . فلمـا أفل قال : ابَّن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربي هذا أكبر . فلما أفلت قال : ياقوم إنى برىء بما تشركون ، إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنامن المشركين . وفي ذلك يقول الله جل ثناؤه : « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين » . وعلى هذا كان إسلام الصديق الأكبر

<sup>(</sup>١) التـكملة من ط.

<sup>(</sup>٢)كذا في النسختين ، ولعلها د أشعر ، .

عليه السلام. لسنا نقول إنه كان مساويا له فىالفضيلة ، ولكن كان مقتديا بطريقه ، على ما قال الله تمالى : « إن أولى الناس بإبراهيم للذين انبموه وهذا النبى والذين آمنوا والله ولى المؤمنين ».

وأما اعتلال الجاحظ<sup>(۱)</sup> بأن له ظهراً كأبي طالب ، ورداً كبني هاشم ، فإنه يوجب عليه أن يكون محنة أبي بكر وبلال وثوابهما وفضل إسلامهما أعظم مما لرسول الله صلى الله عليه وآله ، لأن أبا طالب ظهره ، وبني هاشم رداؤه ، وحسبك جهلا من معاند لم يستطع حط قدر على عليه السلام إلا بحطه من قدر رسول الله صلى الله عليه وآله .

ولم يكن أحد أشد على رسول الله صلى الله عليه وآله من قراباته الأدنى منهم فالأدنى كأبى لهب عمه ، وامرأة أبى لهب ، وهى أم جميل بنت حرب بن أمية وإحدى أولاد عبد مناف . ثم ما كان من عقبة بن أبى مُميط وهو ابن عمه ، وما كان من النخر بن الحارث وهو من بنى عبد الدار بن قصى وهو ابن عمه أيضا ، وغير هؤلاء عن يطول تمداده ، وكلهم كان يطرح الأذى فى طريقه وينقل أخباره ، ويرميه بالحجارة ، ويرمى الكرش والفرث (٢) عليه . وكانوا يؤذون علياعليه السلام كأذاه ، ويجهدون فى غمه ويستهزئون به ، وما كان لأبى بكر قرابة تؤذيه كقرابة على . ولما كان بين على وبين النبى صلى الله عليه وآله من الاتحاد والإلف والاتفاق ، أحجم كان بين على وبين النبى صلى الله عليه وآله من الاتحاد والإلف والاتفاق ، أحجم المنافقون بالمدينة عن أذى رسول الله صلى الله عليه وآله خوفا من سيفه وأنه صاحب عن إظهار بغضه وأظهروا بغض على عليه السلام وشدا نه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فى حقه الخبر الذى روى فى جميع الصحاح : « لا يحبك إلا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق » . وقال كثير من أعلام الصحاح : « لا يحبك إلا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق » . وقال كثير من أعلام الصحابة كما روى فى الخبر المشهور بين الحدثين : « ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغض على بن أبى طالب » . وأين كان ظهر يبغض على بن أبى طالب » . وأين كان ظهر

<sup>(</sup>١) هذا ما في ط · وبدلها في الأصل : « وقوله » فقط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ وَالصَّرِبِ ﴾ صوابه في ط.

أبى طالب من جمفر وقد أزعجه الأذى عن وطنه حتى هاجر إلى بلاد الحبشة خرى، البحر . أيتوهم الجاحظ أن أبا طالب نصر عليا وخذل جمفراً ؟!

(0)

#### ص ٢٥ - ٢٧ من الممانية

أما ما ذكره من كثرة المال والصديق ، واستفاضة الذكر وبعد الصيت ، وكبر السن ، فكلَّه عليه لا له . وذلك لأنه قد علم أن من سيرة العرب وأخلاقها حفظ الصديق ، والوفاء بالذمام ، والنهيب لذى الثروة ، واحترام ذى السن العالية ، وفى كل هذا ظهر شديد وسند ، وثقة يعتمد عليها عند المحن ، ولذلك كان المرء منهم إذا تمكن من صديقه أبق عليه واستحيا منه ، وكان ذلك سببا لنجاته والعفو عنه .

على أن على بن أبى طالب عليه السلام إن لم يكن شَهرَه سنه فقد شهره نسبه وموضعُه من بنى هاشم، وإن لم يستفضُ ذكره بلقاء الرجال وكثرة الأسفار استفاض بأبى طالب . فأنتم تعلمون أنه ليس تيم فى بعد الصيت كهاشم ، ولا أبو قحافة كأبى طالب . وعلى حسب ذلك يعلو ذكر الفتى على ذى السن ، ويبعد صيت الحدث على الشيخ .

ومعلوم أيضاً أن علياً على أعناق المشركين أثقل ، إذ كان هاشمياً وإن كان أبوه حلى رسول الله صلى الله عليه وآله والمانع لحوزته . وعلى هو الذى فتح على العرب باب الخلاف واستهان بهم بما أظهر من الإسلام والصلاة ، وخالف رهطه وعشيرته وأطاع ابن عمه فيا لم يعرف من قبل ، ولا عهد له نظير ، كما قال تعالى : « لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون » .

ثم كان بعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله ومشتكى حزنه ، وأنيسه فى خاوته وجليسه ، وأليفه فى أيامه كلها . وكل هذا يوجب التحريض عليه ومعاداة العرب له .

ثم أنتم معاشر (١) المثمانية تثبتون لأبي بكر فضيلة بصحبة الرسول صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) ط: « معشر »

وآله من مكة إلى يثرب، ودخوله معه فى الغار، فقلتم: مرتبة شريفة، وحالة جليلة، إذ كان شريكه فى الهجرة، وأنيسه فى الوحشة، فأين هذه من صحبة على عليه السلام له فى خلوته، وحيث لا يجد أنيساً غيره ليله ونهاره، أيام مقامه بمكة يعبد الله معه سرا، وبتكلف له الحاجة جهرا، ويخدمه كالعبد يخدم مولاه، ويشفق عليه ويحوطه، وكالولد يبر والده ويعطف عليه.

ولما سئلت عائشة : من كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قالت : أما من الرجال فعلى ، وأما من النساء ففاطمة .

(7)

### ص ۲۷ - ۳۱ من الممانية

أما القول فمكن والدعوى سهلة ، سيا على مثل الجاحظ ، فإنه ليس على لسانه من دينه وعقله رقيب ، وهو من دعوى الباطل غير بعيد ، فهمناه نزر ، وقوله لفر ، ومطلبه سجع ، وكلامه لعب ولهو ، يقول الشيء وخلافه ويحسن القول وضده ، ليس له من نفسه واعظ ، ولا لدعواه حد قائم ، وإلا فكيف تجاسر على القول بأن عليا حينمذ لم يكن مطلوبا ولا طالبا ؟ ! وقد بينا بالأخبار الصحيحة والحديث المرفوع المسند أنه كان يوم أسلم بالفا كاملا ، منابذا بلسانه وقلبه لمشركي قريش ، ثقيلا على قلوبهم ، وهو المخصوص دون أبي بكر بالحصار في الشعب ، وصاحب الخلوات برسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الظامات ، المتجرع لفصص المرار من أبي لهب وأبي جهل وغيرها ، والمصطلى لكل مكروه ، والشريك لنبيه في كل أذى ، قد نهض بالحمل الثقيل ، وبان بالأمر الجليل . ومن الذي كان يخرج ليلا من الشعب على هيئة السارق ، ويخفي نفسه ويضائل شخصه ، حتى يأتي إلى من يبعثه إليه أبو طالب من كبرا، قريش ، كمطم بن عدى وغيره ، فيحمل لبني هاشم على ظهره أعدال الدقيق والقمح ، وهو على أشد خوف من أعدائهم كأبي جهل وغيره ، لو ظفروا به لأراقوا دمه . أعلى كان يفمل ذلك أيام الحصار في الشعب أم أبو بكر ؟

وقد ذكر هو عليه السلام حاله يومئذ، فقال فى خطبة له مشهورة: «فتماقدوا ألا يماملونا ولا يناكحونا، وأوقدت الحرب علينا نيرانها، واضطرونا إلى جبل وعر، مؤمننا يرجو الثواب، وكافرنا يحاى عن الأصل». ولقد كانت القبائل كلها اجتمعت علبهم، وقطعوا عنهم المادة والميرة، فكانوا يتوقعون الموت جوعاً صباحاً ومساء، لا يرون وجها ولا فرجاً، قد اضمحل عزمهم وانقطع رجاؤهم، فن الذى خلص إليه مكروه تلك المحن بعد محمد صلى الله عليه وآله إلا على عليه السلام وحده. وما عسى أن يقول الواصف والمطنب فى هذه الفضيلة من تقصى معانيها وبلوغ غاية وما عسى أن يقول الواصف والمطنب فى هذه الفضيلة من تقصى معانيها وبلوغ غاية كنهها وفضيلة الصابر عندها. ودامت هذه المحنة ثلاث سنين حتى (١) انفرجت عنهم بقصة الصحيفة. والقصة مشهورة.

وكيف يستحسن الجاحظ لنفسه أن يقول فى على عليه السلام: إنه قبل الهجرة كان وادعاً رافهاً ، لم يكن مطلوباً ولا طالباً ، وهو صاحب الفراش ، الذى فدى رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه ، ووقاه بمهجته ، واحتمل السيوف ، ورضخ الحجارة دونه . وهل ينتهى الواصف وإن أطنب ، والمادح وإن أسهب ، إلى الإبانة عن مقدار هذه الفضيلة ، والإيضاح لمزية هذه الخصيصة .

فأما قوله: « إن أبا بكر عذب بمكة » فإنا لا نعلم أن المذاب كان واقماً إلا بعبد أو عسيف ، أو لمن لا عشيرة له تمنعه ، فأنتم فى أبى بكر بين أمرين: تارة تجملونه دخيلا ساقطاً وهجيناً ، رذيلا مستضعفا [ ذليلا ] ، وتارة تجملونه رئيساً متبماً وكبيراً مطاعاً ، فاعتمدوا على أحد القولين لنكامكم بحسب ما تختارونه لأنفسكم .

ولوكان الفضل فى الفتنة والعذاب لكان عمار وخباب وبلال وكل معذب بمكة أفضل من ابى بكر ، لأنهم كانوا من العذاب فى أكثر مما كان فيه ، ونزل فيهم من القرآن مالم ينزل فيه ، كقوله تعالى : « والذين هاجروا فى الله من بعد ماظلموا » قالوا : نزلت فى خباب وبلال . ونزل فى عمار قوله : « إلا مَن أكرة وقلبه قالوا : نزلت فى خباب وبلال . ونزل فى عمار قوله : « إلا مَن أكرة وقلبه

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لو » ، صوابه في ط .

مُطمئن بالإيمان » . وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يمر على عمار وأبيه وأمه وهم يمذبون ، يعذبهم بنو مخزوم لأنهم كانوا حلفاءهم ، فيقول : « صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة ! » . وكان بلال يقلب على الرمضاء وهو يقول : أحد أحد ! ! وما سمعنا لأبى بكر في شيء من ذلك ذكراً .

ولقد كان لعلى عليه السلام عنده يد غَرَّاء – إن صح ما رويتموه فى تعذيبه – لأنه قتل نوفل بن خويلد ، وعمير (١) بن عَمَان يوم بدر · ضرب نوفلا فقطع ساقه فقال : أذ كرك الله والرحم ! فقال : قد قطع الله كل رحم وصهر ، إلا من كان تابعاً لحمد ! ! ثم ضربه أخرى ففاضت نفسه . وصمد لعمير (٢) بن عمَان التيمى فوجده يروم الهرب وقد اربج عليه المسلك ، فضربه على شراسيف (٣) صدره ، فصار نصفه الأعلى بين رجليه . وليس أن أبا بكر لم يطلب بثأره منهما ويجتهد ، [لكنه] لم يقدر على أن يفعل فعل على عليه السلام ، فبان على عليه السلام بفعله دونه .

### **(V)**

### ص ۲۸ - ۲۹ من الممانية

كيف كانت بنو جمح تؤذى عثمان بن مظمون وتضربه وهو فيهم ذو سطوة وقدر ، وتترك أبا بكر يبنى مسجداً يفعل فيه ما ذكرتم . وأنتم الذين رويتم عن ابن مسعود أنه قال : « ما صلينا ظاهرين حتى أسلم عمر بن الخطاب » . والذى تذكرونه من بناء المسجد كان قبل عمر ، فكيف هذا ؟

وأما ما ذكرتم من رقة صوته وعَدَاق (٢) وجهه فكيف يكون ذلك وقد روى الواقدي وغيره، أن عائشة رأت رجلا من العرب خفيف العارضين، معروق الخدين،

<sup>(</sup>١) هذه من ط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « عمر ، ، صوابه في ط والسيرة ٨٠٥ .

<sup>(</sup>٣) كذا في ط · وفي الأصل : « شر سوف » ·

<sup>(</sup>٤) العتاق: العتق •

غائر المينين ، أجناً (١) لا يمسك إزاره ، فقالت : ما رأيت أشبه بأبي بكر من هذا . فلا أها دلت على شيء من الجمال في صفته .

**(** \( \) \)

### ص ٣١ – من المثمانية

هذا السكلام وُهجر السكران سواء في تقارب المخرج واضطراب المعنى ، وذلك أن قريشاً لم تقدر على أذى النبى صلى الله عليه وآله وأبو طالب حى يمنعه ، فلما مات طلبته لتقتله ، فخرج تارة إلى بنى النبى عامر ، وتارة إلى ثقيف ، وتارة إلى بنى شيبان ، ولم يكن يتجاسر على القيام بمكة إلا مستتراً حتى أجاره مطعم بن عدى ، ثم خرج إلى المدينة فبذلت فيه مائة بعير لشدة حنقها عليه ، حين فاتها فلم تقدر عليه · فما بالها بذلت في أبى بكر مائة بعير أخرى وقد كان ردَّ الجوار وبقي بينهم فرداً لا ناصر له ، ولا دافع عنده ، يصنعون به ما يريدون . إما أن يكونوا أجهل البرية كلها ، أو يكون العثمانية أكذب جيل في الأرض وأوقحه وجهاً . وهذا مما لم يذكر في سيرة ، ولا روى في أثر ، ولا سمع به بشر ، ولا سبق الجاحظ به أحد .

(9)

### ص ٣١ - من العمانية

ما أعجب هذا القول، إذ تدعى المثمانية لأبى بكر الرفق فى الدعاء وحسن الاحتجاج وقد أسلم ومعه فى منزله ابنه عبد الرحمن فما قدر أن يدخله الإسلام طوعا برفقه ولطف احتجاجه، ولا كرهاً بقطع النفقة عنه وإدخال المكروه عليه، ولا كان لأبى بكر عند ابنه عبد الرحمن من القدر ما يطيعه فيما يأمره به ويدعوه إليه، كما روى أن أبا طالب فقد النبى صلى عليه وآله يوماً وكان يخاف عليه من قريش أن يغتالوه فخرج ومعه ابنه جمفر يطلبان النبى صلى الله عليه وآله، فوجده قائماً فى بعض شعاب

<sup>(</sup>١) الأجنأ من الجنأ ، وهو ميل الظهر .

مَكَهُ يَصِلَى وعلى عليه السلام معه عن يمينه ، فلما رآها أبو طالب قال لجعفر : تَقَدمُ وصِلْ جَناح ابن عمك ! فقام جعفر عن يسار محمد صلى الله عليه وسلم فلما صاروا ثلاثة تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وتأخر الأخوانِ ، فبكى أبو طالب وقال :

إن عليا وجمفرًا ثقتى عند ملم الخطوب والنوب لا تخذلا وانصرا ابن عمكما أخى لأى من بينهم وأبى والله لا أخذل النبيَّ ولا يخذله من بنيَّ ذو حسب

فتذكر الرواة أن جعفراً أسلم منذ ذلك اليوم لأن أباه أمره بذلك وأطاع أمره . وأبوبكر لم يقدر على إدخال ابنه عبدالرحمن في الإسلام ، حتى أقام بمكة على كفره ثلاث عشرة سنة . وخرج يوم أحد في عسكر المشركين ينادى : أناعبد الرحمن بن عتيق هل من مبارز!! ثم مكث بعد ذلك على كفره حتى أسلم عام الفتح ، وهو اليوم الذي دخلت فيه قريش في الإسلام طوعا وكرها ، ولم يجد أحد منها إلى ترك ذلك سبيلا .

وأبن كان رفق أبي بكر وحسن احتجاجه عند أبيه أبي قحافة وها في دار واحدة ؟ هلا رفق به ودعاه إلى الإسلام فأسلم . وقد عامتم أنه بقي على الكفر إلى يوم الفتح فأحضره ابنه عندالنبي صلى الله عليه وآله وهو شيخ كبير رأسه كالثفامة (١) فنفر رسول الله صلى الله عليه وآله منه وقال : غيروا هذا . فخضبوه ثم جاءوا به مرة أخرى فأسلم . وكان أبو قحافة فقيرا مدقعا سيئ الحال وأبو بكر عندهم كان مثريا فائض المال ، فلم يمكنه استمالته إلى الإسلام بالنفقة والإحسان . وقد كانت امرأة أبى بكر أم عبد الله ابنه – واسمها نملة بنت عبد المزى بن أسعد بن عبد ود المامرية – لم تسلم وأقامت على شركها بمكة ، وهاجر أبو بكر وهي كافرة ، فلما نزل قوله تمالى : « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » فطلقها أبو بكر . فن عجز عن ابنه وأبيه وامرأته فهو عن غيرهم من الفرباء أعجز ، ومن لم يقبل منه أبوه وابنه وامرأته لا برفق واحتجاج ، غيرهم من الفرباء أعجز ، ومن لم يقبل منه أبوه وابنه وامرأته لا برفق واحتجاج ، فلا غرفاً عليه .

<sup>(</sup>١) الثغام ، كسحاب : ضرب من النبات أبيض .

### (1.)

### ص ٣١ - ٣٢ من الممانية

أخبرونا من هذا الذي أسلم ذلك اليوم من أهل بيت أبي بكر ، إذا كانت امرأنه لم تسلم وابنه عبد الرحمن لم يسلم وأبو قحافة لم يسلم ، وأخته أم فروة لم تسلم ، وعائشة لم تكن قد ولدت في ذلك الوقت ، لأنها ولدت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله بخمس سنين ، ومحمد بن أبى بكر ولد بمد مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله بثلاث وعشرين سنة ، لأنه ولد في حجة الوداع . وأسماء بنت أبي بكر التي قد روى الجاحظ هذا الخبر عنها كانت يوم بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بنت أربع سنين ، وفي رواية من يقول: بنت سنتين . فمن الذي أسلم من أهل بيته يوم أسلم . نعوذ بالله من الجهل والكذب والمكابرة . وكيف أسلم سعد والزبير وعبد الرحمن بدعاء أبى بكر وليسوا من رهطه ولا من أثرابه ولا من جلسائه ولا كانت بينهم قبل ذلك صداقة متقدمة ولا أنس وَكِيد . وكيف ترك أبو بكر عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة لم يدخلهما في الإسلام برفقه وحسن دعائه ، وقد زعمتم أنهما كانا يجلسان إليه لعلمه وطريف حديثه . وما باله لم يُدخل جبير بن مطعم في الإسلام وقد ذكرتم أنه أدَّبه وخرجه ، ومنه أخذ جبير العلم بأنساب قريش ومآثرها . فكيف عجز عني هؤلاء الذين عددناهم — وهم منه بالحال التي وصفنا — ودعا من لم يكن بينه وبينه أنس ولاممرفة إلا ممرفة عيان. وكيف لم يقبل منه عمر بن الخطاب وقد كان شكله وأقرب الناس شبها به في أغلب أخلاقه . ولئن رجمتم إلى الإنصاف لتعلمن أن هؤلاء لم يكن إسلامهم إلا بدعاء الرسول صلى الله عليه وآله لهم ، وعلى يديه أسلموا .

ولو فكرتم فى حسن التأتى فى الدعاء ليصحن لأبى طالب فى ذلك – على شركه – أضماف ما ذكرتموه لأبى بكر ، لأنكم رويتم أن أبا طالب قال لعلى عليه السلام: يابنى الزمه فإنه لن يدعوك إلا إلى خير ، وقال لجعفر: صل جناح ابن عمك . فأسلم بقوله ، ولأجله أصفق بنو عبد مناف على نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله

بمكة من بنى مخزوم وبنى سهم وبنى جمح . ولأجله صبر بنو هاشم على الحصار في الشعب ، وبدعائه وإقباله على محمد صلى الله عليه وآله أسلمت اورأته فاطمة بنت أسد . فهو أحسن رفقا وأيمن نقيبة من أبى بكر وغيره . وما منعه عن الإسلام إن ثبت أنه لم يسلم إلاتقية . وأبو بكر لم يكن له إلا ابن واحد ، وهوعبدالرحمن ، فلم يمكنه أن يدخله في الإسلام ولا أمكنه إذ لم يقبل منه الإسلام أن يجمله كبعض مشركي قريش في قلة الأذى لرسول الله صلى الله عليه وآله وفيه أنزل : « والذى قال لوالديه أف له أعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي ، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين » .

وإنما يمرف حسن رفق الرجل وتأتيه بأن يصلح أولا أمر بيته وأهله ثم يدعو الأقرب فالأقرب ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لما بمث كان أول من دعا زوجته خديجة ثم مكفوله وابن عمه عليا عليه السلام ، ثم مولاه زيدا ، ثم أم أيمن خادمته . فهل رأيتم أحداً ممن كان يأوى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لم يسارع ؟ وهل التاث عليه أحد من هؤلاء ؟ فهكذا يكون حسن التأتى والرفق في الدعاء . هذا ورسول الله مقل ، وهو من جملة عيال خديجة حين بعثه الله تمالى ، وأبو بكر عندكم كان موسرا وكان أبوه مُقتراً (۱) ، وكذلك ابنه واءرأته أم عبد الله . والموسر في فطرة بن عمير لسمد بن مماذ لما دعاه ، وما صنع سمد بن مماذ ببني عبد الأشهل لما دعاه ، وما صنع سمد بن مماذ ببني عبد الأشهل لما دعاهم وأسلم بنو عبد الأشهل بدعاء ما عنه قومه . والمسلم بنو عبد الأشهل بدعاء سمد في يوم واحد . وأما من لم يسلم ابنه ولا امرأته ولا أبوه ولا أخته بدعائه فهيهات أن يوصف ويذكر بالرفق في الدعاء ، وحسن والأنوة .

<sup>(</sup>١) المقتر: القليل المال.

#### ص ٣٣ - ٢٥ من العُمَانية

أما بلال وعامم بن فهيرة فإنما أعتقهما رسول الله صلى الله عليه وآله . دوى ذلك الواقدى وابن إسحاق وغيرهما . وأما باقى مواليهم الأربع فإن سامحناكم فى دعواكم لم يبلغ تُمنهم فى تلك الحال الشدة بغض مواليهم لهم إلامائة درهم

الله الحما ثم في دعوا ثم ثم يبلغ ممهم في الله الحال الشده بفض مواليهم لهم إلاماً: أو نحوها ، فأى فخر في هذا ؟

وأما الآية فإن ابن عباس قال في تفسيرها: «وأما من من أعطى واتقى وصدق بالحسنى · فسنيسره لليسرى » أى لأن يمود · وقال غيره : نزلت في مصمب بن عمير ·

### (17)

### ص ٣٥ - ٢٦ من العمانية

أخبرونا على أى نوائب الإسلام أنفق هذا المال ، وفى أى وجه وضعه ، فإنه ليس بجائز أن يخفى ذلك ويدرس حتى يفوت حفظه ، وينسى ذكره .

وأنتم فلم تقفوا على شيء أكثر من عتقه بزعمكم ست رقاب لعلها يبلغ ثمنها فى ذلك العصر مائة درهم. وكيف يدعى له الإنفاق الجليل وقد باع من رسول الله صلى الله عليه وآله بعيرين عند خروجه إلى يثرب وأخذ منه الثمن فى تلك الحال، روى ذلك جميع المحدثين.

وقد رويتم أيضا أنه كان حيث كان بالمدينة موسرا. ورويتم عن عائشة أنها قالت : هاجر أبو بكر وعنده عشرة آلاف درهم. وقلتم إن الله تمالى أنزل فيه : « ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى » .

قلتم: هي في أبى بكر ومسطح بن أثاثة . فأين الفقر الذي زعمتم أنه أنفق حتى تخلل بالمباءة (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ بِالعِبَاءِ ﴾ ، وأثبت ما في ط.

ورويتم أن لله تمالى فى سمائه ملائكة تخلّلوا بالعباء وأن النبي صلى الله عليه وآله رآهم ليلة الإسراء فسأل جبريل عنهم فقال: هؤلاء ملائكة تأسوًا بأبى بكر بن أبى قصافة صديقك فى الأرض، فإنه سينفق عليك ماله حتى يخل عباءته فى عنقه.

وأنتم رويتم أيضا أن الله تعالى لما أنزل آية النجوى فقال: «يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ذلكم خير لكم»، الآية له يعمل بها إلاعلى بن أبى طالب وحده ، مع إقراركم بفقره وقلة ذات يده ، وأبو بكر فى الذى ذكرنا من السعة أمسك عن مناجاته ، فعاتب الله المؤمنين فى ذلك فقال: «أأشفقتم أن تقدموا بين يدكى نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم» ، فجعله سبحانه ذنبايتوب عليهم منه ، وهو إمساكهم عن تقديم الصدقة وكيف سخت نفسه بإنفاق أربعين ألفا وأمسك عن مناجاة الرسول ، وإنماكان يحتاج إلى إخراج درهمين .

وأما ماذكرتم من كثرة عياله ونفقته عليهم فليس فى ذلك دليل على تفضيله ، لأن نفقته على عياله واجبة . مع أن أرباب السير ذكروا أنه لم يكن ينفق على أبيه شيئا ، وأنه كان أجيرا لابن جُدعان على مائدته يطرد عنها الذباب .

(14)

### ص ٣٧ - ٣٩ من الممانية

إننا لاننكر فضل الصحابة وسوابقهم . ولسناكالإمامية الذين يحملهم الهوى على جحد الأمور المعلومة ، ولكنا ننكر تفضيل أحد الصحابة على على بن أبى طالب ولسنا ننكر غير ذلك – وننكر تعصب الجاحظ للعثمانية وقصده إلى فضائل هذا الرجل ومناقبه بالرد والإبطال . وأما حمزة فهو عندنا ذو فضل عظيم ، ومقام جليل ، وهوسيد الشهداء الذين استُشهدوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله .

وأما فضل عمر فغير منكر ، وكذلك الزبير وسعد ، وليس فيما ذكرنا ما يقتضى كون على عليه السلام مفضولا لهم أولغيرهم إلا قوله « وكل هذه الفضائل لم يكن لعلى عليه السلام فيها ناقة ولا جمل » فإن هذا من التعصب البارد والحيف ، الفاحش .

وقد قدمنا من آثار على عليه السلام قبل الهجرة وماله إذ ذاك من المناقب والخصائص ماهو أفضل وأعظم وأشرف من جميع ما ذكر لهؤلاء على أنأرباب السيرة يقولون: إن الشجة التي شجها سعد ، وأن السيف الذي سله الزبير هو الذي جلب الحصار في الشعب على النبي صلى الله عليه وآله وبني هاشم ، وهو الذي سير جعفرا وأصحابه إلى الحبشة . وسل السيف في الوقت الذي لم يؤمو المسلمون فيه بسل السيف غير جائز . قال تعالى . « ألم تر إلى الذبن قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

قال تعالى . ﴿ الم مر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأنوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كشية الله » فتبين أن التكليف له أوقات ، فمنها وقت يصلح فيه ويجب .

فأما قوله تمالى: « لا يستوى منكم من أنفق » فقد ذكرنا ما عندنا من دعواهم لأبى بكر إنفاق المال مفردا ، وأيضا فإن الله تمالى لم يذكر إنفاق المال مفردا ، وإنما قرن به القتال ، ولم يكن أبو بكر صاحب قتال وحرب ، فلا تشمله الآية ، وكان على عليه السلام صاحب قتال وإنفاق قبل الفتح . أما قتاله فملوم بالضرورة ، وأما إنفاقه فقد كان على حسب حاله وفقره ، وهو الذى أطهم الطعام على حبه مسكينا ويتيا وأسيراً ، وأنزلت فيه وفى زوجته وابنيه سورة كاملة من القرآن (۱) ، وهو الذى ملك أربعة دراهم فأخرج منها درهما سراً ودرهما علانية ليلا، ثم أخرج منها فى النهار درهما سراً ودرهما علانية ، فأنزل فيه قوله تعالى « الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية » .

وهو الذي قدم بين يدي نجواه صدقة دون المسلمين كافة .

وهو الذي تصدق بخاتمه وهو راكع ، فأنزل الله فيه : « إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكمون » .

<sup>(</sup>۱) هــذا من عظيم الافتراء . زعم ذلك بعض غلاة الشيعة · انظر فصل الخطاب ، لحسين ابن محمد تقى النورى الطبرسى ص ١٥٦ ، فقد أورد سورة مختلقة أولها « بسم الله الرحمن الرحيم . يأيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناها يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم » !

(11)

ص ٢٩ - ٤٠ من الممانية

لا أشك أن الباطل خان أبا عثمان ، والخطأ أقمده ، والخدلان أصاره إلى الحيرة ، فا علم وعرف حتى قال ما قال ، فزعم أن عليا عليه السلام قبل الهجرة لم يمتحن ولم يكابد المشاق ، وأنه إنما قامى مشاق التكليف وعن الابتلاء منذ يوم بدر ، ونسى الحصار في الشعب ومامنى به ، وأبو بكر وادع رافه من يكب على ما يريد و يجلس مع من يحب على شربه طيبة نفسه ، ساكنا قلبه ، وعلى يقاسى الغمرات ويكابد الأهوال ، ويجوع ويظمأ ، ويتوقع القتل صباحا ومساء ؛ لأنه كان هو المتوصل المحتال في إحضار قوت زهيد من شيوخ قريش وعقلائها سرا ، ليقيم به رمق رسول الله صلى الله عليه وآله وبنى هاشم وهم في الحصار ، ولا يأمن في كل وقت مفاجأة أعداء رسول الله عليه صلى الله عليه وآله له بالقتل ، كأبى جهل بن هشام ، وعقبة بن أبى مُعيط ، والوليد ابن المفيرة ، وعتبة بن ربيعة ، وغيرهم من فراعنة قريش وجبابرتها . ولقد كان يجيع نفسه ويطعم رسول الله صلى الله عليه وآله زاده ، ويظمئ نفسه ويسقيه ماه ، ، وهو كان المملل له إذا مرض ، والمؤنس له إذا استوحش ، وأبو بكر بنجوة عن ذلك كان المملل له إذا مرض ، والمؤنس له إذا استوحش ، ولا يعلم بشى من أخبارهم وأم يلحقه عما يلحقهم مشقة ، ولا يعلم بشى من أخبارهم وأم يلحقه عما يلحقهم مشقة ، ولا يعلم بشى من أخبارهم وأم يلحقه عما يلحقهم مشقة ، ولا يعلم بشى من أخبارهم وأم إلا على سبيل الإجمال دون التفصيل ، ثلاث سنين محرمة معاملتهم ومنا كتهم وعالستهم ، محبوسين محمورين ، ممنوعين من الحروج ، والتصرف في أنفسهم ومنا كتهم ومنا كتهم ومنا كتهم وعالستهم ، محبوسين محبوسين محبوسين معورين ، ممنوعين من الحروج ، والتصرف في أنفسهم ومنا كنار المها ا

فكيف أهمل الجاحظ هذه الفضيلة ونسى هذه الخصيصة ولا نظير لهما . ولكن لا يبالى الجاحظ بعد أن يَسُوغ له لفظه وتُنْسق (١) له خطابته ماضيع من الحطأ .

فأما قوله « وعلموا أن العاقبة للمتقين » ففيه إشارة إلى معنى غامض قصده الجاحظ ، يمنى أن لا فضيلة لعلى عليه السلام في الجهاد ؟ لأن الرسول كان أعلمه أنه

<sup>(</sup>١) كذا في ط. وفي الأصل: ﴿ وتَنْشُقَ ﴾ .

منصور ، وأن الماقبة له . وهذا من وساوس الجاحظ وهمزاته ولمزاته ، وليس بحق ما قاله ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أعكم أصحابَه جملة أن العاقبة لهم ، ولم يُملم واحداً منهم بعينه أنه لا يُقتل لا علياً ولا غيره . وإن صح أنه كان أعلمه أنه لا يقتل فلم يعلمه أنه لا يقطع عضو من أعضائه ، ولم يعلمه أنه لا يمسه ألم الجراح فى جسده ، ولم يعلمه أنه لا يناله الضرب الشديد .

وعلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أعلم أصحابه قبل يوم بدر ، وهو يومئذ بمكة ، أن العاقبة لهم ، كما أعلم أصحابه بعد الهجرة ذلك . فإن لم يكن لعلى والمجاهدين فضيلة فى الجهاد بعد الهجرة لإعلامه إياهم بذلك فلا فضيلة لأبى بكر وغيره فى احمال المشاق قبل الهجرة ؟ لإعلامه إياهم بذلك . فقد حاء فى الخبر : أنه وعد أبا بكر قبل الهجرة بالنصر ، وأنه قال له : أرسلت إلى هؤلاء بالذبح وأن الله سيُفنِمنا أموالهم ويملكنا ديارهم . فالقول فى الموضعين متساو ومتفق (۱) .

(10)

### ص ٤١ - ٢٢ من العُمانية

ما نرى الجاحظ احتج لكون أبى بكر أغلظهم وأشدهم محنة إلا بقوله: لأنه أقام بمكة مدة مقام الرسول صلى الله عليه وآله بها . وهذه الحجة لا تختص أبا بكر وحده ، لأن علياً عليه السلام أقام معه هذه المدة ، وكذلك طلحة وزيد وعبد الرحمن وبلال وخباب وغيرهم . وقد كان الواجب عليه أن يخص أبا بكر وحده بحجة تدل على أنه كان أغلظ الجماعة وأشدهم محنة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله . فالاحتجاج في نفسه فاسد .

ثم يقال له: ما بالك أهملت أمر مبيت على عليه السلام على الفراش بمكة ليلة الهجرة ، هل نسيته أم تناسيته ؟ فإنها المحنة العظيمة والفضيلة الشريفة ، التي متى المتحنها الناظر وأجال فكره فها ، رأى تحتها فضائل متفرقة ، ومناقب متغايرة . وذلك

<sup>(</sup>١) في ط: « ومتسق » .

أنه لما استقر الخبر عند المشركين أن رسول الله صلى الله عليه وآله كمجمع على الخروج من بينهم للهجرة إلى غيرهم قصدوا إلى معاجلته ، وتعاقدوا على أن يبيتوه في فراشه وأن يضربوه بأسياف كثيرة ، بيدكل صاحب قبيلة من قريش سيف منها ؟ ليضيع دمه بين الشعوب، ويتفرق بين القبائل، ولايطلب بنو هاشم بدمه قبيلة واحدة بعينها من بطون قريش ، وتحالفوا على ذلك تلك الليلة واجتمعوا عليها ، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وآله من أمرهم دعا أوثق الناس عنده وأمثلهم في نفسه ، وأبذلهم في ذات الإله لمهجته ، وأسرعهم إجابة إلى طاعته ، فقال له : إن قريشاً قد تحالفت على أن تبيتني هذه الليلة ، فامض إلى فراشي ونم في مضجمي والتف في بردي الحضرى ، ليروا أنى لم أخرج ، وإنى خارج إن شاء الله . فمنمه أولا من التحرز وإعمال الحيلة ، وصده عن الاستظهار لنفسه بنوع من أنواع المكايد والجهات التي يحتاط مها الناس لنفوسهم ، وألجأه إلى أن يعرض نفسه لظبات السيوف الشحيذة من أرباب الحنق والغيظة ، فأجاب إلى ذلك سامعاً مطيعاً ، طيبة بها نفسه ، ونام على فراشه صابراً محتسباً ، واقياً له بمهنجته ينتظر القتل . ولا نعلم فوق بذل النفس درجة يلتمسها صابر ، ولا يبلغها طالب ، «والجود بالنفس أقصى غاية الجود<sup>(١)</sup>» . ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم أنه أهل لذلك لما أهله ، ولو كان عنده نقص في صبره أوفي شجاعته أو في مناصحته لابن عمه واختير لذلك ، لـكان من اختاره منقوضاً فيرأيه ، مضراً في اختياره ولا يجوز أن يقول هذا أحد من أهل الإسلام ، وكلهم عجم ون على أن الرسول صلى الله عليه وآله عمل الصواب ، وأحسن في الاختيار . ثم في ذلك إذا تأمله المتأمل وجوه من الفضل : منها أنه وإن كان عنده في موضع الثقة فإنه غير مأمون عليه ألا يضبط السر فيفسد التدبير بإفشائه تلك الليلة إلى من يلقيه إلى الأعداء. ومنها أنه وإن كان ضابطاً للسر وثقة عند من اختاره فغير مأمون عليه الجبن عند مفاجأة المكروه ومباشرة الأهوال، فيفر من الفراش، فيفطن

\* يجود بالنفس إن ضن الجواد بها #

<sup>(</sup>١) عجز بيت لمسلم بن الوليد وصدره:

لموضع الحيلة ويطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظفر به ومنها أنه وإن كان ثقة ضابطاً للسر شجاءاً نجداً فلمله غير محتمل للمبيت على الفراش ؛ لأن هذا أمر خارج عن الشجاعة إن كان قد قامه مقام المكتوف المنوع ، بل هو أشد مشقة من المكتوف المنوع ، لأن المكتوف المنوع يعلم من نفسه أنه لا سبيل إلى الهرب وهذا يجد السبيل إلى الهرب وإلى الدفع عن نفسه ، ولا يهرب ولا يدافع . ومنها أنه و إن كان ثقة عنده ضابطاً للسر شجاعاً محتملا للمبيت على الفراش فإنه غير مأمون أن يذهب صبره عند المقوبة الواقمة ، والمذاب النازل بساحته ، حتى يبوح بما عنده ويصير إلى الإقرار بما يملمه ، وهو أنه أخذ طريق كذا ، فيطلب فيؤخذ . فلهذا قال علماء المسلمين : إن فضيلة على عليه السلام تلك الليلة لا نعلم أحداً من البشر نال مثلها ، إلا ما كان من إسحاق وإبراهيم عند استسلامه للذبح . ولولا أن الأنبياء لا يفضلهم غيرهم لقلنا إن محنة على أعظم ، لأنه قد روى أن إسحاق تلكاً لما أمره أن يضطجع ، وبكي على نفسه ، وقد كان أبوه يملم أن عنده في ذلك وقفة ، ولذلك قال له : « فانظر ماذا ترى » ، وحال على عليه السلام بخلاف ذلك ، لأنه ما تلكأ ولا تمتع ولا تغير لونه ولا اضطربت أعضاؤه . ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يشيرون عليه بالرأى المخالف لما كان أمر به وتقدّم فيه فيتركه ويعمل بما أشاروا به ، كما جرى يوم الخندق في مصانعة الأحزاب بثلث تمر المدينة ، فإنهم أشاروا عليه بترك ذلك فتركه . وهذه كانت قاعدته معهم وعادته بينهم . وقد كان لعلى عليه السلام أن يقتل بملة وأن يقف ويقول: يا رسول الله ، أكون ممك أحميك من العدو ، وأذب بسيني عنك ، فلست مستغنياً في خروجك عن مثلي ، ونجمل عبداً من عبيدنا في فراشك قائماً مقامك ، يتوهم القوم برؤيته ناعاً في بردك أنك لم تخرج ولم تفارق مركزك. فلم يقل ذلك ولا تحبَّسَ ، ولا توقف ولا تلعثم ، وذلك لعلم كل واحد منهما صلى الله عليه وآله أن أحداً لا يصبر على ثقل هذه المحنة ، ولا يتورط في هذه الهلكة ، إلا من خصه الله تمالي بالصبر على مشقتها ، والفوز بفضيلتها . وله من جنس ذلك أفعال كثيرة ، كيوم دعا عمرو من عبد وَدّ المسلمين

إلى المبارزة ، فأحجم الناس كلهم عنه لما علموا من بأسه وشدته . ثم كرر النداء فقام على عليه السلام فقال : أنا أبرز إليه ! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنه عمرو . قال : نعم وأنا على . فأمره بالخروج إليه ، فلما خرج قال صلى الله عليه وآله : برز الإيمان كله إلى الشرك كله . وكيوم أحد حيث حمى رسول الله صلى الله عليه وآله من أبطال قريش وهم يقصدون قتله ، فقتلهم دونه حتى قال جبريل عليه السلام : يا محمد ، إن هذه هي المواساة . فقال : « إنه مني وأنا منه » . فقال جبريل : وأنا منكم . ولو عددنا أيامه ومقاماته التي شرى فيها نفسه لله تعالى لأطلنا وأسهبنا .

# (17)

### ص ٤٢ - ٤٣ من الممانية

أما كثرة المستجيبين فالفضل فيها راجع إلى المجيب لا إلى المجاب . على أنا قد علمنا أن من استجاب لموسى عليه السلام أكثر ممن استجاب لنوح عليه السلام، وثواب نوح أكثر ، لصبره على الأعداء ومقاساة خلافهم وعنتهم .

وأما إنفاق المال فأين محنة الغنى من محنة الفقير ، وأين يعدل إسلام من أسلم وهو غنى إن جاع أكل وإن أعيا ركب ، وإن عرى لبس ، قد وثق بيساره واستغنى عاله ، واستعان على نوائب الدنيا ببروته — بمن لا يجد قوت يومه ، وإن وجد لم يستأثر به ، فكان الفقر شعاره ، وفى ذلك قيل : « الفقر شعار المؤمن » ، وقال الله تعالى لموسى : يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحباً بشعار الصالحين وفى الحديث « إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسائة عام » . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « اللهم احشرنى فى زمرة الفقراء » . ولذلك أرسل الله محمداً صلى الله عليه والله وقيراً وكان بالفقر سعيداً ، فقال عمنة الفقر ومكابدة الجوع ، حتى شد الحجر على بطنه . وحسبك بالفقر فضيلة فى دين الله لمن صبر عليه ، فإنك لا تجد صاحب الدنيا يتمناه ، لأنه مناف لحال الدنيا وأهلها ، وإنما هو شعار أهل الآخرة .

وأما طاعة على عليه السلام وكون الجاحظ زعم أنها كانت لأن فى عز محمد عزه وعز رهطه ، بخلاف طاعة أبى بكر ، فهذا يفتح عليه أن يكون جهاد حمزة كذلك ، وجهاد عبيدة بن الحارث ، وهجرة جعفر إلى الحبشة ، بل لعل محاماة المهاجرين من قريش على رسول الله صلى الله عليه وآله كانت لأن فى دولته دولتهم ، وفى نصرته استجداد ملك لهم . وهذا يجر إلى الإلحاد ويفتح باب الزندقة ، ويفضى إلى الطعن فى الإسلام والنبوة .

# (۱۷) ص ٤٤ من العثمانية

هذا فرق غير مؤثر ؟ لأنه قد ثبت بالتواتر حديث الفراش ، فلا فرق بينه وبين ما ذكر في نص الكتاب ، ولا يجحده إلا مجنون أو غير نحالط لأهل الملة . أرأيت كون الصلوات خمساً ، وكون زكاة الذهب ربع العشر ، وكون خروج الربح ناقضا للطهارة ، وأمثال ذلك مما هو معلوم بالتواتر حكمه ، هل هو مخالف لما نص في المكتاب عليه من الأحكام . هذا ما لا يقوله رشيد ولا عاقل . على أن الله تمالى لم يذكر اسم أبي بكر في الكتاب ، وإنما قال : « إذ يقول لصاحبه » ، وإنما علمنا أنه أبو بكر بالخبر وما ورد في السيرة . وقد قال أهل التفسير إن قوله تمالى : « ويمكرالله والله خير الماكرين » كناية عن على عليه السلام ، لأنه مكر بهم . وأول الآية والله خير الماكرين » كناية عن على عليه السلام ، لأنه مكر بهم . وأول الآية والله خير الماكرين » . أنزلت في ليلة الهجرة ، ومكرهم كان توزيع السيوف على والله خير الماكرين » . أنزلت في ليلة المجرة ، ومكرهم كان توزيع السيوف على المون قريش ، ومكر الله تمالى هو منام على عليه السلام على الفراش . فلا فرق بين المهم أن قول الله تمالى : « ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله » أنزلت في على عليه السلام ليلة المبيت على الفراش . فهذه مثل قوله تمالى : « إذ يقول لصاحبه » ، السلام ليلة المبيت على الفراش . فهذه مثل قوله تمالى : « إذ يقول لصاحبه » ، السلام ليلة المبيت على الفراش . فهذه مثل قوله تمالى : « إذ يقول لصاحبه » ، السلام ليلة المبيت على الفراش . فهذه مثل قوله تمالى : « إذ يقول لصاحبه » ،

#### (1)

#### ص ٤٤ - ٤٥ من الممانية

هذا هو الكذب الصراح والتحريف، والإدخال في الرواية ما ليس منها . والمعروف المنقول أنه صلى الله عليه وآله قال له: « اذهب فاضطجع في مضجمي وتنش ببردي الحضرى فإن القوم سيفقدونني ولا يشهدون مضجمي ، فلملهم إذا رأوك يسكنهم ذلك حتى يصبحوا . فإذا أصبحت فاغد في أمانتي » ولم ينقل ما ذكره الجاحظ ، وإنما ولده أبو بكر الأصم وأخذه الجاحظ ولا أصل له . ولو كان هذا صحيحاً لم يصل إليه منهم مكروه .

وقد وقع الاتفاق على أنه ضرب ورى بالحجارة قبل أن يملموا من هو حتى تضور ، وأنهم قالوا له : رأينا تضورك ، فإنا كنا نرى محمدا ولا يتضور ولأن لفظة « المسكروه » إن كان قالها إنما يراد بها القتل ، فهب أنه أمن من القتل كيف يأمن من الضرب والهوان ، أو من أن ينقطع بعض أعضائه ، وبأن سلمت نفسه . أليس الله تعالى قال لنبيه : « بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس » . ومع ذلك فقد كسرت رباعيته وشيج وجهه وأدميت ساقه ، وذلك لأنها عصمة من القتل خاصة . وكذلك المسكروه الذي أومن على عليه السلام منه — إن كان صح ذلك الحديث — إنما هو مكروه القتل .

ثم يقال له: وأبو بكر لافضيلة له أيضاً في كونه في الغار؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال له: « لا تحزن إن الله معنا » ، ومن يكن الله معه فهو آمن لا محالة من كل سوء ، فكيف قلت « ولم ينقل ناقل أنه قال لأبي بكر في الغار مثل ذلك » فكل ساء ، فكر ما يجيب به عن هذا فهو جواب عما أورده . فنقول له: هذا ينقلب عليك في النبي صلى الله عليه وآله ؟ لأن الله تعالى وعده بظهور دينه وعاقبة أمره ، فيجب على قولك ألا يكون مثابا عند الله تعالى على ما يحتمله من المكروه ولا ما يصيبه من الأذى ، إذ كان أيقن بالسلامة والفتح في غده (۱) .

<sup>(</sup>١) ط: « عدته » أي وعده ، وأثبت ما في الأصل .

### (19)

#### ص ٥٥ – ٤٧ من الممانية

لقد أعطى أبو عثمان مقولا وحرم معقولا ، إن كان يقول هذا على اعتقاد ورجد ، ولم يذهب به مذهب اللعب والهزل ، أو على طريق التفاصح والتشادق ، وإظهار القوة والسلاطة ، وذلاقة اللسان ، وحدة الخاطر ، والقوة على جدال الخصوم .

ألم يعلم أبو عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أشجع البشر ، وأنه خاض الحروب وثبت في المواقف التي طاشت فيها الألباب وبلفت القلوب الحناجر . فنها يوم أحد ووقوفه بعد أن فر المسلمون بأجمعهم ولم يبق معه إلا أربعة : على والزبير وطلحة وأبو دجانة ، فقاتل ورى بالنبل حتى فنيت نبله ، وانكسرت سية قوسه ، وانقطع وتره ، فأمم عكاشة بن محصن أن يوترها فقال : يارسول الله لايبلغ الوتر . قال : أوتر مابلغ . قال عكاشة : فوالذي بعثه بالحق لقد أوترت حتى بلغ وطويت منه شهراً على سية القوس ، ثم أخذها فما زال يرميهم حتى نظرت إلى قوسه قد تحطمت . وبارز أبي بن خلف فقال له أصحابه : إن شئت عطف عليه بعضنا ا قأبي وتناول الحربة من الحارث بن الصمة ثم انتفض بأصحابه كما ينتفض البعير . قالوا : فتطايرنا عنه تطاير الشعارير (۱) ! فطعنه بالحربة فجعل يخور كما يخور الثور . ولو لم يدل على ثباته حين انهزم أصحابه وتركوه إلا قوله تعالى : « إذ تُصعدُون ولا تَلوُونَ على أحد حين انهزم أصحابه وتركوه إلا قوله تعالى : « إذ تُصعدُون ولا تَلوُونَ على أخراكم » . فكونه عليه السلام في أخراهم وهم يصعدون ولا يلوون هاربين دليل على أنه ثبت ولم يفر .

وثبت يوم حنين في تسمة من أهله ورهطه الأدنين ، وقد فر المسلمون كلهم ، والنفر التسمة محدقون به : العباس آخذ بحكمة بغلته ، وعلى بين يديه مصلتُ سيفه ، والباقون حول بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله كينة ويسرة ، وقد انهزم المهاجرون

<sup>(</sup>١) جمع شعرور ، وهو ما يجتمع على ديرة البعير من الذبان .

والأنصار، وكلما فروا أقدم هو صلى الله عليه وآله، وصمم مستقدما يلتى السيوف والنبل بنحره وصدره، ثم أخذ كفا من البطحاء وحصب المشركين وقال: شاهت الوجوه!!

والخبر المشهور عن على عليه السلام وهو أشجع البشر : «كنا إذا اشتد البأس وحمى الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله ولُذْنَا به » . فكيف يقول الجاحظ: إنه ماخاض الحرب ولا خالط السيوف · وأى فرية أعظم من فرية من نسب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإحجام واعتزال الحرب؟! ثم أي مناسبة بين أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المني ليقيسه الجاحظ به (١) وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب الجيش والدعوة ، ورئيس الإسلام والملة والملحوظ بين أصحابه وأعدائه بالسيادة ، وإليه الإيماء والإشارة ، وهو الذي أحنق قريشاً والمرب، وورى أكبادهم بالبراءة من آلهتهم وعيب دينهم وتضليل أسلافهم، ثم وترهم فيما بعد بقتل رؤسائهم وأكابرهم . وحق لمثله إذا تنحى عن الحرب واعتزلها أن يتنحى ويعتزل ، لأن ذلك شأن الملوك والرؤساء ، إذ كان الجيش منوطاً بهم وببقائهم ، فمتى هلك الملك هلك الجيش ، ومتى سلم الملك أمكن أن يبقى عليه ملكه وإن عطب جيشه بأن يستجد جيشاً آخر ، ولذلك نهى الحكاء أن يباشر الملك الحرب بنفسه ، وخطؤوا الإسكندر لما بارز فُورا(٢) ملك الهند ، ونسبوه إلى مجانبه الحكمة ، ومفارقة الصواب والحزم . فليقل لنا الجاحظ : أي مدخل لأبي بكر في هذا المني ؟ ومن الذي كان يمرفه من أعداء السلمين (٣) ليقصده بالقتل ، وهل هو إلاواحد من عرض المهاجرين حُركمه حكم عبد الرحمن بن عوف وعبَّان بن عفان وغيرها ، بل كان عُمَانَ أُنبِهِ صِيتًا (٤) وأشرف منه مركبًا ، والعيون إليه أطمح ، والعدو عليه أحنق

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة وسابقتها ساقطتان من المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) ط: «قوسرا» صوابه فى الأصل. وفى معجّم استينجاس ٩٤١ أن «فورا» راجا قنوج قتله الإسكندر.

<sup>(</sup>٣) ط: و الإسلام ، .

<sup>(</sup>٤) ط: وأكثر منه صيتاً ».

وأكلَب. ولو قتل أبو بكر فى بمض تلك الممارك هلكان يؤثر قتله فى الإسلام ضمفا أو يحدث فيه وهنا ، أو يخاف على الملة لو قتل أبو بكر فى بمض تلك الحروب أن تندرس وتعنى آثارها وتنظمس منارها ، ليقول الجاحظ إن أبا بكر كان حكمه حكم رسول الله صلى الله عليه وآله فى مجانبة الحروب واعتزالها . نموذ بالله من الخذلان!

وقد علم العقلاء كلهم ممن له بالسير معرفة ، وبالآثار والأخبار ممارسة ، حال حروب رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كانت ، وحاله عليه السلام فيها كيف كانت ، ووقوفه حيث وقف ، وحربه حيث حارب ، وجلوسه فى العريش يوم جلس ، وأن وقوفه صلى الله عليه وآله وقوف رياسة وتدبير ، ووقوف ظهر وسند ، يتعرف أمور أصحابه ويحرس صغيرهم وكبيرهم بوقوفه من ورائمهم ، وتخلفه عن التقدم فى أوائلهم ، ولأنهم متى علموا أنه فى أخراهم اطمأنت قلوبهم ، ولم يتعلق بأمره نفوسهم فيشتغلوا بالاهتمام به عن عدوهم ، ولا يكون لهم فيئة يلجئون إليها ، وظهر يرجعون إليه ، ويعلمون أنه متى كان خلفهم تفقد أمورهم وعلم مواقفهم ، وآوى كل إنسان مكانه فى الحماية والنكاية ، وعند المنازلة فى الكرّ والحملة ، فكان وقوفه حيث وقف أصلح في الحماية والنكاية ، وعند المنازلة فى الكرّ والحملة ، فكان وقوفه حيث وقف أصلح جماعتهم ، ألا ترون أن موقف صاحب اللواء موقف شريف ، وأن صلاح الحرب فى وقوفه ، وأن فضيلته فى ترك التقدم فى أكثر حالاته . فلمرئيس حالات :

الأولى حالة يتخلف ويقف آخرا ليكون سندا وقوة ، وردءاً وعدة ، وليتولى تدبير الحرب ، ويعرف مواضع الخلل .

والحالة الثانية يتقدم فيها في وسط الصف ليقوى الضعيف ويشجع الناكص (١).
وحالة ثالثة وهي إذا اصطدم الفيلقان ، وتكافح السيفان ، اعتمد ما يقتضيه الحال من الوقوف حيث يستصلح ، أو من مباشرة الحرب بنفسه ، فإنها آخر المنازل ، وفها تظهر شجاعة الشجاع النجد ، وفشالة الجبان الموه .

<sup>(</sup>١) ط: « الناكس » بالسين .

فأين مقام الرياسة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وآله وأين منزلة أبى بكر ليسوى بين المنزلتين ، ويناسب ببن الحالتين ؟!

ولو كان أبو بكر شريكا لرسول الله صلى الله عليه وآله فى الرسالة ، وممنوحا من الله بفضيلة النبوة ، وكانت قريش والعرب تطلبه كما تطلب محمداً صلى الله عليه وآله وكان يدبر من أمر الإسلام وتسريب العساكر وتجهيز السرايا وقتل الأعداء ما يدبره محمد صلى الله عليه وسلم لكان للجاحظ أن يقول ذلك . فأما وحاله حاله وهو أضعف المسلمين جنانا ، وأقلهم عند العرب ترة ، لم يرم قط بسهم ولا سل سيفاً ، ولا أراق دما ، وهو أحد الأتباع غير مشهور ولا معروف ، ولا طالب ولا مطلوب ، فكيف يجوز أن يجمل مقامه ومنزلته مقام رسول الله صلى الله عليه وآله ومنزلته من السيف مقدار إصبع يروم البروز إليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : وآله : يا أبا بكر ، شم سيفك وأمتمنا بنفسك ! ولم يقل له « وأمتمنا بنفسك » إلا لأنه ليس أهلا للحرب وملاقاة الرجل ، وأنه لو بارز لقتل .

وكيف يقول الجاحظ: لا فضيلة لمباشرة الحرب ولقاء الأقران وقتل أبطال الشرك. وهل قامت عمد الإسلام إلا على ذلك ؟؟ وهل ثبت الدين واستقر إلا بذلك ؟! أثراه لم يسمع قول الله تعالى: « إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص». والحبة من الله تعالى هي إرادة الثواب. فكل من كان أشد ثبوتاً في هذا الصف وأعظم قتالا، كان أحب إلى الله ومعنى الأفضل هو الأكثر ثوابا. فعلى عليه السلام إذن هو أحب المسلمين إلى الله ، لأنه أثبتهم قدما في الصف المرصوص لم يفر قط بإجماع الأمة ، ولا بارزه قرن إلا قتله .

وأثراه لم يسمع قول الله تعالى : « وفضَّلَ الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيما » وقولَه : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنة يُقاتِلون في سبيل الله فيَقُتُلون و يُقتَلون وَ عُداً عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن » ، ثم قال سبحانه

مؤكداً لهذا البيع والشراء: « ومَنْ أَوْنَى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم الذى بايعتم الفوز المظيم » . وقال الله تعالى : « ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مَخْمَصَةٌ في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يَغيظ الكفّار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كُتب لهم به عمل صالح » .

فهواقف الناس في الجهاد على أحوال ، وبعضهم في ذلك أفضل من بعض . فمن دلَف إلى الأقران واستقبل السيوف والأسنة كان أثقل على أكتاف الأعداء لشدة نكايته فيهم ، ممن وقف في المعركة وأعان ولم يقدم ، وكذلك من وقف في المعركة وأعان ولم يقدم ، وكذلك من وقف في المعركة وأعان ولم يقدم إلا أنه بحيث تناله السهام والنبّل ، أعظم غناء وأفضل ممن وقف حيث لا يناله ذلك . ولو كان الضعيف والجبان يستحقان الرياسة بقلة بسط الكف وترك الحرب ، وأن ذلك يشاكل فعل النبي صلى الله عليه وآله ، لكان أوفر الناس حظا في الرياسة وأشدهم لها استحقاقا حسان بن ثابت . وإن بطل فضل على عليه السلام في الجهاد لأن النبي صلى الله عليه وآله كان أقلهم قتالا — كما زعم الجاحظ — في الجهاد لأن النبي صلى الله عليه وآله كان أقلهم قتالا — كما زعم الجاحظ — ليبطلن على هذا القياس فضل أبى بكر في الإنفاق ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أقلهم مالا .

وأنت إذا تأملت أمر العرب وقريش ، ونظرت السير وقرأت الأخبار ، عرفت أنها كانت تطلب محمداً صلى الله عليه وآله وتقصد قصده ، وتروم قتله ، فإنْ أمجزها وفاتها طلبت عليا عليه السلام وأرادت قتله ، لأنه كان أشبههم بالرسول حالا ، وأفربهم منه قربا ، وأشدهم عنه دفعا ، وأنهم متى قصدوا عليا فقتلوه أضعفوا أمر محمد صلى الله عليه وآله وكسروا شوكته ، إذ كان أعلى (۱) من ينصره فى البأس والقوة والشجاعة ، والنجدة والإقدام والبسالة . ألا ترى إلى قول عتبة بن ربيعة يوم بدر وقد خرج هو وأخوه شيبة وابنه الوليد بن عتبة ، فأخرج إليهم الرسول نفراً من الأنصار فاستنسبوهم فانتسبوا لهم ، فقالوا : ارجعوا إلى قومكم ثم نادوا : يامحمد ،

<sup>(</sup>١) هذا ما في ط. وفي الأصل: « على » .

أخرِجُ إلينا أكفاءنا من قومنا . فقال النبي صلى الله عليه وآله لأهله الأدنين : قوموا يا بني هاشم فانصروا حقكم الذي آتاكم الله على باطل هؤلاء ، قم ياعلى ، قم ياحمزة ، قم ياعبيدة . ألا ترى ما جعلت هند لمن قتله يوم أحد لأنه اشترك هو وحمزة في قتل أبيها يوم بدر ؟! ألم تسمع قول هند ترثى أهلها :

ماكان لى عن عتبة من صبر أبى وعمى وشقيقَى صدرى أخى الذى كان كضوء البدر بهم كسرتَ يا على ظهرى وذلك لأنه قتل أخاها الوليد بن عتبة ، وشرك فى قتل أبيها عتبة . وأما عمها شيبة فإن حمزة تفرد بقتله

وقال جُبير بن مُطعم لوحشي مولاه يوم أحد : إن قتلت محمدا فأنت حر ، وإن قتلت محمدا فأنت حر ، وإن قتلت حمزة فأنت حر ! فقال : أما محمد فسيمنعه أصحابه . وأما على فرجل حذر كثير الالتفات في الحرب ، ولكني سأقتل حمزة . فقعد له وزرقه بالحربة فقتله .

ولما قلناه من مقاربة حال على عليه السلام فى هذا الباب لحال رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومناسبتها إياها، وماوجدناه فى السير والأخبار من إشفاق رسول الله صلى الله عليه وآله وحذره عليه ، ودعائه له بالحفظ والسلامة ، قال صلى الله عليه وآله يوم الخندق وقد برز على إلى عمرو ورفع يديه إلى السماء بمحضر من أصحابه: « اللهم إنك أخذت منى حمزة يوم أحد ، وعبيدة يوم بدر ، فاحفظ اليوم [على (۱) عليا ، ولذلك أخذت منى مبارزة عمرو حين رب لا تَذَرْني فَر دا وأنت خير الوارثين » . ولذلك ضن به عن مبارزة عمرو حين دعا عمروالناس إلى نفسه مرارا ، في كلها يحجمون ويقدم على ، فيسأل الإذن في البراز حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه عمرو! فقال: وأنا على ! فأدناه وقبّله وعمه بعامته ، وخرج معه خطوات كالمودع له القلق لحاله ، المنتظر لما يكون منه . مهم نم يزل صلى الله عليه وآله رافعاً يديه إلى السماء مستقبلا لها بوجهه ، والمسلمون صموت حوله كأنما على رءوسهم الطير ، حتى ثارت الغبرة وسمهوا التكبير من تحتها صموت حوله كأنما على رءوسهم الطير ، حتى ثارت الغبرة وسمهوا التكبير من تحتها

<sup>(</sup>١) التكلة من ط.

فعلموا أن عليا قتل عمرا ، فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكبر المسلمون تسكبيرة سمعها مَن وراء الخندق من عساكر المشركين . ولذلك قال حذيفة بن اليمان : « لو قسمت فضيلة على عليه السلام بقتل عمرو يوم الخندق بين المسلمين بأجمعهم لوسمتهم » . وقال ابن عباس فى قوله تمالى : « وكفى الله المؤمنين القتال » قال : بملى بن أبى طالب .

#### $(\Upsilon \cdot)$

#### ص ٤٧ من الممانية

فيقال للجاحظ: فعلى أيها كان مَشَى على بن أبى طالب إلى الأفران بالسيف ؟ فأيّما قلت من ذلك بانت عداوتك لله تعالى ولرسوله . وإن كان مشيه ليس على وجه ما ذكرت وإنما كان على وجه النصرة والقصد إلى المسابقة إلى ثواب الآخرة ، والجهاد في سبيل الله وإعزاز الدين ، كنت بجميع ما قلت معاندا ، وعن سبيل الإنصاف خارجاً ، وفي إمام المسلمين طاعنا . وإن تطرق مثل هذا بوهم على عليه السلام ليتطرقن مثله على أعيان المهاجرين والأنصار أرباب الجهاد والقتال ، الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله بأنفسهم ، ووقوه بمهجهم ، وفد وه بأبنائهم وآبائهم . فلعل ذلك كان لعلة من العلل الذكورة ، وفي ذلك الطعن في الدين ، وفي جماعة المسلمين .

ولو جاز أن يُتوهم هذا في على عليه السلام وفي غيره لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله حكاية عن الله تمالى لأهل بدر: « اعملوا ماشئتم فقد غَفرتُ لكم » ، ولا قال : ولا قال لملى عليه السلام: « برز الإيمان كلله » ، ولا قال : « أُوجَبَ طلحة (١) » .

وقد علمنا ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله تعظيمَه لعلى عليه السلام تعظيما دينيا لأجل جهاده ونصرته ، فالطاعن فيه طاعن في رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) أى عمل عملا أوجب له الجنة .

وآله ؛ إذ زعم أنه قد يمكن أن يكون جهاده لا لوجه الله تعالى ، بل لأمر آخر من الأمور التي عد دها و بعثه على التفوه بها إغواء الشيطان وكيده ، والإفراط في عداوة من أمر الله بمحبته ، ونهمي عن بغضه وعداوته . أترى رسول الله صلى الله عليه وآله خنى عليه من أمر على عليه السلام ما لاح للجاحظ والعثمانية ، فحد كه وهو غير مستحق للمدح .

### (11)

# ص ٤٧ و ٤٨ من العثمانية

فيقال له: فلمل إنفاق أبى بكر كما تزعم أربعين ألف درهم لا ثواب له ، لأن نفسه ربحا تكون غير معتدلة ، لأنه يكون مطبوعاً على الجود والسخاء ، ولعل خروجه مع النبى صلى الله عليه وآله يوم الهجرة إلى الفار (١) لا ثواب له فيه ، لأن أسبابه كانت له مهيجة ، ودواعيه غالبة ؛ لحبة كان – الحروج ، وبغضه – كان – المقام (٢) . ولعل رسول الله صلى الله عليه وآله فى دعائه إلى الإسلام ، وإكبابه على الصلوات الخمس فى جوف الليل ، وتدبيره أمر الأمة ، لا ثواب له فيه ، لأنه تكون نفسه غير معتدلة ، بل يكون في طباعه الرياسة وحبها ، والعبادة والالتذاذ بها .

ولقد كنا نمجب من مذهب أبى عثمان أن الممارف ضرورة ، وأنها تقع طباعا . وفي قوله بالتولُّد ، وحركة الحجر بالطبع ، حتى رأينا من قوله ماهو أعجب منه ، فزعم أنه ربما يكون جهاد على عليه السلام وقتله المشركين لاثواب له فيه ، لأنه فعله طبعا . وهذا أطرف من قوله في المعرفة وفي التولد (٣) .

<sup>(</sup>١) إلى الغار ، ساقطة من ط ٠

 <sup>(</sup>٧) فى ط: « غالبة محبة الحروج وبغض المقام » .

<sup>(</sup>٣) انظر ماكتبت في حواشي الحيوان ٤ : ٢٠٨ .

#### (27)

#### ص ٤٩ - ٥٠ من العمانية

هذا راجع على الجاحظ فى النبى صلى الله عليه وآله ، لأن الله تمالى قال له: 
« والله يمصمك من الناس » فلم يكن له فى جهاده كبير طاعة وكثير طاعة وكثير من الناس يروى عنه صلى الله عليه وآله: « اقتدوا باللذين من بمدى أبى بكر وعمر » . 
فوجب أن يبطل جهادهما وقد قال للزبير: « ستقاتل عليا وأنت ظالم له » فأشعره بذلك أنه لا يموت فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله . وقال فى الكتاب المزيز لطلحة: « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده » قالوا: نزلت فى طلحة . فأعلمه بذلك أنه يبقى بعده . فوجب أن لا يكون لهما كبير قالوا فى الجهاد .

والذى صح عندنا من الخبر ، وهو قوله « ستقاتل بمدى الناكثين » أنه قاله لما وضعت الحرب أوزارها ، ودخل الناس فى دين الله أفواجا ، ووُضعت الجزية ودان العرب قاطبة .

#### (24)

# ص ٥٨ - ٥٩ من الممانية

أُمْرُ عمرو بن عبد ود أشهر وأكثر من أن يحتج له ، فليتلمَّحُ كتب المغازى والسير ، ولينظر ما رثته به شمراء قريش لما قتل .

فن ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق فى مغازيه قال : وقال مسافع بن عبد مناف ابن زهرة بن حذافة بن جمح ، يبكى عمرو بن عبد الله بن عبد ود ، حين قتله على بن أبى طالب عليه السلام مبارزة ، لما جَزَع المذاد (۱) — أى قطع الخندق .

<sup>(</sup>١) ط: « لمحبة الخروج وبغض المقام » وصواب النص من الأصل . و « كان » تزاد بين المتلازمين .

<sup>(</sup>١) المذاد، بالذال المعجمة: موضع بالمدينة حيث حفر الخندق. ط: ﴿ المزارِ ﴾ صوابه في الأصل.

جزع المذاد وكان فارس يكيل (۱)
يبغى القتال بشكة لم ينكل
أن ابن عبد منهم لم يمجل (۳)
يبغى القتال له وليس بحؤتل
بجنوب سلع غير نكس أميل
بجنوب سكع غير نكس أميل
بخوب سكام لميته لم ينزل
فراً ولو لاقيت مثل المصل
لاقى حمام الموت لم يتململ

عمرو بن عبد كان أول فارس ميخ الحداثق ماجد ذو مرة ولقد علمتم حين ولوا عنكم حتى تكنفه الكاة وكلهم ولقد تكنفه الكاة وكلهم فارس فارس غالب فاذهب على ما ظفرت بمثلها نفسى الفداء لفارس من غالب أعنى الذى جزع المذاد ولم يكن

وقال هُبيرة بن أبى وهب المخزوى ، يعتذر من فراره عن على بن أبى طالب وتركه عمراً يوم الخندق ويبكيه :

لعمرك ما وليت ظهرى مجمداً ولكننى قلبّت أمرى فلم أجد وقفت فلما لم أجد لى مقددما ثنى عطفه عن قرنه حين لم يجد فلا تبعدن يا عمرو حيا وهالكا فن لطراد الخيال تُقدع بالقنا هنالك لو كان ابن عمرو لزازها كفتك على لن ترى مثل موقف فحرا على الفرت كفاك يوماً عثلها

وأصحابه جبناً ولا خيفة القتل لسيني غناء إن وقفت ولا نبلى صدرت كضرغام هزبر أبى شبل عبالا وكان الحزم والرأى من فعلى فقد مئت محمود الثنا ماجد الفعل فقد كنت في حرب العدى مرهف النصل وللبذل يوماً عند د قرقرة البزل لفرجها عنهم فتى غدير ما وغل وقفت على شها ما عشت من زلة النعل أمنت مها ما عشت من زلة النعل

<sup>(</sup>۱) يليل هو وادى الصفراء ، دوين بدر .

<sup>(</sup>٢) ط: « فيهم لم يعجل » .

وقال هبيرة بن أبي وهب أيضاً يرثى عمرا ويبكيه:

لقد علمت عُليا لؤى بن غالب لفارسُها عمرو إذا ناب نائب وفارسها عمرو إذا ما يسوقه على وأن الموت لا شك طالب عشيةً يدعوه على وإنه لفارسُها إذْ خام عنه الكتائب فيا لهف نفسى إن عمرا الكائن بيثرب لا زالت هناك المصائب لقد أحرز العليا على بقتــله وللخير يوما لا محـالة جالب وقال حسان بن ثابت الأنصاري يذكر عمرا:

أمسى الفتي عمرو بن عبـــد ناظراً كيف العبورُ وليته لم ينظر ولقد وجــــدت جيادنا لم تقَصَر ضربوك ضرباً غير ضرب الحسر أصبحت لا تدعى ليـــوم عظيمة ياعمــرو أو لجسيم أمر منكر

ولقد وجـــدت سيوفنا مشهورة وقال حسان أيضاً:

لقد شقیت بنو جمح بن عمرو و غزوم و تیم ما نقیل(۱) وعمرو كالحسام فتى قريش كأن جبينه سيف صقيل(٢) فتى من نسل عامر أريحي تطاوله الأسينة والنصول دعاه الفارس القدام ال تكشفت أ المقانب والخيول أبو حسن فقنَّمه حساما جُرازاً لا أفيلُ ولا نَكُولُ ففادره مكباً مُسْلحبًا على عفراء لا بَعدَ القتيلُ فهذه الأشمار فيه ، بل بمض ما قيل فيه .

وأما الآثار والأخبار فموجودة في كتب السير وأيام الفرسان ووقائمهم . وليس أحد من أرباب هذا العلم يذكر عمرا إلا قال : كان فارس قريش وشجاعها . وإنما قال له حسان:

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لقد شقيت » و « ما تقيل » ٠

<sup>(</sup>٢) هذا البيت ساقط من ط.

### \* ولقد لقيت غداة بدر عصبة \*

لأنه شهد مع المشركين بدراً وقتل قوماً من المسلمين ، ثم فر مع من فر ولحق بمكة . وهو الذي كان قال وعاهد الله عند الكعبة ألا يدعوه أحد إلى واحدة من ثلاث إلا أجابه . وآثاره في أيام الفجار مشهورة تنطق بها كتب الأيام والوقائع ، ولكنه لم يذكر مع الفرسان الثلاثة وهم عتيبة وبسطام وعامر ؛ لأنهم كانوا أصحاب غارات ونهب وأهل بادية ، وقريش أهل مدينة وساكنو مدر وحجر ، لا يرون الفارات ولا ينهبون غيرهم من العرب ، وهم مقتصرون على المقام ببلدتهم وحماية حرمهم ، فلذلك لم يشتهر اسمه كاشتهار هؤلاه .

ويقال له: إذا كان عمروكما تذكر ليس هناك ، فما باله لما جزع الخندق في ستة فرسان هو أحدهم فصار مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله على أرض واحدة ، وهم ثلاثة آلاف ، ودعاهم إلى البرازمراراً ، لم ينتدب أحد منهم للخروج إليه ، ولاسمح منهم أحد بنفسه ، حتى و يخهم وقرعهم وناداهم : ألستم تزعمون أنه من قتل منا فإلى النار ومن قتل منكم فإلى الجنة ؟ أفلا يشتاق أحدكم أن يذهب إلى الجنة أو يقدم عدوه إلى النار ؟ فجبنوا كلهم و نكلوا ، وملكهم الرعب والوهل . فإما أن يكون هذا أشجع الناس كما قيل عنه ، أو يكون المسلمون كلهم أجبن المرب وأذلهم وأفشلهم .

وقد روى الناس كلهم الشمر الذي أنشده لما نكل القوم بجمعهم عنه ، وأنه جال بفرسه واستدار ، وذهب بمنة ثم ذهب يسرة ، ثم وقف تجاه القوم فقال :

ولقد بححت من الندا ، بجمعهم هل من مُبارزُ ووقفت إذ جُبن المشيَّ م وقفة القرن المناجز وكذاك أنّى لم أزل متسرعاً نحو المزاهز إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الفرائز

فلما برز إليه على أجابه فقال له :

لا تمجل فقد أمّا ك مجيب صوتك غير عاجز

دو نية وبصييرة يرجو النداة نجاة فائز إلى لأرجو أن أقيد م عليك نائحة الجنائز من ضربة تفسَى ويب قي ذكرها عند الهزائز

ولعمرى لقد سبق الجاحظ بما قاله بمضُ جهال الأنصار لما رجع رسول الله من بدر وقال فتى من الأنصار شهد معه بدرا : « إن قتلنا إلا عجائز صلما ! » فقال له النبى صلى الله عليه وآله : « لا تقل ذلك يا ابن أخ ، أولئك الملاً ! » .

### (37)

### ص ٥٩ من الممانية

كل مَن دوَّن أخبار قريش وآثار رجالها وصف الوليد بالشجاعة والبسالة ، وكان مع شجاعته أيِّداً يصارع الفتيان فيصرعهم ، وليس لأنه لم يشهد حربا قبلها ما يجب أن يكون بطلا شجاعا ، فإن علياً عليه السلام لم يشهد قبل بدر حربا ، وقد رأى الناس آثاره فيها .

### ( 40 )

### ص ٦٢ من الممانية

أما ثبانه يوم أحد فأكثر المؤرخين وأرباب السِّير ينكرونه ، وجمهورهم يروى أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وآله إلّا على وطلحة والزبير وأبو دُجانة . وقد روى عن ابن عباس أنه قال : ولهم خامس ، وهو عبد الله بن عباس . ومنهم من أثبت سادساً وهو المقداد بن عمرو .

وروى يحبي بن سلمة بن كهيل قال : قلت لأبى : كم ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد ؟ فقال : اثنان . قلت : من ها ؟ قال : على وأبو دُجانة . وهب أبا بكر ثبت يوم أحد كما يدعيه الجاحظ ، أيجوز له أن يقول : ثبت على " ، فلا فخر لأحدها على الآخر ، وهو يعلم آثار على عليه السلام ذلك اليوم وأنه

قتل أصحاب الألوية من بنى عبد الدار ، منهم طلحة بن أبى طلحة الذى رأى رسولُ الله صلى الله عليه وآله فى منامه أنه مردف كبشا فأوّله وقال : كبش الكتيبة نقتله (۱) . فلما قتله على عليه السلام مبارزة — وهو أول قتيل قتل من المشركين ذلك اليوم — كبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : هذا كبش الكتيبة !

وما كان منه من المحاماة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وقد فر الناس وأسلموه ، فتصمد له كتيبة من قريش فيقول : « يا على " ، ا كفنى هذه » . فيحمل عليها فيهزمها ويقتل عميدها ، حتى سمع المسلمون والمشركون صوتا من قبل السماء :

لا سيف إلا ذو الفقا ر ولا فتى إلا على وحتى قال النبى صلى الله عليه وآله عن جبرائيل ما قال . أتكون هذه آثاره وأفماله ثم يقول الجاحظ: لا نخر لأحدها على صاحبه! ربَّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين .

### (٢1)

### ص ٦٢ من العبانية

ما كان أغناك يا أبا عثمان عن ذكر هذا المقام المشهور لأبى بكر ؟ فإنه لو تسمعه الإمامية لأضافته إلى ما عندها من المثالب ، لأن قول النبي صلى الله عليه وآله له : ارجع ، دليل على أنه لا يحتمل مبارزة أحد ، لأنه إذا لم يحتمل مبارزة ابنه ، وأنت تعلم حنو الابن على الأب وتبجيله له وإشفاقه عليه وكفه عنه ، لم يحتمل مبارزة الفريب الأجنبي . وقوله له « ومتمنا بنفسك » إيذان له بأنه كان يقتل لو خرج . ورسول الله كان أعرف به من الجاحظ . فأين حال هذا الرجل من حال الرجل الذي صَلى بالحرب ، ومشى إلى السيف بالسيف ، فقته السادة والقادة ، والفرسان والرجالة .

<sup>· «</sup> azlaži » : L (1)

### **(۲۷)**

### ص ٦٢ من الممانية

أما قوله « إنه بذل الجهد » فقد صدق . وأما قوله « لا حال أشرف من حاله » فغطأ ، لأن حال من بلغت قوته أضعاف قوته فأعملها في قتل المشركين ، أشرف من حال من نقصت قوته عن بلوغ الغاية . ألا ترى أن حال الرجل أشرف في الجهاد من حال المرأة ، وحال البالغ الأيد أشرف من حال الصبي الضعيف .

\* \* \*

### قال ابن أبي الحديد:

فهذه جملة ما ذكره الشيخ أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي رحمه الله في نقض العثمانية ، اقتصرنا عليها هنا . وسنعود فيما بعد إلى ذكر جملة أخرى من كلامه إذا اقتضت الحال ذكره .

### \* \* \*

وأنا أقول: قد تتبهت ما تلا هذا القول مما ورد فى أثناء الشرح من نصوص، فوجدت أن ابن الحديد قد وقف عند هذا الحد ولم يورد فى كتابه نصا آخر من نصوص رد الإسكافى يزيد عما نقله فى هذه المواضع التى حرصت على أن أقرنها هنا بالمواضع التى استدعت الرد .

### **(17)**

### ص ۱۰۷ - ۱۰۸ من الممانية

إِنْ أَبَاعَمَانَ يَجِرُّ عَلَى نفسه مالاطاقة له به من مطاعن الشيعة . ولقد كان في غُنية عن التملَّق بما تعلَّق به ، لأن الشيعة تزعم إن هذه الآية بأن تكون طعناً وعيباً على أبى بكر أولى من أن تكون فضيلة ومنقبة له ، لأنَّه لما قال له «لا تحزن» دلَّ على أنه قد كان حزن وقنط ، وأشفق على نفسه ، وليس هذا من صفات دلَّ على أنه قد كان حزن وقنط ، وأشفق على نفسه ، وليس هذا من صفات المؤمنين الصابرين .

ولا يجوز أن يكون حزنه طاعة ، لأن الله تعالى لا ينهى عن الطاعة ، فلو لم يكن ذنباً لم ينه عنه . وقوله « إن الله معنا » أى إن الله عالم بحالنا وما نضمره من اليقين أو الشك ، كما يقول الرجل لصاحبه : لا تضمرن سوءاً ولا تنويَن قبيحاً ، فإن الله تعالى بعلم ما نُسره وما نعلنه وهذا مثل قوله تعالى : « ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلاهو معهم أينما كانوا » . أى عالم بهم . وأما السكينة فكيف يقول إنها ليست راجعة إلى النبى صلى الله عليه وسلم وبعدها قوله : « وأيده بجنودٍ لم تروها » . أتى المؤيد بالجنود كان أبا بكر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

وقوله « إنه مستنن عنها » ليس بصحيح . ولا يستننى أحد عن ألطاف الله تعالى و توفيقه و تأييده و تثبيت قلبه . وقد قال الله تعالى فى قصة حُنيَن : « وضاقتُ عليكم الأرضُ بما رَحُبت ثمَّ ولَيْتُم مدبرين » . ثمَّ أنزلَ الله سكينته على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأما الصحبة فلا تدلُّ إلاَّ على المرافقة والاسطحاب. وقد تكون حيث لا إيمان ، كما قال تمالى : « قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك » .

ونحن وإن كنا نمتقد إخلاص أبى بكر وإيمانه الصحيح السليم ، وفضيلته التامة ، إلا أنّا لا نحتج له بمثل ما احتج به الجاحظ من الحجج الواهية ، ولا نتملق بما يجر علينا دواهى الشيمة ومطاعنها .

(29)

وهى مناقضة لم أعثر على النص الذى سِيقت له من المثمانية وقد جاءت في شرح ابن الحديد عقب المناقضة رقم ١٨

قال الجاحظ:

وعلى أنّا لو نزكُنا إلى ما يربدونه جملنا الفراش كالفار وخلصت فضائل أبى بكر فى غير ذلك عن ممارض .

\* \* \*

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله :

قد بيّنًا فضيلة المبيت على الفراش على فضيلة الصحبة فى النار بما هو واضح ُ لن أنصف . ونزيد هنا تأكيداً بما لم نذكره فيما تقدم . فنقول :

إن فضيلة المبيت على الفراش على الصحبة لوجهين :

أحدها أنَّ عليًا عليه السلام قد كان أنس بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وحصل له بمصاحبته قديمًا أنس عظيم ، وإلف شديد ، فلما فارقه عدم ذلك الأنس وحصل به أبو بكر ، فكان ما يجده عليه السلام من الوحشة وألم الفرقة موجبًا زيادة ثوابه ، لأنَّ الثواب على قدر المشقة .

وثانياً: أن أبا بكركان يؤثر الخروج من مكة ، وقدكان خرج من قبل فرد ، فازداد كراهية للمقام ، فلما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وافق ذلك هوى قلبه ومحبوب نفسه ، فلم يكن له من الفضيلة ما يوازى فضيلة من احتمل المشقة المظيمة ، وعرس نفسه لوقع السيوف ، ورأسه لرضخ الحجارة ، لأن على قدر سهولة العبادة يكون نقصان الثواب .

عت المناقضات

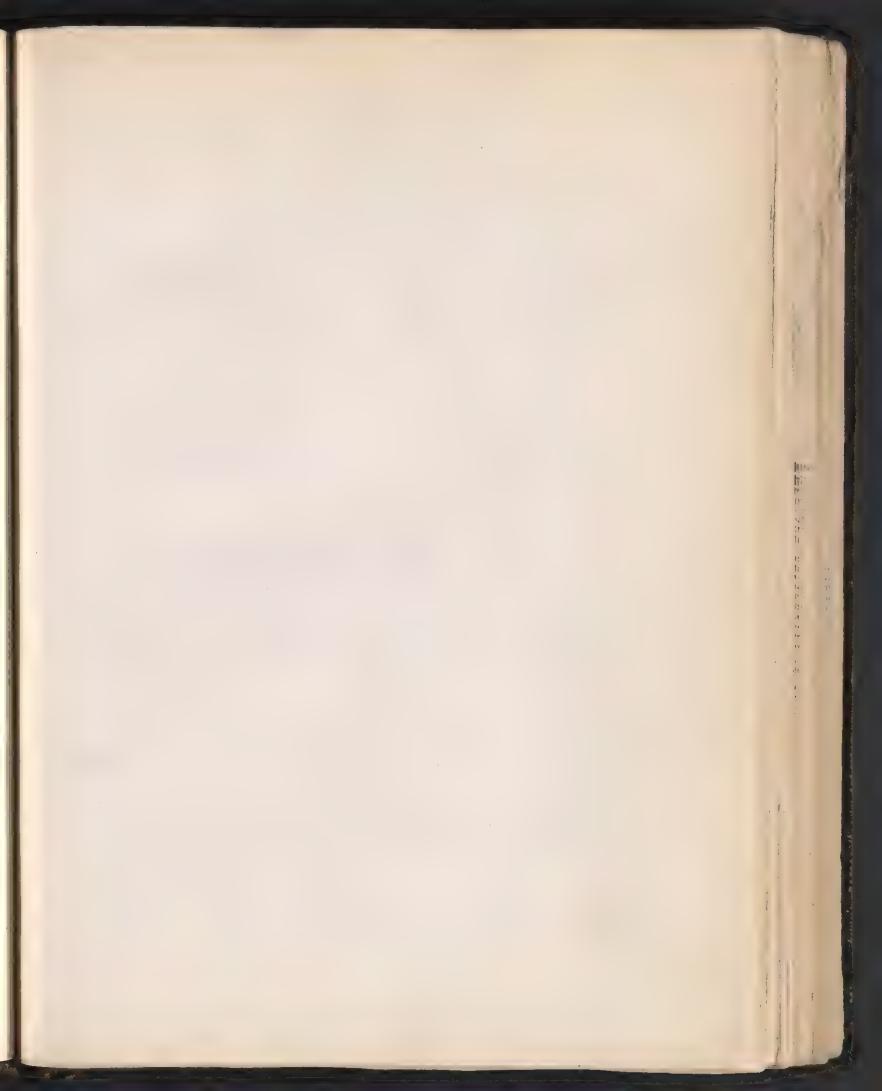

# الفه\_\_\_ارس

| 737         | • |  |  |  | • | • | 6 | .کر | الـ | القرآن | فهرس | _ | ١ |
|-------------|---|--|--|--|---|---|---|-----|-----|--------|------|---|---|
| <b>43</b> Y | • |  |  |  |   |   |   | •   | Š   | الحديد | ))   |   | ۲ |
|             |   |  |  |  |   |   |   |     |     |        | ))   |   |   |
|             |   |  |  |  |   |   |   |     |     |        | ))   |   |   |
|             |   |  |  |  |   |   |   |     |     |        | ))   |   |   |
|             |   |  |  |  |   |   |   |     |     |        | D    |   |   |
| 407         |   |  |  |  |   |   |   |     |     |        |      |   |   |
| ۳4.         |   |  |  |  |   |   |   |     |     |        |      | _ | ٨ |
|             |   |  |  |  |   |   |   |     |     |        | ))   | _ | ٩ |

### ١ \_ فهرس القرآن الكريم

| صفحة        |                                           |       |                             |
|-------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------|
|             |                                           | الآية | السورة                      |
| ۲.۸         | واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا       | \$4   | ٢ _ البقرة                  |
| 11.         | انى جاعلك للناس اماما                     | 178   |                             |
| Α1          | وكذلك جعلناكم أمة وسطا                    | 124   |                             |
| 79          | والفتئة أشيد من القتل                     | 191   |                             |
| 117         | يأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة    | ۲.۸   |                             |
| ۸.          | كل نفس ذائقة الموت                        |       |                             |
| 77.         | وآتيتم احداهن قنطارا                      | ۲.    | ٤ _ النسياء                 |
| 117 6 110   | أطيعوا الله وأطيعوا الرسول                |       |                             |
| 7.9         | واتل عليهم نبأ ابنى آدم                   | 77    | <ul> <li>المائدة</li> </ul> |
| ۲.۸         | وذلك جزاء الظالمين                        | 79    |                             |
| ٥٧          | اذهب أنت وربك فقاتلا                      | 4.8   |                             |
| 110         | فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه         | οţ    |                             |
| 114 6 114   | انما وليكم الله ورسوله                    | 00    |                             |
| 11A         | ومن يتول الله ورسوله                      | 10    |                             |
| 179         | ما المسيح بن مريم الا رسول                | Yo    |                             |
| 79          | ان تعذبهم فانهم عبادك                     | 114   |                             |
| 107         | اخلفنی فی قومی                            |       | _                           |
| 97          | لولا كتاب من الله سبق                     | ٨٢    | ٨ _ الأنفال                 |
| A1 4 V4     | ليظهره على الدين كله                      | **    | ٩ _ التوبة                  |
| 61.1 - 1.   | الا تنصروه فقيد نصره الله ١٤، ١٥،         | ξ.    |                             |
| 1.4 6 1.4 - |                                           |       |                             |
| 11.         | وجعل كلمة الذين كفروا السفلى              | ξ.    |                             |
| 198         | ومنهم من يلمزك في الصدقات                 | ٥٨    |                             |
| 118         | يأيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين | 119   |                             |
| 74          | ربنا اطمس على أموالهم                     | ۸۸    | ۱۰ ـ يونس                   |
| ٤١          | لو أن لي بكم قوة                          | \$1   | ١١ _ هـود ا                 |
| Y1.         | ونادی نوح ابنه وکان فی معزل               | ٤٢    |                             |
| 7.9         |                                           | ٤٦    |                             |
| 171 - 17.   | قل کفی بالله شهیدا بینی وبینکم            | ٤١    | ۱۳ ـ الرعـد ۳               |
| 71          | فمن تبعنى فانه مني                        | 47    | ۱۶ ـ ابراهیم ،              |
| 137         |                                           |       | ١٥ _ الحجر                  |
| 171         | فاسألوا أهل الذكر                         |       |                             |
| 1.8         |                                           | 1.7   |                             |
| 44          | لقد كدت تركن اليهم                        |       | ١٧ _ الاسراء                |
| 174         | واذكر في الكتاب اسماعيل                   | 08    | 1۹ _ مريم                   |

| منفحة     |                                       |             |              |
|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------|
|           |                                       | الآية       | السورة       |
| 178       | 0 10-1                                | 70          |              |
| 41        | فنسى ولم نجد له عزما                  |             |              |
| ۸.        | <b>3</b>                              | الأنبياء ٢٥ | - 11         |
| 79 - 71   | أف لكم ولما تعبدون من دون الله        | ٦٧          |              |
| 41        | ففهمناها سليمان                       | ٧٩          |              |
| 91        | وذا النون اذ ذهب مغاضبا               | ۸V          |              |
| 117 6 00  | ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة       | النور ۲۲    |              |
| ۲.۸       | ، ۸۹ يوم لاينفع مال ولا بنون          |             |              |
| 7.4       | يا أبت استأجره                        | القصص ٢٦    | _ ^^         |
| ۸١        | كل شيء هالك الا وجهه                  | ٨٨          |              |
| ۸.        | كل نفس ذائقة الموت                    | العنكبوت٧٥  |              |
| ۲.۸       | يأيها الناس اتقوا ربكم وأخشوا يوما    | لقمان ۳۳    |              |
| 9.4       | ولو يؤاخذ الله الناس                  | •           |              |
| 91        | فالتقمه الحوت وهو مليم                | الصافات٢١٢  |              |
| 9.1       | وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب            | ص ۲۰        | — ٣٨         |
| 97        | وهل أتاك نبأ الخصم                    | 71          |              |
| ۸.        | انك ميت وانهم ميتون                   | الزمر ٣٠    |              |
| ۲.۸       | يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئا         | الدخان ١١   | - {{         |
| 117       | والذي قال لوالديه أف لكما             | الأحقاف ١٧  | 73 -         |
| 40        | 1. 0 3 4 4 4                          | محمد ۲۵     | <b>- ξ</b> Υ |
| 97        | ليففر لك الله ما تقدم من ذنبك         | الفتح ٢     | ۸۶ _         |
| 118       | قل للمخلفين من الأعراب                | 17          |              |
| ٧٨        | لتدخلن المسجد الحرام                  | 77          |              |
| 198       | ان الذين ينادونك من وراء الحجرات      | الحجرات }   | - 88 -       |
| 7.7       | أن أكرمكم عند الله أتقاكم             | 14          |              |
| ٨٧        | وجاءت سكرة الموت بالحق                | ق ۱۹        |              |
| 707       | وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون      | الذاريات٢٥  |              |
| 7.7       | وابراهيم الذي وفي                     | النجم ۲۷    | - 04         |
| 7.7 > 7.7 |                                       | 44          |              |
| 711       | ولقد أرسلنا نوحا وابراهيم             | الحديد ٢٦   | _ oY         |
| 1.        |                                       | ۳۸          |              |
| A1 = Y4   | ليظهره على الدين كله                  | الصف ٩      | - 71         |
| 777       | وأشهدوا ذوى عدل منكم                  | الطلاق ٢    | _ 70         |
| Y1.       | كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين      | التحريم ١٠  | 77 -         |
| 118 = 118 | أفمن يمشى مكبا على وجهه               | १४ था।      | _ \\         |
| 79        | رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا | نوح ۲۲      | - V1         |
| 97        | عبس وتولى                             | عبس ۱       | - <b>^.</b>  |
| 118 6 40  | ٢١ فأما من أعطى واتقى                 | الليل ه ـ   | - 97         |
|           |                                       |             |              |

## ٢ \_ فهرس الحديث

| بلال سابق الحبش ٢١٧ ، ٢١٧            | أبشر أبا بكن ٥٣                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| تفش ببردی الحضرمی                    | أبو بكر وعمر سيدا كهول أهلالجنة ١٤٨  |
| خير أهل الله عمر بن الخطاب           | أبو سفيان خير أهلى                   |
| رضیت لامتی مارضی لها ابن ام عبد ۸٦   | أبى الله ورسيوله الا أن يصيلي        |
| 746 < 181                            | أبو بكر ١٦٥ / ١٦٦                    |
| الرفيق الأعلى ١٦٤                    | ارجع الى مكانك                       |
| الزبير حواري ۱۲۳ ، ۱۲۳               | ارم فداك أبي وأمي ٢٥ ، ١٦٠           |
| زيد وما زيد ! يسبقه عضو منه الى      | أرنى مكانها ه٧                       |
| الجنة ٢٥٠ – ٢٥٩                      | أشرف الناس يوسف بن يعقوب ٢٠٧         |
| ستكون فتنةهذافيها يومئذعلى الحق ١٧٣  | آفرضکم زید                           |
| شم سيفك                              | اقتدوا بالذين من بعدى ١٣٥ ، ١٤٣      |
| الشيطان يفرق من حسه                  | أقرؤكم أبى                           |
| صبرا آل یاسر ۳۰                      | اللهم آتني بأحب الناس اليك ١٥٠ ، ١٥٠ |
| ضرب بالحق على لسانه                  | اللهم أعز الاسلام بعمر ٢٣٣           |
| عثمان ذو النورين                     | اللهم عاد من عاداه ۱۵۰ ، ۱۶۲ ، ۱۵۰   |
| عجبت من أخى لوط                      | اللهم فقهه في الدين                  |
| عليكم صاحبكم                         | اليكن عنى صواحب يوسف ١٦١ ، ١٦٤       |
| فان ربى قد أذن لى فى الهجرة.         | أما والله لقد جئتكم بالنبح ٢٨        |
| قوموا فانحروا                        | امحها ياعلى ٧٨                       |
| کم من ذی طمرین                       | أمرت أن أقاتل الناس                  |
| كيف ترون يامعشر المسلمين             | ان أبا بكر لم يسؤني قط               |
| كيف لاأستحى مهن تستحى منه            | ان عادوا فمد                         |
| 181                                  | ان عبدا من عباد الله ١٦٤ ١٨٥         |
| لاتؤذوا عمارا لاتؤذوا عمارا          | أن من أمتى سبعين ألفا يدخلونالجنة    |
| لاهجرة بعد الفتح ٢٩                  | بغبر حساب ۲٤٩                        |
| لايبلغ عنى الا رجل منى ١٢٥ ، ١٢٠     | انت منهم ۲٤٩                         |
| لعل الله أن يجعل لك صاحبا            | أنت منى بمنزلة هارون ١٣٤ ، ١٤٣ ،     |
| لكل أمة أمين ١٤١ ، ٢٣٣               | 744 ( 17. ( 10V - 10T                |
| لن تؤالوا بخير ١٨٣                   |                                      |
| لو قال باسم الله رفعته الملائكة ١٤١  | انك ستقاتل بعدى الناكثين ٩٩          |
| لوكنت متخذا خليلا ١٤٨ ، ١٤٣          | انه لم یکن نبی قبلی فیموت ۱۳۵        |
| ليس أحد أمن علينا بصحبته ١٣٥         | انه لیس سبب ولانسب                   |
| ليؤمكم خياركم                        | اهتز العرش لموت سعد ١٤١              |
| ماأحدامن علينا بصحبته ٥١ ، ١٣٥ ، ١٤٨ | اهجهم ومعك روح القدس                 |
| ماأقلت الفبراء ١٣٨                   | الأيمن فالأيمن                       |
| مادعوت أحدا الى الاسلام الا ١٢٧      | أيها الناس ان الله بعثنى ١٣٧         |

| 114 | هلا تركت الشيخ في رحله ٧٢ ،      | مامات نبى قط الا دفن حيث يقبض ٨٤    |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------|
| 177 | هم الامر الخلافة                 | مامقالة بلغتنى ١٤٧                  |
| 7.8 | هیچ الغطاریف علی بنی عبد مناف    | مامن رجل یدنب ذنبا ۸۶ ، ۲۳۲         |
|     | والذى نفسى بيده انى لقائم على    | مثل أبي بكر في الملائكة ١٣٧، ٦٨     |
| ٨٥  | الحوض                            | مروا أبا بكر فليصل بالناس ١٧٠، ١٦٤  |
|     | والذي نفسي بيده ما أنا بهـذا أحق | المسلمون تتكافأ دماؤهم ٢٠٧          |
| ۲.۷ | من رجل من المسلمين               | من أداد أن ينظر الى رجل يحب الله ٦١ |
| ٧.  | وأنت الصديق                      | من قبل الكلمة ٨٣                    |
| 147 | وضع رجل حجره حيث أحب             | من كنت مولاه فعلى مولاه ١٣٤ ، ١٤٣ ، |
|     | یاأبابکر ضع حجرا الی جنب حجری    | 180 6 188                           |
|     | 187 - 187                        | منا خير فارس في العرب               |
| ۲۲. | ياسلمان لاتبغض العرب             | الناس كلهم سواء ٢٠٧                 |
| ۲.۷ | ياعباس بن عبد المطلب             | نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم    |
| 144 | ياعثمان خذ حجرا                  | الجمل عن سبعة ٧١                    |
| 141 | یاعلی قم فانظر                   | نم علی فراشی                        |
| 144 | یأتیکم خیر ذی یمن                | هذا خالی آباهی فیه ۲۱، ۱۲، ۲۱۲      |
| 131 | يبعث يوم القيامة أمة واحدة       | هذانسيدا كهولأهل الجنة ١٣٦ ، ١٥٩ ،  |
| 141 | يغسل ذكره وأنثيه                 | 770                                 |
|     |                                  |                                     |

### ٣ \_ فهرس الأمثال

| 74. | لست منها في عبر ولا نفي        | 74. | القيت حبلك على فاربك    |
|-----|--------------------------------|-----|-------------------------|
| TT- | مالى في هذا الأمر ناقة ولا جمل | ٧١  | العرب سجال              |
|     |                                | 44  | قلة الميال أحد اليسارين |

### ٤ فهرس الشعر

| 170 6 | منكر 🖄 أبو محجن          | V*  | حسان          | النساء |
|-------|--------------------------|-----|---------------|--------|
| 777   | المفارض الفقعسي          | 111 | كعب بن مالك   | صاحبا  |
| 198   | والأقرع عباس بن مرداس    | 77. | _             | واب    |
| 140   | الصديق الحارث بن هشام    | 117 | ( جنی )       | مطرد   |
| 140   | العيوق أي الحارث بن هشام | 177 | طریف بن عدی   | محمد   |
| 117   | الصديق أالبارقي          | 177 | طليعة الأسدى  | معبد   |
| 111   | فعيلا حسان               | 177 | حسان          | الصيد  |
| ۳.    | جهل عمار بن ياس          | 140 | العجاج        | دثر    |
| 177   | عفانا حسان               | 178 | شریح بن هانیء | الكبرا |
| 114   | ومكان الحارث بن هشيام    | 111 | النجاشي       | موازرا |

| · ·                                 |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| انس بن مالك ۲۵، ۱۳۲، ۱۵۰ – ۱۵۲      | آدم عليه السلام ۸۹ ، ۹۱ ، ۱۰۰ ، ۲۰۲ ، |
| ( أهبان بن أوس ) مكلم الذئب ١٦٣،١٤٠ | ۸.۶ ، ۴.۸                             |
| ا اوس بن ثابت                       | ابراهيم عليه السلام ٨٨ ، ١٠٠ ، ١٣٧ ،  |
| ایمن بن عبید ا                      | 711 6 71. 6 7.7                       |
| ايوب عليه السلام ١٥٢                | ابراهيم التيمى                        |
| أبو أيوب الأنصاري ١٨٢               | ابراهیم ( بن یزید النخمی ) ۸۸         |
| البادقي ، الشاعر ١٢٧                | ( أبى بن خلف )                        |
| ابن البحرخان ٢١٢                    | (( کعب ۸۸ ۹۳ ، ۹۶ ، ۱۲۱               |
| بديل بن ورقاء الخزاعي ١٠٢، ٦٤       | أحمد (محمد صلى الله عليه وسلم ) ١١١   |
| البراء بن مالك ١٤١ ، ١٤١            | الأحنف بن قيس                         |
| أبو برزة الأسلمي ٩٦                 | أبو أحيحة ٢٧ ، ١٠٣                    |
| ابن بریدة                           | ابن أبى أحيحة                         |
| بسطام بن قیس                        | الأخنس بن شريق                        |
| بسطام بن نرسی دهقان بابل ۲۱۳        | ادريس عليه السلام                     |
| أبو بكر الصديق ، عبد الله ، عتيق ،  | الأرسطاطاليس ٢٦٦                      |
| ابن أبي قحافة ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٢٤ _      | أبو أذيهر                             |
| - 07 6 01 6 0. 6 80 - 49 6 40       | أسامة بن زيد ۲۰، ۲۳، ۸۳، ۱۶۲،         |
| _ 9V 6 90 6 98 6 AV = 7. 6 0V       | 6 1406 179 - 170 6 178 6 18V          |
| 6 144 - 14. 6 110 - 1.4 6 1         | 787 6 717                             |
| 6 108 6 18A 6 18V 6 188 = 140       | اسحاق عليه السلام ٢١٨ ، ٢١٩           |
| - 177 - 177 - 177 - 171 - 109       | ابن اسحاق                             |
| 67.8 - 197 6 19 1AV 6 1A0           | أسد قريش ـ نوفــل بن خويلد            |
| - TTT + TTE - TTT + TT. + TT1       | أســـ الله _ حمزة                     |
| 6 7EA 6 7EO 6 7ET - 7TT 6 7T.       | أسماء بنت أبى بكر ، ذات النطاقين      |
| P37 > 177 > 377 > 377 > 377         | 778 6 AV 6 07 6 0. 6 71               |
| بكر بن أخت عبد الواحد ٢٤٦           | السماء بنت عميس ٢٤٠ ، ٩٥              |
| أبو بكر عروة بن الزبير ٢٢٤          | اسماعیل علیه السلام ۱۲۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۹   |
| أبو بكر بن على أبى طالب             | اسید بن حضی                           |
| أبو بكر الهذلي                      |                                       |
| بلال (بن رباح) ۳۰، ۳۲، ۵۶، ۱.۳،     | الأشعث ه                              |
| 6 1AT 6 1A. 6 1VA 6 1V. 6 11A       | 188 6 91 188 1891 I                   |
| 717 3 717 3 077                     | الأقرع بن حابس ١٩٤ ، ٢١٧              |
| البوستعتان ؟                        | أبو أمامة بن سهل                      |
| 180                                 | أمقلاس                                |
| 111                                 | الأمين ، أبو عبيدة الجراح             |
| جابر بن عبد الله ۱۲۱ م              | امية بن خلف                           |
|                                     |                                       |

| أبو الحكم ، أبو جهل ٣٧                 | جارية بنى مؤمل ٣٤                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| الحكم بن أبي العاص ١٠٣ ١٠٣١            | جالينوس ٢٢٦                           |
| حکیم بن حزام ۲۱۱ ، ۲۱۷ ، ۲۲۳           | جبريل عليه السلام ، روح القدس         |
| حمزة ، أسد الله ٩ ، ٣٧ ، ٢٧ ، ١٢٣ ،    | 6 174 6 117 6 1. 1 6 77 6 07 6 78     |
| 177 6 184 6 187 6 18. 6 178            | 178 6 187                             |
| حمى الدبر ( عاصم بن ثابت ) ١٣٩ ، ١٦٣   | جبير بن مطعم                          |
| حنتمة بنت هاشم ذي الرمحين ٢٧           | جرير بن عبد الله ١٨٢ ، ١٤٠ ، ١٨٢      |
| حنظلة بن أبي سفيان ٧١ ، ٢٠             | جعدة بن هبيرة                         |
| حنظلة بن أبى عامر ، غسيل الملائكة ٧١ ، | جعفر بن أبىطالب،الطيار ٩ ، ٩٥ ، ١٠٦،  |
| 175 6 18.                              | 78.61876 187 6 18. 6 179 6 178        |
| حوشب ٢٤٦                               | جعفر بن محمد ۲۱۳<br>جفینة العبادی ۲۱۳ |
| حويطب بن عبد العزى ٧٠                  | جفینة العبادی                         |
| بنت خارجة ، (وهي حبيبة) ٨٨ ـ ٨٨        | جمیل بن بصبهری                        |
| خالد بن بصبهری                         | أبو جهــل، أبو الحكم ٣٠ ، ٣١ ، ٣٧ ،   |
| خالد بن سعید بن العاص ۱۹۷ ، ۱۷۲        | 110 6 118 6 1.7                       |
| · 197 · 198 - 189 · 199 · 198          | جويير ١١٤                             |
| 747                                    | حابس ۱۹۶                              |
| خالد بن الوليد ٨٦ ، ١١٦ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩    | الحارث بن الصمة ٦٣                    |
| خباب بنالأرت ٣ ، ٤ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٩ ،    | الحارث بن ظالم ٢٦٦                    |
| 1٧٨ - 1.4 - 4.                         | الحارث بن كلدة                        |
| أبو خبيب ، عبد الله بن الزبير ٢٢٤      | الحارث بن هشام بن المغيرة ١١٢ ، ١٢٥،  |
| داود عليه السلام ٩١                    | 174 4 174                             |
| داود بن أبي هند                        | الحباب بن المنذر بن الجموح ٦٣         |
| ا ابو دجانة ه ۱۳ ، ۵۰ – ۵۰ ، ۳۳ ا      | حبيببن أبى الاابت                     |
| أبو الدرداء ٨٨ ، ١٦٢                   | حبیب بن مسلمة القهری ۹۶ ، ۱۷۶         |
| هقان بابل                              | الحجاج بن يوسف ١٥٠ ١٥٠                |
| هقان الفلوجة ٢١٣                       | أبو حديفة بن عتبة ٦٠ ، ٦١ ، ١٩٤ ،     |
| هقان نهر الملك ٢١٢.                    | 717                                   |
| ات النطاقين = أسماء بنت أبي بكر        | حديفة بن اليمان ١٣٦ ١٦٢٤ ، ١٨٠ ٢٦٦٠   |
| 778 6 71                               | حرقوص بن زهي                          |
| آبو در الغفاري ۲۹ ، ۱۳۸ ــ ۱۶۰ ۱۸۰۰    | حسان بن ثابت ۲۶ ، ۵۰ ، ۷۳ ، ۱۱. ،     |
| 770 6 187                              | 177 - 177 - 177                       |
| ذو الكلاع ١٧٤ ، ١٤٨                    | أبو الحسن = على بن أبى طالب ٩٦        |
| ا النون الله يونس بن متى               | الحسن البصري ٧٥ ، ٩٣ ، ١١٥ ، ١٢١ ،    |
| ربعی بن حراش                           | 771 3 071 3 777 3 737                 |
| الربيع بن صبيح ١٦٥                     | الحسن بن حي                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | الحسن بن على أبى طالب ٩٦              |
|                                        | 198                                   |
| رفيل ؟                                 | حفصة أم المؤمنين ١٦٤ ، ١٣٠            |

| YEA 6 140                          | روح القدس 🚊 جبريل                        |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| سعید بن العاص                      | ابن الزبي = عبد الله                     |
| أبو سفيان بن الحارث ٢٤ ، ٢٩٠٤      | الزبي بن العوام ، أبو عبد الله ١٢ ، ١٢ ، |
| أبو سـفيان بن حرب ٢٠ ، ٧١ ، ٧٢     | 6 08 6 01 - 8A 6 80 6 TA 6 TI            |
| 144 144 6 144 6 144 6 1.4          | ۸۰ ، ۹۹ مع کنیته آبی عبدالله ، ۲۳،       |
| PVI > 7PI > 117 > VI7 > ATT        | 6 178 - 177 6 1.A 6 97 6 9.              |
| سلمان الفارسي ١٦٢ ١٧٢٤ ١٧٣٠ ١٧٧٠_  | 6 170 6 177 6 177 6 171 6 179            |
| 197 6 149 - 147 6 147 6 14.        | · * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| 777 6 77. 6 717                    | 377 - 777 3 777 3 737 3 737 3            |
| أم سلمة أم المُعنين ٧٧             | 377 - 777                                |
| سلمة بن سلامة بن وقش ٧٥            | ابو الزعراء ١٣٦                          |
| أبو سلمة بن عبد الأسدالخزومي ٢٣٥٥. | أبو زفر ۲۲۰                              |
| ابو سلمة بن عبد الرحمن بنعوف الم   | زنيرة ٣٣                                 |
| سلمة بن كهيل                       | الزهرى                                   |
| سليمان عليه السلام                 | زیاد بن ابیه م                           |
| سهل بن حنیف ۲۳ ، ۱۳۱ ، ۸۲          | أبو زيد ( جامع القرآن ) ٩٣               |
| سهیل بن عمرو ۷۰ ، ۲۷ ، ۷۷ ، ۱۷۸    | زید بن ثابت ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۲ ـ ۹۶ ،          |
| Y1V 6 1V4                          | 140 € 141                                |
| سیاه وخش ۱۳                        | زید بن حارثة ۳، ۶، ۲۲ – ۲۶،۰۱۰           |
| السيد الحميري                      | 177 6 184 6 187 6 180 6 189              |
| ابن سيرين ٧٥ ، ٧٥                  | زید بن حصن الطائی ۱۷۶                    |
| شرحبيل بن السمط                    | زید بن صوحان ۲۶۹ ــ ۲۵۰                  |
| شريح بن هانيء الحارثي ١٢٥،١٢٤ ١٢٧  | زيد بن عمر بن الخطاب ٢٤٧ ، ٢٤٢           |
| الشعبي ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۱ ، ۱۲۱ ، ۱۷۵ :  | زید بن عمرو بن نفیل ۱۶۲                  |
| 771 3 077                          | سالم مولی ابی حدیقة ۲۱ ، ۲۱۲ ،۲۱۷،       |
| شعيب عليه السلام ١٥٢               | 377                                      |
| شیبة بن ربیعة ۲۵ ، ۱۰۳             | سراقة بن مالك بن جعشم ٢١٥                |
| أبو صالح (باذام)                   | سعد بن الربيع                            |
| الصديق = أبو بكر                   |                                          |
| الصديق الأكبر = على ٢٣٩            |                                          |
| صفية بنت عبد المطلب ٢٠٧            |                                          |
| صهیب الرومی ۹۷ ، ۱۷۵ ، ۱۷۸ ، ۱۱۲   |                                          |
|                                    | سمد بن آبی وقاص ۳۱ ، ۳۸ ، ۵۶ ،۲۵،        |
| الضحاك ١٠٦ ، ١١٤ ، ١٢١             |                                          |
| ضراب ؟                             | 6 717 6 710 6 1A9 6 1A. 6 1VT            |
| ابو طالب ۲۰۰، ۱۰۲، ۲۰۰             | 740                                      |
| ابن أبى طالب = على                 |                                          |
| طریف بن عدی بن حاتم ۱۲۲ ، ۱۲۷      |                                          |
| ابن طلحة ا ٢٤١                     | سعید بن زید بن عمرو نفیل ه۲ ، ۱۶٦،       |
|                                    |                                          |

機関係状の切り 日報をおけなりないのとか しこ

| 1                                        |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| عبد الله بن جعفر                         | طلحة بن عبيد الله ١١ ، ١٢ ، ٢٧ ، ٢٨ ،   |
| عبد الله بن حذافة السهمى ١١٧             | (90 677 608 601 - 89 6 77               |
| عبد الله بن الزبير ،أبو بكر،أبوخبيب      | 6 171 6 181 6 17V 6 17T 6 9V            |
| 778 6 777 6 1V0 6 109 6 V0               | 6 1A. 6 147 6 140 6 148 6 17A           |
| عبد الله بن سعد بن أبي سرح ٩٥            | - 117 3 737 - 737 3 347                 |
| عبد الله بن سلام ۱۱۸                     | 777                                     |
| عبد الله بن سلمة                         | طليحة بن خويلد الأسدى ٨٦ ، ١٢٧،٩٤،      |
| عبد الله بن سمرة م                       | 0A1 > A37 > P37                         |
| عبسد الله بن عباس ۳۰ ، ۱۱۶ ، ۹۳ ،        | ( عاصم بن ثابت ) = حمى الدبر            |
| 6 107 6 100 6 17A 6 171 - 11V            | عامر بن سعد بن أبي وقاص ١٦٠ ، ١٦٠       |
| 109                                      | عامر الشعبي                             |
| عبد الله بن عمر ٥٧ ، ١٢١ ٩٣ ، ١٤٧ ،      | عامر الشعبى ١٠ ٢٦٦                      |
| 754 6 717 6 140 6 147                    | عامر بن فهيرة ٣٣ ، ٥٢ ، ٥٥              |
| عبد الله بن عمرو ۷۰ ، ۹۳                 | عائشة ، أم المؤمنين ، أم عبيد الله      |
| عبد الله بن المبارك م٢٦                  | 476 AV 6 V4 6 00 6 01 6 70 6 17         |
| عبد الله بن مسعود ۳۷ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۹۳،     | 6 14. 6 14/6 141 6 114 6 1              |
| 6 77 6 180 6 181 6 177 6 171             | 6 778 6 177 6 170 6 178 6 187           |
| 748                                      | 740                                     |
| عبد الله بن وهب الراسيي ١٢ ١٣٤ ١٩٤٥      | ابن عباس = عبد الله                     |
| ۱۷٤                                      | العباس بن عبد الطلب ٩ ، ٢٦ ، ٧٧ ،       |
|                                          | 19.6 180 6 18. 6 1. 7 6 94 6 97         |
|                                          | 171 - 777 - 731                         |
| عبد الملك بن أبي سليمان                  | عباس بن مرداس                           |
| عبد الملك بن عمير ١٣٦                    | ابن أم عبد = عبد الله بن مسعود ٨٦ ،     |
|                                          | 14. 23 mm 6 mm min = mm 1. Gi.          |
| العبدرية                                 | عبد الرحمن بنأبي بكر ٦٢ ١١٥٠ ١١٥٠       |
| العبيد ( فرس عباس بن مرداس ) ١٩٤         | ۲۲.                                     |
| أبوم عبيد الثقفى                         |                                         |
| عبيد الله بن على بن أبى طالب ٩٦          | عبد الرحمن بن عتاب                      |
| أبو عبيدة بن الجراح ٢٣ ، ٧٠ ، ١٤١١       | عبد الرحمن بنعتيق عبد الرحمن            |
| 7176 7 6 189 618. 6 179 6187             | ابن أبى بكر                             |
| TVT 6 TTE - TTT 6 TT. 6 TTT              | عبد الرحمن بن عوف ۳۱ ، ۵۶ ، ۲۳ ،        |
| م عبيس                                   |                                         |
| عتاب بن أسيد                             | 78. 6 788 6 788                         |
| عتبة بن ربيعة ٢٥ ، ٢٦ ، ١٠٣              | عبد شمس                                 |
| عتيبة بن الحارث                          | عبد العزيز بن سياه                      |
| عتیق ہے ابو بکر                          | عبد الله = أبو بكر الصديق               |
|                                          | أم عبد الله = عائشة أم المؤمنين ٢٢٤     |
| عثمان بن عفان ، ذو النورين ٦ ، ٣١ ، ٢٢ ، | عبد الله بن أبىبكر ،قتيل الطائف ١٥ ١١٣٠ |
| 10 3 30 3 70 6 70 6 77 3.77              | عبد الله بن جدعان                       |
|                                          |                                         |

( ۲۳ \_ العثمانية )

عمر بن الخطاب ٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٥ ، ٥١ - ٩٧ ، ٩٥ ، ٩٤ ، ٩٢ ، ٨٩ \_ ٨٤ - ٩٧ ، ٩٥ ، ٩٤ ، ٩٢ ، ٨٩ \_ ٨٤ - ٩٧ ، ٩٥ ، ٩٤ ، ٩٢ ، ٨٩ \_ ٨٤ 176 171 ، 118 ، 1.9 ، 1.0 ، ٩٩ ، ١٣٧ - ١٣٥ ، ١٢٨ ، ١٢٥ ، ١٢٤ ، ١٣٨ - ١٤٦ ، ١٤٢ ، ١٤١ ، ١٤٠ ، ١٨٢ ، ١٨٠ - ١٧٨ ، ١٧٢ ، ١٦٩ ، ٢٢٦ - ٢٢ - ٢١٤ ، ٢٢٢ ، ٢٢١ ، ٢٢٣ - ٢٤ ، ٢٢٨ ، ٢٥٠ - ٢٤٨ ۲٧٤

عمر بن عبد العزيز ٢٧٥ ، ٢٧٧ ، ٢٧٥ عمر بن على أبى طالب ٢٣٥ ، ٢٠٦٠ عمرو بن العاص ١٠٦ ، ٩٥ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣٠ ، ٢٠٣٠

عمرو بن عبد ود مرو بن عبد ود عمرو بن عبيد مرو بن عبيد عمرو بن واقد الفامدى ۱۷٤ العوام بن حوشب مياش بن أبى ربيعة عيسى بن مريم المسيح بن مريم عليه

السلام ٩ ، ١٢ ، ٧٢ ، ٩٢ ، ٩٧ ،

104 6 114 6 1 ..

عيسى بن يونس السبيعى بن يونس ١١٣ ، ١٩٤ ، ٢١٧ ، ٢١٧ غيينة بن حصن ١٧٨ ، ١٩٤ ، ١٩٠ غسيل الملائكة = حنظلة بن ابىعامر

\*\* ابن الغيطلة 170 غيلان الفاروق ، عمر 744 فاطمة بنت أسد بن هاشم 1.0 فاطمة بنت عتبة بن عبد شمس 71 فاطمة بنت محمد رسول الله ۷۲ ، ۲۳۲ ٣. فاكه 1 . . فرعون 148 6 14 فروة بن نوفل الأشجعي 110 الفضل بن دلهم

عثمان بن على بن أبى طالب 777 17A 4 17V 4 170 العجاج بن رؤبة ابن العدوية = نوفل بن خويلد 377 عروة بن الزبير 1.7 6 70 6 78 عروة بن مسعود 7. العزيز ، عزيز مصر o. - {A 6 {o ابن عقراء 1.4 عقبة بن أبى معيط ٩ عقيل بن أبي طالب

6 08 6 01 — \$\( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \) \( 60 - \

عمار بن یاسر ، أبو الیقظان ۱۱ ، ۲۹ ، ۱۹ ، ۲۹ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۲۱۷ ، ۱۸۲ ، ۲۱۷ ، ۲۲۷ ، ۲۱۷

537 > 637 > 777 > 377 > 677 >

ابن عمر = عبد الله

YVV

| مرحب اليهودي                          | الفضل بن عباس ۲۳ ، ۱٤٥                |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| مرداس بن أدية                         | فیروز بن یزدجرد ، دهقان نهر الملك ۲۱۲ |
| مرداس والد عباس                       | قبیصة بن جابر الأسدی هه               |
| مروان بن الحكم ١٢٦ ، ٢٣٧              | قتادة ۱۰۲ ، ۲۲۷                       |
| مسروق                                 | قثم ١٤٥                               |
| مسطح بن أثاثة ٥٥ ، ٥٥ ، ١١٢ ، ١١٥ ،   | أبو قحافة والد أبي بكر }} ، ٢٣ ١١٣ ،  |
| 711                                   | 177                                   |
| أبو مسعود البدرى                      | ابن ابی قحافة _ ابو بکر               |
| أبو مسلم الخولاني ١٧٤                 | القرينان : طلحة وأبو بكر ٢٨           |
| مسلمة بن مخلد ١٧٤                     | قیس بن زهی                            |
| المسيح بن مريم = عيسى                 | قیس بن مکشوح                          |
| مسيلمة ٨٦ ، ١٨٥ ، ١٠٤ ، ١٨٥ ، ١٩٨،    | ابن أبى كبشة ( من سيفاهة أبي          |
| 788                                   | سفیان ) ۷۱                            |
| معاذ بن جبل ۸۸ ، ۹۶ ، ۱۱۲             | کسری ۵۱ ، ۱۱۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۱۶       |
| معاویة بن حدیج                        | 710                                   |
| معاویة بن أبی سفیان ۱۰ ، ۱۲ ، ۹۶ ،    | كعب بن مالك                           |
| 78A 6 788 6 9A 6 90                   | كعب بن مرة البهزى ١٧٣                 |
| أبو معاوية الضرير ١٠٨                 | الكلبى = محمد بن السائب               |
| معبد ١٤٥                              | أم كلثوم بنت أبي بكر ٨٨               |
| ام معبد ۱۹۷                           | أم كلثوم بنت على ٢٣٧ ، ٢٣٦            |
| المفيرة بن شعبة ﴿ ٩٤ ، ٩٥ ، ١٨٣ ، ٢١٤ | الكناني ( مالك بن الدغنة ) ۲۹ ، ۲۹    |
| المقداد بن عمرو ۷ ، ۱۸۰ ، ۱۸۱ ، ۲۲۱   | القمان ۱٤٨ ، ١٠٨                      |
| ابن أم مكتوم                          | أبو لهب                               |
| مكحول ١٧٤                             | الوط ١٤ ، ٩.٧                         |
| مكرز بن حفص بن الأخيف ٧٠              | ( مالك بن الدغنة )                    |
| مكلم الذئب ، أهبان بن أوس ١٤٠ ١٦٣٠    | مجاهد ۱۲۱ ، ۱۲۱                       |
| منصور النمرى                          | أبو محجن ٨٥ / ١١١ / ١٢٥               |
| المهاجر بن أمية                       | محمد صلى الله عليه وسلم ٣٢ ، ٣٣ ،     |
| مهران بن باذان                        |                                       |
| موسی علیه السلام ۷۰ ، ۲۹ ، ۸۰ ، ۲۸۰   | (114(114 ( 1.8 ( 1 ( V. ( VA          |
| < 188 < 188 < 188 < 1 < 91            | 6 771 6 198 6 178 6 177 6 117         |
| · 749 - 744 - 17 104 - 104            | 637 3 737 3 777                       |
| ۲٧.                                   | محمد بن السائب الكلبي                 |
| ابو موسى الأشعرى ٨٨ ، ١١٦ ، ١٥٣ ،     | محمد بن عائشة                         |
| 754                                   | محمد بن على بن أبى طالب               |
| میکائیل ۱۳۷ ، ۱۰۸ ، ۱۳۷               |                                       |
| النابغة ٢٦٦                           | 148 6 104                             |
| النجاشي (الشاعر)                      | المختار بن أبى عبيد                   |
| النجاشي (ملك الحبشة)                  | ابن مخربة العبدى                      |
|                                       |                                       |

| 1.1.1                  | هشام بن عروة                | ابن النخبرجان                       |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 144                    | هشيم                        | النعمان بن بشبي                     |
| 178                    | واثلة بن الأسقع             | النفاثى (عبد الله بن أريقط ) ٢٥     |
| 77                     | الواقدي                     | النهدية                             |
| **                     | ورقة بن نوفل                | نوح عليه السلام ٢٠٩ ، ٢٠٩ – ٢١١     |
| 110                    | وكيع                        | نوفل بن خویلد ، اسد قریش ۲۷         |
| 1.7 6 09               | الوليد بن عتبة              | هارون عليه السلام ١٣٤ ، ١٤٣ ، ١٥٣ ، |
| 09 6 01                | ياس اليهودي                 | 177 6 17. 6 10A - 107 6 108         |
| 17 6 9                 | يحيى بن زكريا ، عليه السلام | هاشم الأوقص ٢٤٦                     |
| 141                    | أبو اليقظان ، عمار بن ياسر  | هاشم ذو الرمحين ۳۷                  |
| رم ۱۳۱ ،<br>علام ۱۳۱ ، | يوسف بن يعقوب عليه السه     | هاشم بن عبد مناف                    |
|                        | 371 > 4.7                   | هرم بن سنان ۲۲۲                     |
| 107 6 100              | يوشع بن نون                 | الهرمزان ۱۲۲ ، ۱۲۳                  |
| 41                     | يونس بن متى عليه السلام     | أبو هريرة ٥٧ ، ٩٣                   |

### ٦ \_ فهرس القبائل والجماعات

| 9.8               | البصريون         |    | 779               | الاباضية        |
|-------------------|------------------|----|-------------------|-----------------|
| ٨٣                | بكر بن وائل      |    | A7 + 38 + 7A      | الأحابيش        |
| 717               | بسلى             |    | <b>0</b> 9.       | الأحلاف         |
| 71A 6 AT          | انميم            |    | 779               | الأزرقية        |
| 779               | التهاميون        |    | 418               | الأساورة        |
| 6 111 6 99 6 9A 6 | تيم ۲۷ ، ۲۰ ، ۱۳ |    | 119 6 TIA         | بنو اسحاق       |
| · ۲۲۸ · ۲ · 191   | 6 177 6 177      | l  | 177 6 75          | أسبك            |
|                   | 747              |    | 100 6 108 6 04    | اسرائيل         |
| 1.1               | ثقيف             | I  | 719 · 71A         | بنو اسماعيل     |
| 774               | الجزرية          | lì | 14                | أصحاب البرانس   |
| * 77 * 771 * 177  | بنو جمح ۲۸       |    | 711               | بنو الأصفر      |
| 6 1.0 6 1.8 6 44  | الحبش ، الحبشة   | 1  | 197 6 1.7 6 7.    | بنو أمية        |
|                   | 71V 6 197        |    | - 11 6 77 6 77 6  | الأنصار 70 _ 00 |
| 774               | الحجازيون        |    | 6 170 6 118 6 1.  | ٦ ، ١٠٠ ، ٨٢    |
| 779               | الحسنيون         |    | 6 171 6 17. 6 189 | 171 > 731 >     |
| 779               | الحسينيون        |    | · 174 · 171 · 177 | · 177 · 177     |
| 177               | الحشوية          |    | 6 7.8 - 197 6 197 | · 6 144 6 147   |
| 118               | بنو حنيفة        | ı  | · 777 · 777 · 717 | 6 718 6 711     |
| 1.7 6 04          | خزاعة            |    | 477 - 787 - 787 · | · · ۲۳۲ · ۲۳.   |
| 197               | الخزرج           | l  |                   | XF7 > 7Y7       |
| 144               | بنو خلف الخزاعي  |    | 194 . 144 . 44    | الأوس           |
| 770 · 100         | الخوارج          | 1  | 140 C 484 C 418 C | البدريون ٦١     |

| 779                                    | العراقيون   | ٥٩                      | دوس            |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| 109 6 117                              | العشرة      | فض ۹ ، ۲ ، ۲۲ ، ۸۲ ، ۸۲ |                |
| 1AV 6 19                               | العلوية     | 6 17 11V 6 110 6        |                |
| 777 6 98 697                           | العمرية     | 6 184 6 187 6 187 6 1   |                |
| نرس ۱۱۶ ، ۱۳۹ ، ۱۱۶ ، ۲۱۷ <del>،</del> | فارس ، الذ  | - 448 . 410 . 144 . 1   | 144 6 184      |
| 719                                    | قحطان       | 1 3 837 3 747 3 447 3   | 777 2 07       |
| 779                                    | القرشيون    |                         | 779            |
| 6 79 6 74 6 70 6 77 6 18 6             | قریش ۹      | 717 6 717               | ربيعة          |
| 76 7 . 6 0 7 6 0 7 6 0 7 6 0 7         | 64.1        | 11 3 317 3 VIY 3 7773   | الروم ٥٦ ، ٤   |
| (946 97 6 VA 6 VY 6 V.6 79             | 6 TY        |                         | 787            |
| 6 170 6 117 6 1.0 6 1.7 -              | 1           | 75                      | بنو زهرة       |
| 6 144 6 147 6 147 6 141 6              | 771         | 6 777 6 779 6 770 6     | الزيدية ١٨٠    |
|                                        | 191         |                         | 779            |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  | 717         | 48                      | بنو ساسان      |
| 777 6 719                              | قصی         | 109                     | السبعة         |
| 777 · AT                               | قيس         | TV. 6 77A 6 109         | الستة          |
| ٥٢                                     | بنو قيلة    | 777                     | سودان مروان    |
| 719 4 117 4 78                         | كعب         | 779                     | الشاميون       |
| 191                                    | كلاب        | 41 3 KI 3 3 3 P3 3      | الشيع ، الشيعة |
| 717                                    | كلب         | 6778 6 10. 6 189 618A6  | 148 6 84       |
| ۸۳                                     | كنانة       |                         | 740            |
| 177                                    | كندة        | 779                     | الصفرية        |
| ٧                                      | الكهنة      | 717                     | طبیء           |
| 788 6 79 6 78                          | بنو مخزوم   | 78 6 78                 | بنو عامر       |
| 189 6 87                               | المرجئة     | 144                     | العباسية       |
| Y19 4 Y1Y                              | مضر         | ***                     | بنو عبد الدار  |
| بن عبد مناف ۲۱۹                        |             | 719 6 177               | بنو عبد شمس    |
| ٥٩                                     | الطيبون     | 719 6 7.0 6 191 6 77    | *              |
| 770                                    | المعتزلة    | 6 1776 1.8 6 7. 6 TE    |                |
| 779                                    | المعلمون    | · 777 · 77. · 197 -     |                |
| 177                                    | بنو المغيرة |                         | 777 · 777      |
| 6 187 6 1.4 6 1.A 6 7A 6               | الملائكة ٢٥ | 6 976 VE 6 19 6 14 6 1  |                |
| 770 6 187                              | 181         | (14.6 144 6 1446 14.    |                |
| الماجرون ٥٥، ٢١، ١٢، ٥٦، ٢٦،           |             | ( Y. E ( 1AY ( 10A (    |                |
| ( 1.0 ( 1. T ( 1 ( AT - A1             |             | · 777 · 777 · 770 ·     |                |
| · 187 · 177 · 117 · 117 ·              | 6 1.V       |                         | 774            |
| 6 1776 177 - 17. 6 189 ·               | 4 184       | ( 1140 LIA C LIE C L.   |                |
| 6 194 6 184 6 184 6 181 s              | 6 179       |                         | 771            |
| · 777 · 777 · 377 · 777 ·              | 6 418       | 48                      | عدی بن کعب     |

| بنو هاشم ۲۰ ، ۲۳ ، ۸۳ ، ۹۸ ، ۹۸ ، ۱۰۳ | 4711 6 7.E = 7.1 6 199 = 19V  |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 6 719 6 7.0 6 7 6 191 6 177           | - TET 4 TTT 4 TTX 4 TTT 4 TT. |
|                                       | 137 > 177 · 777 - 077         |
| آل یاسر ۳۰                            | ينو مؤمل ٣٤                   |
| اليمن ١٣٩ ، ٢١٢ ، ٢١٩                 |                               |
| يهود ۲۵۰، ۱۵۵، ۱۵۶                    | النصاري ١٤٥ / ١٩٩ / ١٤٥       |

## ٧\_فهرس البلدانوالواضع ونحوها

| 7. 7 77               | حنين             | 6 181 6 Ao  | احد ه) ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۱ ، |
|-----------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ٨٥                    | الحوض            |             | 731 2 731 2 771 2 4        |
| ٣٢                    | حسی جمح          | 79          | أخشبا مكة                  |
| 140                   | الحيرة           | 4.8         | أذربيجان                   |
| 38 3 077              | خراسان           | 4.8         | أرمينية                    |
| ξo                    | الخندق           | 90 6 98     | أفريقية                    |
| ٧٣                    | الخندمة          | 717         | بابل                       |
| 184 6 80              | خيبر             | 170         | باجميراوات                 |
| 01 6 47               | دار أبى بكر      | - 07 6 0.   | بدر ۱۱ ، ۲۳ ، ۱۱ ، ۵۹ ،    |
|                       | دار خالد بن سعیا | 41.A6 V1 6  | 746 74 67. 6 096 07        |
| زاعی ۱۲۸              | دار بني خلف الخ  | 4 198 6 1V  | A 6 177 6 170 6 111        |
| 788 ( 171             | دار عثمان        |             | 787 6 711                  |
| 170 6 11.             | دمشق             | ٥٧          | برك ذات الفماد             |
| 174                   | ذات السلاسل      | 789         | بزاخة                      |
| ٧٣                    | ذو <b>طو</b> ی   | 171         | البصرة                     |
| 90                    | سعبستان          | TV 6 TT     | بطحاء مكة                  |
| ۸.                    | السنح            | ۸۳          | البقيع                     |
| < 174 < 174 < 44 < A  | الشام ۲۹ ، ۰     | 78          | بلدح                       |
|                       | TE1 6 1A0        | 78          | البيت الحرام               |
|                       | شحر عمان         | 79          | بيتالقدس                   |
| 140 . 104 . 140 . 11  | صفين             | 07 6 44     | بئر معونة                  |
| 117 6 10 6 01         | الطائف           | 104         | تبوك                       |
| ٨٧                    | العالية          | 170         | تستن                       |
| 17                    | العراق           | 117         | الجبل ، ( أبو قبيس )       |
| 1846 111 6 OV 6 OE    | عریش بدر ۱۳۵۶    | <b>11</b> 1 | جلولاء                     |
|                       | 731              | 188         | الحجاز                     |
| V1 6 TV 6 TT 6 TT 6 1 | العزى (صنم) .    | ٧٣          | الحجون                     |
| <b>78</b> A           | عمان             | · ٧٦ · ٧٢ · | الحديبية ۲۳، ۹۲، ۷۰        |
| . \$5 . \$4 . 44 . 41 | الغار ، غار حراء |             | 198 6 177                  |

| 199 6 17  | مسجد الرسول                           | -1.96 1.1 6 1 6 086 07 6 01        |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 177       | مسجد قباء                             | 6 188 6 18. 6 117 6 110 6 111      |
| 117       | مستجد المدينة                         |                                    |
| 110       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 779                                |
|           | المشقر                                | غدير خم ١٣٤ - ١٧٦                  |
| 778 6 V.  | البعتر                                | الفلوجة ٢١٣                        |
|           | ٠ ٣٠ - ٢٥ ، ٢٣ ، ٦ علم                | القادسية ٢١٥ - ٢١٤                 |
| 6706 07 6 | 01 6 80 6 87 6 81 674                 | 4                                  |
|           | .1 6 YA6 YT 6 YT 6 79                 |                                    |
|           | 18 6 118 6 11. 6 1.0                  | قبر حمزة                           |
|           |                                       | أبو قبيس                           |
|           | 114 6 7.7 6 197 6 174                 | قس الناطف ٢٣٧                      |
| V9.       | منزل عائشة                            | کرمان ۹۱                           |
| 170       | مهران                                 | 1                                  |
| 121       | مؤتة                                  |                                    |
| 484       | *                                     | الكوفة ١٨٢                         |
|           | نجير                                  | اللات (صنم) ۳۰ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۲۷ ، ۱۲ |
| Yo.       | نهاوند                                | المدائن ١٧٨                        |
| 170 6 11  | النهر                                 | الدينة ١٠٠٦، ٢٨، ٢٨، ٢٢            |
| 111       | نهر الملك                             | 61.061.867677677670                |
| V1        |                                       |                                    |
| £1        | هبل ( صنم )                           | 6 140 6 171 6 107 6 184 6 147      |
|           | يشرب                                  | 6 194 6 19. 6 144 6 140 6 148      |
| 194 6 140 | - 44 inflatin i                       | 177 6 19A                          |
| YEA 6 19. | اليمن ١٨٥ ٠                           | مسجد آبی بگر ۲۹٬۲۹٬۳۸              |
| 14        | ينبع                                  | J. G                               |
|           | C                                     | السنجد الحرام ١٤٠ ٨٧               |
|           |                                       |                                    |

# أسامة بن زيد:

فضله ۱۶۲ تسمیته بالحب ۱۶۷ تفضیل عمر له علی ابنه عبد الله ۱۱۲ ، ۲۱۲ ۱۲۳ أنسى بن مالك :

اتهام الرافضة لهبالكفر والكذب ١٥٠ - ١٥٢ أبو بكر الصديق:

قول العثمانية أنه أفضل الأمة وأولاها بالامامة ٣ أول الناس اسلاما ٣ فضل اسلامه على اسلام زيد وخباب ٢٢ القول في منزلته ٢٤ كان جبير بن مطعم تلميذه في النسب ٢٥ مالقيه بمكة ٢٧ جوار الكناني له ٢٧ عتقه للمعذبين ٣٠ ٣٣٠ طلب قريشله ٣١ دعاؤه العرب الى الاسلام ٢١ من أسلم على يده ٣٢ استجاب له سعد ٥٦ مجاهرته باسلامه ٣٧ انفاقه ماله ٩٧٠٣٥ كلف بنى تيم برد عمالته فيبت المال ولم يفعل ذلك على ٩٨ استمراره في التجارة بعد الخلافةوفرض المسلمين نفقة ضرورية له ٩٩ بين زهده وزهد على ٩٧ موازنة بين مالقيه هو ومالقيه على ٣٩ موازنة بين صحبة الفار ومبيت على على الفراش ٢٦ صحبته للرسول . و تعزية الرسول له في الغار ١٠٧ تلقيبه بالصديق ٥١ ، ١٢٢ عظم لقب الصديق ١٢٨ اختصاصه بتسميتين ١٢٣ وبقولهم ياخليفة رسول الله ١٣ أشعار فى تلقيبه بالصديق لشعراء الشيعة وغيهم ١٢٤ ماقيل من الشعر فيه ١١٠ محاجته قريشا في أمر الاسراء ٦٩ انفراده بالرسول في العريش ٥٣ كان له الفضل على زعماء من شهدوا بدرا ٤٥ شفاعته لأسرى بدر ٦٧ كان أول من حث على قتال المشركين ٥٦ ، ٦٤٥٦٣ توليته ميمنة حنين ٦٦ ثباته فيها ٦٦ معارضتهلبديل بن ورقاء وعروة ابن مسعود في التخذيل ٦٤ تقديم النبي له في العديبية ٧٠ صواب رأيه في صلح العديبية ٧٦ قضاؤه على الفتئة فيها ٧٨ نحر الرسول جملا عن سبعة أولهم أبو بكر ٧١ موازنة النبي بينه وبین عمر۱۷۳٬۹۸۸ اجلال النبی لأبیه ۷۳ مسایرة الرسول له وحده یومفتح مکة ۷۲ لمواخاة بینه وبين حمزة ١٤٧ نزوله قبر حمزة أول نازل ٧٢ علو منزلته عندابي سفيان ٧٢،٧١ تزكية عبدالله بن مسعود له ٨٦ ، ٢٣٤ تزكية على له ٨٤ ، ١٣٦ ، ٥٣٥ القتراح عمر تقديمه في الشرب ٧٣ وثاقة علاقة الزبير به ٢٢٣ ، ٢٢٤ أنزل فيه من القرآن مالم ينزل في أحد ٩٩ ، ١٠٠ ، ١١٢ ، ١١٥ ليس في العشرة رجل مؤمن الأبوين غيره١١٣ ليس في المسلمين صاحب ابن صاحب غير ولده عبد الله ١١٣ أحاديث في أنه خليال الرسول ١٣٥ وفي فضله ١٣٧ وضعه حجر السجد بعد الرسول ١٣٦ تأميره على الحج ١٢٩ تفضيله بأمامة الناس في مرض النبي ١٣٠ ، ١٦٤ ، ١٦٥ صلى بالناس سبع عشرة صلاة .١٧ امامته لعلى ١٢٩ سعة فقهه ٨٢ تبطنه لأمر الرسول٥٨ حسن فهمه لكلامه واشارته ١٦٤٠٨٥ تماسكه حين علم بموت الرسول ٧٩٠٦٦ تحكيمه فيموضع دفن الرسول ٨٣ حزمه بعد وفاة الرسول ١٩٩ انفاذه جيش أسامة ٨٣ فضله فيمنع انتكاس الدعوة ١٨٤ تصميمه في الردة ٦٥ شدته في أخذ الزكاة وفقهه في الطالبة بها ٨٦ ، ٨٦ تقديم عمر له ٢٣٢ وكذلك أبو عبيدة ٢٣٢ توليته خالدا ٨٦ استخلافه لعمر واصراره على ذلك ٨٦ ، ٢٧٢ ، ٢٧٤ صدق ظنه وقوة حسه في مرض موته ٨٧ لم يتزوج في خلافته ولااتخذ سرية ٩٨ وثاقة بيعته ٢٣٣ تثبيت على بيعته ٢٣٥ المعارضة في استخلافه ١٦٧ طعن الرافضة في تخلفه على جيش أسمامة ١٦٦ طفنهم في شجاعته ٢٤٢ دعواهم في نفاقه ٢٤٣ تكفيرهم له بجحده امامة على٢٤٩ زعمهمأن خالدا تركبيعته ثلاثة أشهر١٩٠ اثبات اسلامه ٢٤٦ تحقيق قوله فأحساب

قريش وأنسابها وقوله (( أن هذا الأمر ليس بخلهمة)). ٢٠ مذهبه في الأحساب تعينه خطبة له٢٠٢ مناقشة قوله (( وليت عليكم ولست بخيركم ٢٢٧ نظير كلمته هذه من كلام العرب ٢٣١

بلال بن رباح:

تعذيبه وعتقه ٣٢ ادعاء الرافضة طعنه على أبي بكر وعمر ١٨٠

حمزة بن عبد المطلب:

مواخاة أبي بكر له ١٤٧

خالد بن الوليد:

زعم الرافضة تركه بيعة أبى بكر ثلاثة أشهر ١٩٠

الرافضة:

قولهم في السلام على ٥ ، ١٨ ، ٢٠ تفخيمهم لقتلي على : مرحب ، وعمرو بن عبد ود ، والوليد أبن عتبة ٥٨ قولهم أن قريشا تعصبت على على لتقتيله أقاربها ٦٠ وأن بني أمية صرفوا الامامة عنه للحقدهم ١٩٦ قولهم أن عليا كان أفقه من أبي بكر ٧٤ رد على دعواهم في نزول القرآن في على ١١٦ أنستشهاد بحديث راو مرضى عندهم ١١٦ قولهم أن عليا كان يتصدق وهو في الصلاة ١١٩ تكفيرهم للانصار والمهاجرين ١٤٩ قولهم بالنص على امامة على ١٤٩ ، ٢٧٦ اتهامهم لأنس بالكفر والكذب ١٥٠ اكفارهم له لأنه كان يعمل للحجاج ١٥٠ احتجاجهم بأنس حين يؤيد مذهبهم واكفارهم له حين لايرضيهم ١٥٢ طعنهم عليه بما أصابه من سوء فيجسده١٢ مدحهم علياً بما لايليق به ١٥٣ احتجاجهم بحديث « أنت منى كهارون من موسى » ١٥٨ ، ١٥٨ الرد على زعمهم مواخاة الرسول لعلى ١٦١ طعنهم في صلاة أبي بكر بالناس ١٧٠ زعمهم أنخلافته كانت بغير اجماع ١٧٢ احتجاجهم بقول الأنصار (إمنا أمير ومنكم أمير » وبقول سلمان الفارسي ﴿ كرداد ونكرداد ﴾ ١٧٧ ،١٨٦٠١٨٣ ، ٢٣٧ قولهم ﴿﴿أَنْ مِبِيعَةَ أَبِي بِكُر كَانْتَ فَلْتَةَ ■ ١٩٦ قولهم ان أبا بكر وعمر كانا لايقولان بالتسوية ٢١١ رميهم عمر بالعصبية ٢٢٠ تحقيق قولهم انالزبير خرج شادا بسيفه ٢٢١ تكفيهم لمنانكر امامة على ٢٢٥ توليهم حديفة وعمارا بعد اكفارهما٢٢٦ طعنهم على أبي بكر في قوله (اوليتكم ولست بخيركم المركز طعن الجاحظ فيهم ٨٢ ، ٨١ وفي زعمهم في الامام ٢١٥ جورهم في الحكم ١٤٢ مطالبة الجاحظ لهم أن يستشهدوا أهل الكتاب آور النفور من الانتماء اليهم ١٧٦ يحتجون بأشعار شعرائهم ويرفضون أشعار سواهم ١٢٨ ادعاؤهم طعن بلال على أبى بكر وعمر ١٨٠ وطعن المقداد ١٨٠ وطعن عمار على أبى بكروعمر ١٨٢ وطعن أبى ذر على عمر ١٨٣ قولهم أن خالدا ترك بيعة أبى بكر ثلاثة أشهر ١٩٠ رميهم أبابكر وعثمان بالجبن ٢٤٢ دعواهم نفاق أبي بكر ٢٤٣ تكفيرهم اياه بجحده امامة على ٢٤٩ زعمهم أن الله اسر الى على علمماكان ومايكون ٢٤٣ قولهم انعليا كان المحقدون طلحة والزبير ٢٤٩ جملة دعاواهم ٢٣٨ جملة مناقضاتهم لكل مفاخر أبي بكر ٢٣٨ جملة ردودهم على مطاعن العثمانية ٢٣٩

آرسول الكريم:

تكرمه بزيارة أبى بكراه عتاب اللهرسوله ٩٢ لم يسلممن معارضة بعض أمته له ١٩٤ طبقات الناس بعد وفاته ١٩٦ دياسته الكبرى لم ينلها بالنسب ٢٠٥

الزير بن العوام

تحقيق قول الشيعة أن الزبير خرج شادا بسيفه ٢٢١ طاعته لعمس ٢٢٣ انبتاته في هوى

أبى بكر ٢٢٣ وصية عثمانوعبد الرحمن بن عوف له ٢٢٣ وثاقة علاقته بأبى بكر ٢٢٤ معاداته لعلى ومفاخرته له ٢٢٤

زيد بن حارثة:

فضله ١٤٦ ذكره باسمه في القرآن ١٤٨

الزيدية:

تكفيرهم من أنكر امامة على ١٨٠ تمسكهم بأمر الوصية ٢٧٦

سعد بن أبي وقاص:

كان منالستجيبين لأبى بكر ٥٦ مطالبته بالامامة ١٥٩ ،٢٧٥ فضله ١٥٩ أحاديث في فضله ١٦٠ سلمان الفارسي:

تقديره ١٧٩ احتجاج الرافضة بكلمته ١٧٧ ، ١٨٦ ، ١٨٦ ، ٢٣٧

سهل بن حنيف:

مواخاة على له وثقته به ١٦١

أبو طالب:

حمايته للرسول ٢٣

عبد الله بن مسعود:

تزكيته لأبى بكر ٨٦ ولعثمان ٢٣٤

عثمان بن عفان:

أنكر الأول وهلة موت الرسول ٧٩ ـ . ٨ افتتح الثفور كلها ٩٤ تركية على له ١٣٦ أثر عمر في تجسيم أخطائه ١٨٤ تقديم ابن مسعود له ٣٢٤ طعن الرافضة في شجاعته ٢٤٢

العثمانية:

قولهم: أفضل الأمة وأولاها بالامامة أبو بكر ٣ قولهم في اسلام على ٥ ، ١٩ ، ٢١ كثرة الفقهاء والمحدثين فيهم ١٧٦ مذهبهم في التسوية ٢٠٦ قولهم بأن الله اختار للناس اماما لاعلى النص والتسمية ٢٧٧ وسائر أقوالهم وردودهم على مطاعن الرافضة . انظر (الرافضة) .

على بن أبي طالب:

القول في السلامه م ، 11 ، 17 ، 17 ، 17 ، 17 تحكيم التاريخ في اثبات وقت السلامه 19 مواذنة السلامه بالسلام زيد وخباب ٢٢ أثر حماية أبي طالب في السلامه ٢٣ لم يكن له صنيع ظاهر في أول الاسلام في خلال ثلاث عشرة سنة ٣٨ اقراره بفضل أبي بكر ١٠ ، ١٨ ، ١٣٦ ، ١٣٥ وبفضله هو وعمر وعثمان ١٣٦ ، ١٣٥ تثبيته بيعة أبي بكر ١٣٥ تزويجه أم كلثوم لعمر ٢٣٦ تسميته أولاده بأسماء أبي بكروعمر وعثمان ٢٣٧ قبوله تولية عمر اياه ٢٣٧ مواذنة بين صحبة الفار ومبيته على الفراش ٢٤ موازنة بين مالقيه هو ومالقيه أبو بكر ٣٩ هو ورجل من عرض السلمين سواء ٨٨ كان من فقهاء الصحابة ٨٨ خطؤه في الفقه ٨٩ \_ ١٩ اعتذار من خطئه بخطأ الصحابة والأنبياء ١٩ حد ١٩ رجوعه في فتاويه ٨٩ لاحجة في اشارته على عمر ٨٧ لم يذكر في الحفاظ ٢٢ ولا القراء ولا أصحاب التفسير والحديث ولا من يتبعه الفقهاء ٩٣ ولاأصحاب قوة السلطان ولاأصحاب الفتوح ولا البارعين في السياسة ١٤ ولا الدهاة ٩٥ ولم يكن مشتهرا

بعلم الكتاب ولا الفرائض والتأويل والقراءات ١٢١ القول في حروبه ٥٤ كان يقاتل وهـو على ثقة من النصر ٤٩ سجلت خطبة له أن القوم كانوا يشكون في علمه بالحرب ٩٦ دليل آخر على عدم معرفته بالحرب ٩٦ حديث العباس معـه في ذلك ٩٧ شـدته يوم الحديبية ٧٨ تقدبس الرافضة له ٩٢ قولهم بأن الله أسر اليه علم ماكان وماسيكون ٣٤٣ مانزل فيه من القرآن فيما يزعمون ١١٥ قولهم أنه كان يتصدق وهو في الصلاة ١١٩ فخرهم بأن الرسـول بعثه ليقراصدر سورة براءة على الناس سـنة تسع ١٢٩ ، ١٣٠ وبحديث ((من كنت مولاه فعـلى مولاه)) ١٣٤ ، ٣٤١ – ١٤٦ ، ١٤٨ وباخاء الرسول له ١٣٤ ، ١٦١ مؤاخاته لسهل بن حنيف ١٦١ كانمقلا ثم أثرى ٩٨ نفحه بيت المال ٩٩ تكفير الرافضة لن أنكر امامته ٢٢٥ النص على امامته ١٤٩ الطعن في خلافته ١٧٣ معاداة الزبير لمومفاخرته ٢٢٤ تسميته حربه لطلحة والزبير (فتنة))١١٥ نفور الصحابة والبدريين من الدخول في حروبه ١٧٥ كثرة الفتن في عهده ١٨٥ انتقاضالسلمين نفور الصحابة والبدريين من الدخول في حروبه ١٧٥ كثرة الفتن في عهده ١٨٥ انتقاضالسلمين عليه ١٩٥ خلاف أصحابه عليه ١٩٥ مناقشة مذهبه في التسوية ١٨٥ زعم الرافضة أن قريشا تعصبت عليه لتقتيله أقاربها ٢٠٠ وأن بني أمية صرفت الامامة عنه لحقـدها عليه ١٩٥ منازعة سعد بن أبي وقاص له ٢٥٥ الوصية له وانكار ابنه عمر لها ٢٧٥

عمر بن الخطاب:

تزكية على له ١٣٦، ٢٣٥ قبوله توليته ٢٣٧ تسمية على ولده باسمه ٢٣٧ تزويجه اياه أم كلثوم ٢٣٧ لاحجة في اشارة على عليه ٨٨ تعظيم ابن مسعود له ٢٣٤ استخلاف أبي بكر له ٨٦ ، ٢٧٤ تقضيله أسامة على ابنه عبد الله ١١٦٠ أحاديث في الموازنة بينه وبين أبي بكر ٦٨ ، ١٣٧ شدته في الحديبية ٨٨ انكاره موت الرسول ٢٩ – ٨٨ أثره في تجسيم أخطاء عثمان ١٨٤ تعليل تهجينه لأمر العجم ٢١٦ قوله في التسوية ٢١٥ تعظيمه لصهيب الرومي ٢١٦ واسالم مولى أبي حـنيفة ٢١٧ ، ٢٧٤ وصيته لسالم ٢٧٤ جعله الخلافة بعــده شورى بين ستة ٢٧٤ رمى الرافضة له بالعصبية ٢٢٠ السر في ذلك ٢١٢

مسطح بن أثاثة:

خبره ۵۵ ، ۱۱۷ هارون علیه السلام:

وزارته لموسى ١٥٦

٩ \_ فهرس الأبحاث المتعلقة بالعارف العامة \_

آية:

آيات في التسوية ٢٠٨

اجماع:

كلمة فيه ١١٦ اجماع الأمة أمر لاينال ١٩٥

أحاديث:

في التسوية ٢.٧ في فضل البراء ١٤١ وأبي بكره١٥ ١٣٧٠ وأبي ذر١١٨ وزيدبن عمرو١٤٢ وأبي عبيدة وسعد بن معاذ ١٤١ وسعد بن أبي وقاص ١٦٠ وأبي سفيان ١٤٠ وطلحة ١٤١ وأبي عبيدة ١٤١ وعثمان ١٤١ وعثمان ١٤١ وعكاشـة ١٢٩ وعمل ١٤٠ وعمر ١٢٧ ، ١٤٠ وابن مسعود ١٤١ في الموازنة بين أبي بكر وعمر ٦٨ ، ١٣٧

أخ:

تحقيق معناها والتفرقة بينها وبين الخليل ١٣٥

اختيار:

كلمة فيه ٢٥٢ ترك الاختيار ربما كان اختيارا ٢٧٨

أسباب:

الأسساب المشجعة على القتال ليس الدين أولها ٧}

استثناء:

ترکه حین یکون معروفا مشهورا ۱۳۸

اسراء

محاجة أبي بكر قريشا في أمر الاسراء ٦٩

امامة:

تحقيق فيها ١٥٤ أهل علىالناس أن يتخذوا اماما ٢٥٠ ليس للعامة أن تختار الامام ٢٥٦ يجب على الخاصة اقامته ٢٦١ متى يكون ذلك ؟ ٢٦٢ وكيف يكون ٢٦٥ طرق اقامته ٢٧٠ النص ا على الامام ٢٧١ ليس في القرآن آية تنص على امامة ٢٧٣ وكذلك الحديث ٢٧٣

أنبياء:

بعض ماأصابهم من السوء في جسدهم ١٥٢

تاريخ:

تحكيمه في اثبات وقت اسلام على ١٩

تحقيق:

كلمة الأخ والخليل ١٣٥ المولى ٢٠٨

تخصيص:

ترکه حین یکون مفهوما مشهورا ۱۳۸

تسوية:

مذهب العثمانية فيها ٢٦٠ احاديث فيها ٢٠٨ آيات فيها ٢٠٨ زعم الرافضة ان أبابكر وعمر كانا لايقولان بالتسوية ٢١١ قول عمر فيها ٢١٥ مناقشة مذهب على فيها ٢١٨ .

تعذيب:

تعذيب المسلمين ٢٩

توقیت:

توقيت زمن الدنيا الى عصر الجاحظ بسبعين قرنا ٢٠٩

حدیث:

الحديث الضعيف والشاذ ١١ الاعتماد على قوة السند ١٣٦ . وانظر (أحاديث) .

خاصة:

احتياج العامة اليهم ٢٥٢ وجوب اقامة الامام عليهم ٢٦١ متى يازمهم ذلك ٢٦٢ وكيف يكون؟ ٢٦٥ كيف يختارون واحدا من عشرة ٢٦٨

خبر:

خبر مسطح ٥٥ ، ١١٧

خلافة:

انظر (المامة)

خليل:

التفرقة بينه وبين الأخ ١٣٥

دفاع:

دفاع عنالبدريين والمهاجرين ٦١

دنیا :

إصلاحها بتدبير الخاصة وطاعة العامة ٢٥١

دين:

اليس الدين أول الأسباب المشجعة على القتال ١٧ صعوبة علم الدين ١٧

رياسة:

﴿ فضل رئيس الجيش على المقاتلين ٦٦ ، ٥٠ ، ٥ الاتستحق في الدين بغير الدين ٢٠١ ، ٢٠٥٠٢.٤ فضل رئيس الجيش على المقاتلين ٢٠٥٠٢.٤ و ٢٠٥٠٢.٤ فضل

شبه الصاحب والوزير برئيس الجيش .ه

شعر:

في أبي بكر ١١٠ في تلقيب أبي بكر الصديق ١٢٤

صبی:

حكم اسلام الصبي ٢١

طاعة:

متى تتحقق الطاعة والمصية في العامة ٢٥٢

عامة

جهل العامة بالدقائق . ٢٥ تشبيههم بجوارح البدن. ٢٥ صلاح الدنيا بتدبير الخاصة وطاعة العامة ٢٥١ احتياجهم الى الخاصة ٢٥٢ متى تتحقق الطاعة والمعصية فيهم ٢٥٢ ماذا يعلمون وماذا يجهلون ٢٥٢ باب آخر تجهله العوام ولايشعرون بعجزهم عنه ٢٥٣ معرفتهم بالله ورسوله ٢٥٥ ليس لهم أن يختاروا الامام ٢٥٦ هل العامة محجوجون ٢٥٨

عتاب:

عتاب الله لرسوله ۹۲

عداوة:

عداوة خزاعة وثقيف وأبي لهب للمسلمين ١٠٢

عالم:

علم الدين والكلام ، صعوبتهما ١٧

قتال:

فضل الرياسة فيه على مباشرته ٢٦ ، ٥ ، ٥ ، ٥٥ تهوين أمر المقاتلة ٢٦ ، ٧٧ الأسباب المشجعة عليه ليس الدين أولها ٧٧

قيآن:

اعجازه ١٦ نطقه بأمر الغار ٤٤ كيف نعلم قصده لبعض الناس ١٠٠ مانزل منه في أبي بكر ١٠٠ دعوى الرافضة نزول القرآن في على ١١٦ ليس فيه آية تنص على امامة ٢٧٣

كلام:

صعوبة علم الكلام ١٧

مسلمون:

تعذيبهم ٢٩ عداوة خزاعة وثقيف وأبى لهب لهم ١٠٢

مصاحف:

رفعها ۱۲

ملائكة:

التأييد بالملائكة ١٠٨ الملكان الكاتبان ١٠٩

مؤاخاة:

المؤاخاة بين الصحابة ١٦١

مولى:

تحقيق معناها ٢٠٨

ناس:

طبقاتهم بعد وفاة الرسول ١٩٦ العامة والخاصة ٢٥٠ . اختلاف طبائع الطوائف ٢٥٦

نبوغ:

لايحتاج في معرفته الى اجتهاد ٢٦٦

هجرة:

الهجرة وسريتها ١٥ فضل هجرة المدينة على هجرة الحبشة ١٠٦

وزارة:

وزارة هارون لموسى ١٥٦ شبه الصاحب والوزير برئيس الجيش .ه

وصية:

الوصية بالامامة ٢٧٥ \_ ٢٧٩ قول الرافضة أنها كانت بالسنة لابالكتاب ٢٧٦

## استدراك وتذييل

| س   | ص                                        |
|-----|------------------------------------------|
| 17  | ٦                                        |
| 14  | 78                                       |
|     |                                          |
|     |                                          |
| 461 | 114                                      |
| 0   | 188                                      |
|     |                                          |
| ١٤  | 1189                                     |
|     |                                          |
| 17  | 177                                      |
|     |                                          |
|     | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 |

## صواب أخطاء الطبع

| الصواب             | س_ | ص   | الصواب                  | <u>س</u> | ص   |
|--------------------|----|-----|-------------------------|----------|-----|
| ad                 | *  | ١٧٤ | من المذَّ بين المفتونين | 17       | ۳٠  |
| انتقاضاً           | 4  | 177 | الفتح ٤٦٣               | 17       | 44  |
| والطَّغَام         | 1  | 191 | إلا أن يزعموا أن النبي  | 10       | ٤٩  |
| وإنّه لجيفة "      | ٨  | 777 | ففهمناها سليان          | 18       | 91  |
| إِلاَّ سَبَقَنا    | 1. | 747 | تعصر عينيك              | ٧        | 4   |
| و نفى التنقُّص     | ٧  | 40. | ومننه                   | 12       | 9.4 |
| خبر ليس للخاصة فيه | ٧  | 704 | أى ولو لم يذكر          | 77       | 1   |
|                    |    |     | ولا حقٌّ                | 1        | 177 |

22266

#### AUC LIBRARY



### DATE DUE



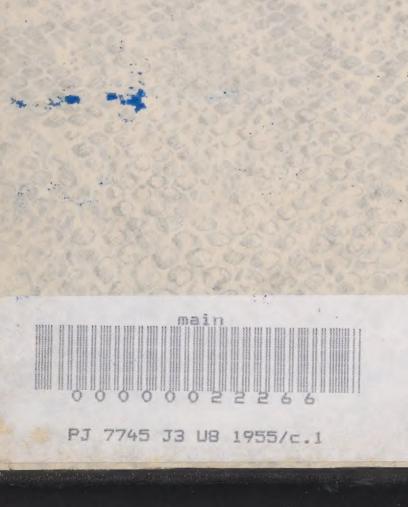

